



#### جَمَيْع حَقُوق الطّبْعِ مَحَفُوظَة لِدَارالوَطَنْ لِلنَشْرِ

يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة من الوسائل - سواء التصويرية أم الإلكرونية أم اليكانيكية ، بما في ذلك النسخ الفوتوغوافي أو التسجيل على أشرطة أو سواها ، وكذلك حفظ المعلومات واسرجاعها - دون إذن خطي من الناشر .

#### الطّبَّخَة الْأُولِمِثِ ١٤٢٠م- ١٩٩٩م

وَلَرْ لَوْطَنْ لِلْسُرِ الرَّيَاضِ الْمَاسَدِ اللهَ السَّعُودِيَّة المَسْعُودِيَّة المَسْعُودِيَّة المَسْعُوديَّة المُسْعُوديَّة المُسْعُوديِّة المُسْعُوديُّة المُسْعُوديُ المُسْعُوديُّة المُسْعُوديُّة المُسْعُوديُّة المُسْعُوديُّة المُسْعُوديُّة المُسْعُوديُّة المُسْعُلِقُ المُسْعُلِيْنُ المُسْعُلِمِي المُسْعُلِي المُسْعُلِي المُسْعُلِي المُسْعُلِقُ المُسْعُلِي

pop@dar-alwatan.com

www.dar-alwatan.com

البريد الالكتروني:

🗖 موتعنا على الانترنت :

#### [٢٢] كتاب الزكاة

#### ١- باب مانع الزكاة وعقوبة من كنز

فيه حديث أبي هريرة، و[سيأتي](١) في الجهاد في باب فضل الشهداء.

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٤) والبزار (٥) والطبراني (٦) بسند صحيح.

[٢/٢٠٤٩] وكذا أبويعلى الموصلي (٧) ولفظه: «ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر».

والحاكم (^) وعنه البيهقي (٩) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وهو كها قال. وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه ابن ماجه (١٠) والبزار والبيهقي بإسناد

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: تقدم. وهو سهو؛ لأن كتاب الجهاد سيأتي لم يتقدم بعد.

<sup>(</sup>٢) من المطالب.

<sup>(</sup>٣) كتب المؤلف حاشية هذا لفظها: قال الروياني: ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا عبيدالله، ثنا بشير بن المهاجر، عن ابن بريدة، عنه... فذكره، ولم يذكر: «قط». وقال: حُبس- بضم الحاء. وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٦): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (١/ ٣٧٥ رقم ٩٧٣) .

<sup>(</sup>٥) لم أجده في كشف الأستار، ولم يعزه الهيثمي للبزار، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) المعجم الأوسط (٥/ ٢٦ رقم ٤٥٧٧، ٧/ ٤٠ رقم ٢٧٨٨) .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (١/ ٣٧٦ رقم ٣/٩٧٣).

<sup>(</sup>٨) المستدرك (٢/ ١٢٦) .

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (٩/ ٢٣١) .

<sup>(</sup>۱۰) (۲/۲۳۲۲ -۱۳۳۳ رقم ٤٠١٩) .

حسن، وسيأتي في الزهد في باب قصر الأمل مطولا.

[۲۰۵۰] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يكون الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ، ولكن يوسع جلده فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» .

رواه أبويعلى (١) بسند ضعيف؛ لضعف سيف بن محمد الثوري، لكن له شاهد من حديث عبدالله بن مسعود رواه الطبراني في الكبير (٢) موقوفًا بسند صحيح (٣).

[٢٠٥١] وعن ثوبان -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «من ترك بعده كنزًا مُثِّل له شجاع أقرع يوم القيامة له زبيبتان يتبعه ، ويقول: من أنت؟! ويلك. فيقول: أنا كنزك الذي خلفت بعدك. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها، ثم يتبعه سائر جسده».

رواه أبويعلى ( $^{(*)}$ )، والبزار ( $^{(*)}$ )، والطبراني ( $^{(*)}$ )، وابن حبان ( $^{(*)}$ ) في صحيحيها.

### ۲- باب ما نقص مال من صدقة ولا خالطت مالا قط إلا أهلكته

[٢٠٥٢] وعن عبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنه- سمعت رسول الله عليه يقول: «ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفًا عليهن: لا ينقص مال من صدقة،

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٤/ ١٢١ رقم ٣٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٥): رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٤): رواه البزار وقال: إسناده حسن. قلت: ورجاله ثقات، ورواه الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (١/ ٣٧٦ رقم ٢/٩٧٤) .

<sup>(</sup>٥) مختصر زوائد البزار (١/ ٣٧٠–٣٧١ رقم ٦٠٥) وقال البزار: قد روي نحوه بلفظه من غير هذا الوجه، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق ، وإسناده حسن.

قال الحافظ ابن حجر: قلت: صحيح.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٢/ ٩١ رقم ١٤٠٧) .

<sup>(</sup>٧) (١١/٤) رقم ٢٢٥٥) .

<sup>(</sup>۸) (۹/۸) رقم ۳۲۵۷).

فتصدقوا، ولا يعفو رجل عن مظلمة يريد بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزًّا يوم القيامة، ولا يفتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب [فقر](١)»(٢).

رواه مسدد واللفظ له بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته، وكذا أبويعلى وأحمد ابن حنبل والبزار والبردار والبردار أبي شيبة والله أبي شيبة والرداد المانة صدقة مالا قط».

وله شاهد من حديث أبي كبشة الأنهاري رواه الترمذي<sup>(۷)</sup> وصححه، ورواه الطبراني في الصغير<sup>(۸)</sup> والأوسط<sup>(۹)</sup> من حديث أم سلمة<sup>(۱۰)</sup>.

[٢٠٥٣] وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته» (١١). [قال:] (١٢) يكون وجب عليك في مالك صدقة [فلا] (١٣) تخرجها ؛ فيهلك الحرامُ الحلالَ.

رواه الحميدي (١٤) ومحمد بن يحيى بن أبي عمر (١٥) بسند فيه محمد بن عثمان بن

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: فقير. وهوتحريف ، والمثبت من مسانيد أحمد وأبي يعلى والبزار، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٠٥): رواه أحمد وأبويعلى والبزار، وفيه رجل لم يسم، وله عند البزار طريق عن أبي سلمة، عن أبيه، وقال البزار: إن الرواية هذه أصح. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) (١/٩٥٢ - ١٦٠ رقم ٨٤٩، ٨٤٩ مكرر) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١٩٣/١) .

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار (٣/ ٢٤٣ - ٢٤٤ رقم ١٠٣٢، ١٠٣٣) .

<sup>(</sup>٦) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣/١١٢) لكن عن أبي سلمة مرسلا.

<sup>(</sup>V) (٤/٧٨٤ رقم ١٣٣٥) .

<sup>(</sup>٨) المعجم الصغير (١/٥٤) .

<sup>(</sup>٩) (۲/٤/٢ رقم ۲۲۷۰) .

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٠٥): رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه زكريا بن دويد، وهو ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>١١) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ٦٤): رواه البزار ، وفيه عثمان بن عبدالرحمن الجمحي، قال أبوحاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به.

<sup>(</sup>١٢) في «الأصل»: قالت. وهو تحريف، والمثبت من مسند الحميدي، وهو الصواب، وراجع المطالب.

<sup>(</sup>١٣) سقطت من «الأصل» والمثبت من مسند الحميدي.

<sup>(</sup>١٤) (١/١٥) رقم ٢٣٧) .

<sup>(</sup>١٥) المطالب العالية (١/ ٣٦٩ رقم ٢/٩٥٦) .

صفوان الجمحي، وقد ضعفه أبوحاتم والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات.

ورواه البزار(١) وفي سنده عثمان بن عبدالرحمن الجمحي، وهو ضعيف.

[٢٠٥٣/م] ورواه من حديث عمر بن الخطاب الطبراني في الأوسط<sup>(٢)</sup> والبيهقي بلفظ: «ما تلف مال في بَر ولا بحر إلا بحبس الزكاة»<sup>(٣)</sup> .

قال الحافظ المنذري: هذا الحديث يحتمل معنيين:

أحدهما: أن الصدقة ما تركت في مال ولم تخرج منه إلا أهلكته، ويشهد لهذا حديث عمر المتقدم.

والثاني: أن الرجل يأخذ الزكاة وهوغني عنها، فيضعها مع ماله فتهلكه، وبهذا فسره الإمام أحمد، والله أعلم.

[٢٠٥٤] وعن كعب -رضي الله عنه- قال: «ما (كرم)<sup>(٤)</sup> عبد على الله -عز وجل- إلا ازداد البلاء عليه شدة، ولا أعطى عبد صدقة ماله فنقصت من ماله، ولا أمسكها فزادت في ماله، ولا سرق سارق إلا حسب من رزقه».

رواه الحارث<sup>(ه)</sup> بسند رجاله ثقات.

## ٣- باب زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب وحدودها وما لا زكاة فيه وغير ذلك

[٢٠٥٥] عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: «هذا كتاب كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في فرائض الإبل والغنم: وفي الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة حتى

<sup>(</sup>١) مختصر زوائد البزار (١/ ٣٧١ رقم ٢٠٦) وقال الحافظ ابن حجر: قلت: إسناده لين.

 <sup>(</sup>٢) مجمع البحرين في زوائد المعجمين (٣/ ١٣ رقم ١٣٤٤) وهذا الحديث ساقط من المعجم الأوسط لفقدان بعض الأوراق من مخطوطه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٣): رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عمر بن هارون ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في البغية: جزع. وفي المطالب (١/ ٣٧٤ رقم ٩٧٠): كرم. كما هنا.

<sup>(</sup>٥) البغية (١٠٣ رقم ٢٨٤) .

تبلغ عشرين ومائة، فإذا جاوزت عشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين، فإذا جاوزت مائتين ففيها ثلاث شياة حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا جاوزت ثلاثمائة فكانت أكثر من ذلك ففي كل مائة شاق شاق . وفي الإبل في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقة حتى تبلغ خمسًا وسبعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فغيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فغه كل خمس من الإبل شاة حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة».

رواه إسحاق(١)، ورجاله ثقات، وابن حبان في صحيحه(٢) مطولًا.

[٢٠٥٦] وعن مصدق أبي بكر الذي بعثه إلى اليمن «أنه أخذ من كل عشر بقرات شاة ، وزعم أن عمر بن عبدالعزيز أمر أن يؤخذ من كل ثلاثين بقرة تبيع جذع – أو قال: جذعة – ومن كل أربعين مسنة» .

رواه مسدد (٣) بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته.

وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود رواه الترمذي(٤).

[۲۰۰۷] وعن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: «لقيت عمر -رضي الله عنه- وهو بالموسم، فناديت من وراء الفسطاط: ألا إني فلان بن فلان الجرمي، وإن ابن أخت لنا له أخ عان في بني فلان، وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله على فأبى. فرفع عمر جانب الفسطاط وقال: أتعرف صاحبك؟ [فقلت] (٥٠): نعم، هو ذاك. [قال] (٢٠): انطلقا به حتى ينفذ لكما قضية رسول الله على قال: وكنا نتحدث أن القضية كانت أربعًا من الإبل».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٧) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٣٥٢ رقم ٩١٣) .

<sup>(</sup>۲) (۱/۱٤) (۲) رقم ۲۵۵۹) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (١/ ٣٥٣ رقم ٩١٧) .

<sup>(</sup>٤) (۱۹/۳ رقم ۲۲۲) .

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: فقال. والمثبت من المطالب العالية (٢/ ٢٨٣ رقم ١٩٠٧) .

<sup>(</sup>٦) سقطت من «الأصل» والمطالب العالية، والمثبت مما يأتي في آخر كتاب الديات برقم (٣٤٣٣/ ٢،١).

<sup>(</sup>٧) وأخرجه في المصنف أيضًا (١/ ١٧٣ رقم ٩١٤٠) مختصرًا.

[٢٠٥٨] وعن مالك بن أوس بن الحدثان البصري قال: «كنت جالسًا في المسجد مع عثمان بن عفان فقدم أبو ذر من الشام، فدخل المسجد فسلم على عثمان والقوم: السلام عليكم. فرد عثمان عليه والقوم. فقال له عثمان: كيف أنت يا أبا ذر؟ قال: بخير. كيف أنت يا عثمان؟ ثم أتى سارية فصلى ركعتين تجاوز فيها، واجتمع عليه الناس فقال: يا أبا ذر، أخبرنا ما سمعت من رسول الله على قال: نعم، سمعت حبي -أو رسول الله على للإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته، من جمع دينارًا أو درهمًا أو تبرًا أو فضة لا يعده لغريم ولا ينفقه في سبيل الله فهو كي يكوى به يوم القيامة. قال مالك: فقلت: يا أبا ذر، انظر ما تخبر به عن رسول الله على فإن هذه الأموال قد فشت في الناس. قال: من أنت يا ابن أخي؟ فانتسب له: أنا مالك بن أوس بن الحدثان. فقال: أما نسبك الأكبر فقد عرفته، أما تقرأ القرآن: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ (١)»(٢).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل<sup>(٣)</sup> بسند ضعيف؛ لانقطاعه وضعف بعض رواته.

[١/٢٠٥٩] وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنها- عن النبي على قال: «ليس في أقل من خمس ذود شيء، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء، والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير، وما سقي في أقل من خمسة أوسق شيء، والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير، وما سقي [بالغرب] ففيه نصف العشر».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٥)، وفي سنده محمد بن أبي ليلي وهو ضعيف.

[٢/٢٠٥٩] ورواه الحارث(٢) عن الواقدي، وهو ضعيف، ولفظه عن رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٣): رواه أحمد ، وفيه راو لم يسم.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٥/ ١٧٩) محتصرًا ٣

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: بالغرر. وهو تحريف، والمثبت من المطالب، وهو الصواب، والغَرْب: الدلو العظمة.

<sup>(</sup>٥) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣/ ١٢٤، ١٣٧) مختصرًا، وهو بتهامه في المطالب (١/ ٣٥٣ رقم ٩١٥).

<sup>(</sup>٦) البغية (١٠٢ رقم ٢٨٠) .

«أنه فرض الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والسلت والزبيب» .

[٢٠٣٠] وعن نافع "أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه ليس فيها دون (خمس)(١) من الإبل شيء؛ فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فإذا بلغت خمس وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت لبون إلى خمس وثلاثين، فإن زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإن زادت (ففيها)(٢) بنتا لبون إلى التسعين، فإن زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإن زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شيء فيها دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة»(٣).

#### رواه أبويعلى الموصلي(٤)، ورجاله ثقات.

[٢٠٦١] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ قال: «ما كان بعلا أو (سيحًا) (٥) أو عثريًا ففي كل عشرة [واحد] (٢) ، وما كان بنضح ففي كل عشرين واحد».

رواه أبويعلى الموصلي(٧) بسند ضعيف؛ لضعف عاصم بن عمر العمري.

[٢٠٦٢] وعن أبي موسى ومعاذ -رضي الله عنها- [أنها] (^) حين بعثا إلى اليمن [ليعلم] (٩) الناس دينهم لم يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والزبيب».

<sup>(</sup>١) في مسند أبي يعلى: خمسة.

ر) و مستوني يتى « (٢) تكررت في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٧٤): رواه أبويعلي وجادة كها تراه، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) (١١٤/١) رقم ١١٤/١) .

<sup>(</sup>٥) كذا، وفي المطالب: سيلا.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: واحدة، والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>V) المطالب العالية (١/ ٣٦٣ رقم ٩٤١) .

<sup>(</sup>٨) من السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: ليعلمان . والمثبت من المطالب ، وهو الصواب .

رواه أبويعلى(١) والبيهقي في الكبرى(٢) بسند رجاله ثقات.

[٢٠٦٣] وعن جابر وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله ﷺ: «لا صدقة في [الزرع]<sup>(٣)</sup>، ولا في الكَرْم، ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق».

رواه أبويعلى، ورجاله ثقات.

[٢٠٦٤] وعن أم سعد الأنصارية قالت: قال رسول الله ﷺ: «ليس على من أسلف مالا زكاة».

رواه أبويعلى (٤) بسند ضعيف؛ لضعف محمد بن زاذان المدني.

[٢٠٦٥] وعن طاوس قال: «بعث رسول الله ﷺ معاذًا إلى اليمن فكان يأخذ الثياب لصدقة الحنطة والشعر».

رواه الحارث(٥) بسند ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة.

#### ٤- باب زكاة الخيل والرقيق والعسل

[٢٠٦٦] عن عزرة «أن أهل الشام قالوا لعمر -رضي الله عنه-: إن أفضل أموالنا الخيل والرقيق. فأخذ عمر لكل فرس عشرة، ولكل رأس عشرة، ثم رزقهم، وكان يعطيهم أكثر مما أخذ منهم، فعمد هؤلاء فأخذوا عشرة من الرأس وعشرة من الفرس، ثم لم يرزقوا».

رواه مسدد (٢): حدثنا معمر، عن أبيه، عنه به.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٣٦٣ رقم ٩٤٠) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٤/ ١٢٥) .

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: الفرع. ولم أعرف وجهه ، والمثبت من السنن الكبرى (١٢٨/٤) وقد روى الحديث من هذا الوجه ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (١/ ٣٥٥ رقم ٩٢٢) وقال: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٣٥٩ رقم ٩٣٣) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/ ٣٥٤ رقم ٩٢٠) .

[٢٠٦٧] وعن حارثة بن مضرب قال: «جاء ناس من أهل الشام إلى عمر -رضي الله عنه فقالوا: إنا قد أصبنا [أموالا خيلا ورقيقًا] (١) نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. فاستشار أصحاب رسول الله وفيهم علي -رضي الله عنه فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك راتبة (٢).

رواه أبويعلى $^{(7)}$  وأحمد بن حنبل $^{(1)}$  والحاكم والبيهقي $^{(6)}$  بسند رجاله ثقات.

[٢٠٦٨] وعن [سعد] (٢) بن أبي ذباب قال: «قدمت على النبي على فأسلمت فقلت: اجعل لقومي ما أسلموا عليه. قال: ففعل النبي على واستعملني عليهم، ثم استعملني عمر من بعده. قال: فقدم على قومه فقال لهم: في العسل زكاة؛ فإنه لا خير في مال لا يزكى. فقالوا لي: كم ترى؟ قال: قلت: العشر. قال: فأخذ منه العشر فقدم به على عمر وأخبره بها فيه، فأخذه عمر فجعله في صدقات المسلمين (٧)

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٨) وأحمد بن حنبل (٩) والبزار (١٠) والطبراني في الكبير (١١)

 <sup>(</sup>١) في «الأصل»: أموالنا وخيلنا ورقيقنا. والمثبت من المقصد العلي ومسند أحمد والسنن الكبرى، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٩): رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) المقصد العلى (١/ ٢١٢ رقم ٤٨١) .

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد (١/ ١٤) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (١١٨/٤-١١٩) .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: سعيد. وهوتحريف، والمثبت هو الصواب، كذا سياه البخاري في تاريخه الكبير (٤/ ٥٥)، وابن أبي حاتم في الجرح (٤/ ٨٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ١٤٦) وغيرهم، وهو على الصواب في المصنف، ومسند أحمد، ومختصر زوائد البزار، ومعجم الطبراني الكبير، وسنن البيهقي الكبرى.

 <sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٧٧): رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه منير بن عبدالله، وهو ضعيف. وقال أيضًا في المجمع (١/ ٢٨): رواه الإمام أحمد، وسهاه في مكان آخر سعيدًا، وذكر له هذا الحديث بإسناده، والله أعلم، وفي إسناده منير بن عبدالله، وهو مجهول، وقد ضعفه الأزدي أيضًا.

<sup>(</sup>٨) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣/ ١٤١–١٤٢) .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد (٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>١٠) مختصر زوائد البزار (١/ ٣٧٤–٣٧٥ رقم ٦١٢) وقال: منير ضعيف.

<sup>(</sup>۱۱) (۳/٦) رقم ۵٤٥٨) .

والبيهقي في الكبرى (١) من طريق منير بن عبدالله.

قال على بن المديني في هذا الحديث: منير لا يعرف إلا في هذا الحديث. وقال البخاري: عبدالله والد منير عن [سعد] (٢) بن أبي ذباب لم يصح حديثه. وقال الشافعي: [سعد] (٢) بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي على لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله. وقال الزعفراني: قال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي ألا يؤخذ منه العشر ضعيف. قال البيهقي: وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئًا.

### اب لا تؤخذ كرائم الأموال في الزكاة إلا برضا المالك

[٢٠٦٩] عن القاسم بن محمد «أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مرت به غنم من غنم الصدقة فيها شاة ذات ضرع ضخم، قال: ما أظن أن أهل هذه أعطوها وهم طائعون لا تأخذوا حزرات المسلمين، لا تفتنوا الناس، نكبوا عن الطعام».

رواه مسدد<sup>(۳)</sup>، ورجاله ثقات.

[٢٠٧٠] وعن الصنابح الأحمسي -رضي الله عنه- «أن رسول الله على أبصر ناقة حسناء في إبل الصدقة فقال: يا رسول الله، إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل. قال: فنعم إذًا» (٤) .

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٥) وعنه أبويعلى (٦) بسند فيه مجالد، وسيأتي في باب [بيع الحيوان] (٧).

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٤/ ١٢٧) .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: سعيد . والمثبت هو الصواب كها تقدم .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (١/ ٣٥٦ رقم ٩٢٦) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٤/٥٠١): رواه أحمد وأبو يعلي ، وفيه مجالد بن سعيد ، وهو ضعيف، وقد وثقه النسائي في رواية.

<sup>(</sup>٥) وأخرجه في المصنّفُ أيضًا (٦/١١٦ رقم ٤٨٣) .

<sup>(</sup>٦) (٣/٣٩-٠٤ رقم ١٤٥٣) .

<sup>(</sup>٧) طمس في «الأصل» والمثبت هو الصواب ، والحديث سيأي فيه برقم (٢٧٩٧) .

[۲۰۷۱] وعن قرة بن دعموص -رضي الله عنه - قال: «أتيت المدينة فإذا النبي على قاعد وأصحابه حوله، فأردت أن أدنو منه فلم أستطع أن أدنو، فقلت: يا رسول الله استغفر للغلام النميري. فقال: غفر الله لك. قال: وبعث رسول الله الضحاك ساعيًا فجاء بإبل جلة، فقال النبي على: أتيت هلال بن عامر ونمير بن عامر وعامر بن ربيعة فأخذت جلة أموالهم! فقال: يا رسول الله، إني سمعتك تذكر الغزو فأردت أن آتيك بإبل تركبها وتحمل عليها أصحابك. فقال: والله، للذي تركت أحب إلى من الذي جئت به، اذهب فارددها عليهم وخذ من حواشي أموالهم».

رواه الحارث(١) بسند ضعيف، لجهالة بعض رواته.

النبي على صدقة بلي وعذرة، فمررت برجل من بلي له [ثلاثون] (٢) بعيرًا فقلت: إن عليك في إبلك هذه ابنة مخاض، فقال: ذاك ما ليس فيه ظهر ولا لبن، وما قام في مالي لرسول الله على يؤخذ منه. قال: وإني لأكره أن أقرض الله شر مالي فتجيزه. فقال أبي ابن كعب: ما كنت لآخذ فوق ما عليك، وهذا رسول الله على فأتاه فقال نحو ما قال لأبي. فقال رسول الله على: هذا ما عليك؛ فإن جئت فوقه قبلنا منك. فقال: يا رسول الله، هذه ناقة عظيمة سمينة فمن يقبضها ؟ فأمر من يقبضها ، ودعا له في ماله بالبركة. قال عهارة: فضرب الدهر من ضرباته وولاني مروان صدقة بلي وعذرة في زمن معاوية، فمررت بهذا الرجل وصدقة ماله [ثلاثون] (٢) حقة فيها فحلها على ألف وخمسائة بعير. قال ابن إسحاق: قلت لأبي بكر: ما فحلها؟ قال: إلا أن تكون في السنة إذا بلغ صدقة الرجل ثلاثين حقة أخذ معها فحلها».

رواه أبويعلى بسند صحيح، ورواه أبوداود في سننه (7) مختصرًا، وصرح بتحديث ابن إسحاق، وكذا رواه أحمد بن حنبل(1)، وابن خزيمة في صحيحه (2).

<sup>(</sup>١) البغية (١٠٣-١٠٤ رقم ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: ثلاثين . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) (١٠٤/٢) رقم ١٠٤٨) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٥/ ١٤٢).

<sup>(</sup>ه) (٤/٤٢-٢٥ رقم ٢٢٧٧، ٢٢٧٨).

## ٦- باب أخذ العقال مع البعير في الزكاة وأين توخذ الصدقات وما جاء فيمن أتى بإبل الصدقة

[1/۲۰۷۳] عن يحيى بن برهان «أن أبا بكر الصديق استشار عليًا -رضي الله عنها- في أهل الردة ، فقال: إن الله -تعالى- جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق. فعند ذلك قال أبوبكر: لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه كها قاتلهم عليه رسول الله عليه .

رواه مسدد(١)، وقال: العقال: المائة من الإبل الفريضة.

[٢/٢٠٧٣] ورواه إسحاق<sup>(٢)</sup> مرسلًا بسند حسن من طريق إبراهيم النخعي قال: قال أبوبكر الصديق: «والله لو منعوني عقالا مما أخذ منهم النبي على القاتلتهم عليه. وكان يأخذ مع البعير عقالا ، ثم قرأ: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ (٣) وقد أخرجوا أصله من طريق متصلة ، وإنها أوردته لهذه الزيادة: «أنه كان يأخذ مع البعير عقالا » فإنها مما تؤيد رواية من روى في الحديث المعروف «عقالا » خلافا لمن قال: «عناقًا».

وله شاهد ويأتي في كتاب المرتد باب قتال أهل الردة.

[٢٠٧٤] وعن جمرة [الحنظلية] (٤) قالت: «أتيت النبي على بإبل الصدقة فمسح رأسي ودعا لي بخير».

قال أبو معمر: [في] (٥) هذا الحديث أن النبي ﷺ مسح رأس امرأة بعدما بلغت؛

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٣٥٦ رقم ٩٢٥) .

<sup>(</sup>۲) المطالب العالية (١/ ٣٥٥–٣٥٦ رقم ٩٢٤) .

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: المطلبيةَ. والمثبت من المطالب، وهو الصواب، وهي جمرة بنت عبدالله التميمية اليربوعية من بني يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، ترجمتها في الإصابة (٤/ ٢٦٠) وغيره.

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل» والمثبت من المطالب.

لأنها لا تأتي بإبل الصدقة إلا وهي بالغة (١). رواه أبويعلى (٢) عن أبي معمر، عن عطوان، عنها به.

٧- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
 ولا على من عليه دين حتى يقضى عنه
 وما جاء في العمال وتعجيل الصدقة

[1/۲۰۷٥] عن أبي بكر الصديق  $-رضي الله عنه - أنه كان إذا أعطى الرجل عطاءه قال: هل لك مال؟ قال: فإن قال: نعم <math>(أخذ)^{(7)}$  زكاته؛ فإذا لم يكن له مال قال: لا تزكه حتى يحول عليه الحول».

رواه مسدد (٤)، ورجاله ثقات.

[۲/۲۰۷۵] وإسحاق<sup>(٥)</sup> بسند ضعيف، ولفظه :«أنه أعطى جابرًا عدة كانت له عند رسول الله ﷺ قال: وأزيدك ، أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» .

ورواه الترمذي<sup>(٦)</sup> والبيهقي<sup>(٧)</sup> من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>١) فيه نظر ، ولذلك تعقبه الحافظ ابن حجر في المطالب فقال: قلت: والحصر ممنوع ، فلا مانع أن تأتي بها وهي مميزة ، والعمدة في حفظها ورعها على غيرها من الخدم ، ولعل أباها أراد بإرسالها حصول البركة لها بدعاء النبي على ولم يكن له ولد ذكر، فحصل مقصوده. اهـ.

قلت: ذكر ابن الأثير في أسد الغابة (٧/ ٥٠) هذا الحديث بلفظ: عن جمرة بنت عبدالله اليربوعية قالت: ذهب بي أبي إلى النبي على فقال: ادع الله لبنتي هذه بالبركة. قالت: فأجلسني النبي على في في في في في في في الإصابة (٢١٠/٤) وكذا ذكره ابن حجر في الإصابة (٢١٠/٤) وأسنده في العشرة العشارية (٥٢ - ٥٣ رقم ٢)، فهذا صريح في أن أباها أتى بها طلبًا لدعاء النبي على وأنها كانت صغيرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٣/ ٢٢٦ رقم ٢٨٤٣) .

<sup>(</sup>٣) في المطالب: قال: أدِّ.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (١/ ٣٥٤ رقم ٩١٩) .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٣٥٤ رقم ٩١٨) .

<sup>(</sup>٦) (٣/ ٢٥-٢٦ رقم ١٣٢) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٤/ ١٠٤) .

[۲۰۷٦] وعن عثمان بن عفان –رضي الله عنه– أنه قال: «هذا شهر زكاتكم؛ فمن كان عليه دين فليقضه، ثم ليزكي ما بقي».

رواه مسدد<sup>(۱)</sup> موقوفًا بسند صحيح.

رواه أبوداود الطيالسي (٤) وعنه أحمد بن محمد بن حنبل (٥) بسند رجاله ثقات.

[۲۰۷۸] وعن سعد بن عبادة -رضي الله عنه- أن رسول الله على قال لي: «قم على صدقة بني فلان وانظر لا تأتين يوم القيامة على رقبتك -أو على كاهلك- ببكر له رغاء. فقال: يا رسول الله ، اصرفها عني. فصرفها عنه»(٦).

رواه مسدد وأحمد بن حنبل (۷) والبزار (۸) والطبراني (۹) بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع . ورواه البزار (10) من حديث ابن عمر بسند صحيح .

البَكْر -بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف- هو الفتيُّ من الإبل، والأنثى بكرة.

[٢٠٧٩] وعن علي قال: «قلت للعباس -رضي الله عنهها-: سل رسول الله ﷺ أن يستعملك على غسالة ذنوب الناس».

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٣٥٥ رقم ٩٢٣) .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: رغاء. وهو تحريف، والمثبت من مسندي أحمد والطيالسي، وهوالصواب، قال بن الأثير في النهاية (٥/ ٢٩٧): يَعَرَت العنز تَيْعِر –بالكسر– يُعَارًا –بالضم– أي: صاحت، وذكر هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ٨٥): رواه أحمد ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) (١٤٦ رقم ١٠٨٦).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٥/ ٢٢٧) .

 <sup>(</sup>٦) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ٨٥): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات إلا أن سعيد ابن المسيب لم ير سعد بن عبادة.

<sup>(</sup>۷) مسئد أحمد (٥/ ٢٨٥) .

 <sup>(</sup>٨) كشف الأستار (١/ ٤٢٤-٤٢٥ رقم ٨٩٧) وقال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا من هذا الوجه ، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (٦/ ١٧ رقم ٣٦٣٥) .

<sup>(</sup>١٠) مختصر زوائد البزار (١/ ٣٧٦–٣٧٧ رقم ٦١٦) وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا يحيى الأموي. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح ، وله شاهد من حديث ابن المسيب عن سعد نفسه.

رواه إسحاق (١) وأبوبكر بن أبي شيبة (٢) بسند حسن، ورواه ابن خزيمة في صحيحه (٣). ورواه مسدد وغيره من حديث عثمان بن أبي العاص، وسيأتي في باب أي الدعاء أجوب دعوة.

[۲۰۸۰] وعن موسى بن طلحة، عن أبيه -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ كان يعجل صدقة العباس بن عبدالمطلب سنتين» (٤).

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٥)</sup> والبزار<sup>(٦)</sup> بسند فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف. ورواه أبوداود<sup>(٧)</sup> والترمذي<sup>(٨)</sup> من حديث على بن أبي طالب.

قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها (و به يقول سفيان) (٩) وقال: أحب إليَّ ألا يعجلها. وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.

## ٨- باب في الإمام يعطي الصدقة لمن أراد ليقسمها على المساكين وما جاء في عرض الصدقة على أهلها ومكاتبة الإمام لعامله

[۲۰۸۱] عن ابن عباس قال: «كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إذا صلى صلاة جلس للناس ، فمن كانت له حاجة كلمه، وإن لم تكن لأحد حاجة قام فدخل، فصلى صلوات لا يجلس للناس فيهن. قال ابن عباس: فحضرت الباب

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٣٥٩ رقم ١/٩٣٤) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/ ٣٥٩ رقم ٢/٩٣٤) .

<sup>(</sup>۳) (۱/۶۷ رقم ۲۳۹۰).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٧٩): رواه أبويعلى والبزار ، وفيه الحسن بن عمارة ، وفيه كلام.

<sup>(</sup>٥) (٢/٢١ رقم ١٣٨) .

<sup>(</sup>٦) البحر الزخار (٣/ ١٥٩ رقم ٩٤٥) .

<sup>(</sup>۷) (۲/۱۱۵ رقم ۱۹۲۶) .

<sup>(</sup>۸) (۱۳/۳ رقم ۲۷۸) .

<sup>(</sup>٩) أخر المؤلف هذه الجملة بعد قوله: وقال: أحب إليَّ ألا يعجلها، فاختل الكلام، والمثبت من جامع الترمذي، وهو الصواب، والله أعلم.

فقلت: يا يرفأ ، أبأمير المؤمنين شكاة؟ فقال: ما بأمير المؤمنين من شكوى. فجلست، فجاء عثمان بن عفان فجلس، فخرج يرفأ فقال: قم يا عثمان، قم يا ابن عباس. فدخلا على عمر فإذا بين يديه صبر من مال، على كل صبرة منها كتف، فقال عمر: إني نظرت في أهل المدينة فوجدتكما من أكثر أهلها عشيرة ، فخذا هذا المال فاقسهاه ، فها كان من فضل فردًا. فأما عثمان فحثا ، وأما أنا فجثوت لركبتي وقلت: وإن كان نقصانًا رددت علينا؟ فقال عمر: شنشنة من [أخشن](١) -يعني: حجرًا من جبل لا، ما كان هذا عند الله -عز وجل إذ محمد وأصحابه يأكلون القد؟ فقلت: بلى ، والله لقد كان هذا عند الله -عز وجل وعمد حي، ولو عليه فتح لصنع فيه غير الذي تصنع. فغضب عمر، وقال: أخبرني صنع ماذا؟ قلت: إذًا لأكل وأطعمنا. قال: فنشج عمر حتى اختلفت أضلاعه، ثم قال: قلت أني خرجت منها كفافًا لا لي ولا عليًّ».

رواه الحميدي $^{(7)}$  وابن أبي عمر $^{(7)}$  بلفظ واحد بسند صحيح.

[٢٠٨٢] وعن عبدالله بن عبدالرحمن «أن عمر -رضي الله عنه- قدم الجابية -جابية دمشق- فقام خطيبًا...» فذكر الحديث. إلى أن قال: «ثم قال: ألا إذا انصرفت من مقامي هذا فلا يبقين أحد له حق في الصدقة إلا أتاني. فلم يأته ممن حضره إلا رجلان ، فأمر لها فأعطيا، فقام رجل فقال: أصلح الله أمير المؤمنين، ما هذا الغني [المتفقد](ع) بأحق بالصدقة من هذا الفقير المتعفف. قال عمر: ويحك، وكيف لنا بأولئك؟!»(٥).

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(١)</sup>.

[٢٠٨٣] وعن يحيى بن عمرو بن يحيى بن سلمة [الهمداني](٧) عن أبيه، عن

<sup>(</sup>۱) في «الأصل»: أخشى. وهو تحريف ، والمثبت من مسند الحميدي والمطالب ، وهو الصواب ، انظر النهاية (٥/ ٦٠) .

<sup>(</sup>۲) (۱/۱۷/۱ رقم ۳۰) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٣٤٧ رقم ٢٠٦٨) .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: المنعقد. والمثبت من المطالب ومجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٠٤): رواه أبويعلى في أثناء حديث الجابية ، وفيه أبوسكينة الحمصي ولم أجد من ترجمه.

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/ ٣٧٣-٤٧٤ رقم ٩٦٨) .

<sup>(</sup>٧) غير واضحة بالأصل ، والمثبت من مسند أبي يعلى.

جده، عن أبيه: «أن رسول الله على كتب إلى قيس بن مالك الأرحبي: باسمك اللهم، من محمد رسول الله إلى قيس بن مالك، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أما بعد، إني أستعملك على قومك، عربيهم وعجميهم، وجمهورهم ومواليهم وحواشيهم، وأقطعتك من ذرة [يسار](۱) مائتي صاع، ومن زبيب خيوان مائتي صاع جاري ذلك لك ولعقبك من بعدك أبدًا أبدًا أبدًا. قال قيس: قول رسول الله على: أبداً أبدًا أبدًا أبدًا أبدًا أبدًا.

قال يحيى: عربيهم: أهل البادية، وجمهورهم: أهل القرى "(٢).

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٣)</sup>.

#### ٩- باب فيمن سأل أمرًا فأعطي خيرًا منه

[٢٠٨٤] عن على بن أبي طالب قال: «قلت للعباس -رضي الله عنهها-: سل [لنا] (٤) النبي ﷺ الحجابة. فسأله فقال: أعطيكم ما هو خير لكم منها، السقاية، ترزؤكم ولا ترزءونها» (٥).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة $^{(7)}$  واللفظ له، وأبويعلى الموصلي $^{(4)}$  بإسناد حسن.

[٢٠٨٥] وعن المطلب بن ربيعة بن الحارث -رضي الله عنه- قال: «مشت بنو عبدالمطلب إلى العباس فقالوا: كلَّم لنا رسول الله ﷺ فيجعل فينا ما يجعل في الناس من هذه السعاية وغيرها. قال: فبينا هم كذلك يأتمرون إذ جاء علي بن أبي طالب ، فدعاه العباس فقال: قومك وبنو عمك اجتمعوا ، لو كلمت لهم

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: بشار. والمثبت من مسند أبي يعلى والمطالب العالية (٣٤٨/٢ رقم ٢٠٧٠) ، وقال محقق مسند أبي يعلى: وهو جبل في اليمن . وانظر معجم البلدان (٥/ ٤٣٦) .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٨٤): رواه أبويعلى ، وفيه عمرو بن يحيى بن سلمة ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) (٢/٤/٢-٢١٥ رقم ٩١٢) .

<sup>(</sup>٤) من المطالب العالية (٢/ ٦٤ رقم ١٣٢٨) .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٨٦): رواه أبويعلي، وهو مرسل، عبدالله بن زرير لم يدرك القصة، ورواه البزار عن عبدالله بن زرير ، عن أبيه، عن علي، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ١٤ رقم ١٣٢٨) .

<sup>(</sup>۷) (۱/۲۲۲-۳۲۲ رقم ۳۱۰) .

رسول الله على فجعل لهم السعاية. فقال على: إن الله أبى لكم يا بني عبدالمطلب أن يطعمكم أوساخ أيدي الناس. قال: فقال ربيعة بن الحارث: دعوا هذا فليس لكم عنده خير ، وابعثوا أنتم. فبعث العباس ابنه الفضل ، وبعثني أبي ربيعة بن الحارث قال: فانطلقنا حتى دخلنا على النبي في فأجلسنا عن يمينه وعن يساره ، قال: فحصرنا كأشد حصر تراه ، ثم أخذ رسول الله بعثنا إليك عمك وابن عمك أخرجا ما تصرِّران؟ قال: فقلنا: يا رسول الله ، بعثنا إليك عمك وابن عمك تجعل لهم السعاية. فقال: إن الله أبى لكم يا بني عبدالمطلب أن يطعمكم غسالة أوساخ أيدي الناس، ولكن لكما عندي الحباء والكرامة ، أما أنت يا ابن ربيعة فأزوجك فلانة [فارجعا](١) إليهم [فقولا](١) كذلك قال، فلما أتيناهم قالوا: ما وراءكم أسعد أم سعيد؟ قال: قلنا: قد زوجنا رسول الله في قال: قال: فوثب علي فقال: أنا رسول الله في قال: فوثب علي فقال: أنا أبوالحسن (القوم)(٣). وتفرقوا ثم قام».

رواه ابن أبي شيبة، وهو في مسلم (١٤) وأبي داود (٥) باختصار.

#### ١٠- باب في خرص التمر

[٢٠٨٦] عن سهل بن أبي حثمة «أن عمر –رضي الله عنهها– بعثه على خرص التمر فقال: إذا أتيت على أرض فاخرصها ، ودع لهم قدر ما يأكلون».

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: فرجعا.

<sup>(</sup>٢) في ﴿الأصلِّ: قالوا.

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل» بالواو ، وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود: القرم بالراء ، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٤/ ٢٢٤): قوله: أنا أبوحسن القوم -بفتح القاف وبعدها واو ساكنة- قال الخطابي: وهذا لا معني له ، وإنها هو القرم -يعني بالراء المهملة- وقال غيره: وجهه ظاهر، وروي بالإضافة أي: أنا رجل القوم ، وعالم القوم وصاحب رأيهم ، ونحو هذا، يعني: الجهاعة، ورواه بعضهم: أنا أبوحسن بالتنوين وبعده القوم بالرفع ، وجعل القوم مبتدأ لما بعده، أي: إني من علمتم رأيه أيها القوم ، ورواه بعضهم القرم بالراء على النعت ، وأصل القرم في الكلام: فحل الإبل ومنه قيل للرئيس: قرم ، يريد بذلك أنه المتقدم في الرأي والمعرفة بالأمور، فهو فيهم بمنزلة القرم في الإبل، وإنها قال على -رضي الله عنه - هذا ؛ لأنه أشار عليهم فخالفوه، فخرج كها قال لهم. اه.

<sup>(</sup>٤) (٢/٢٥٧-٤٥٧ رقم ١٠٧٢) .

<sup>(</sup>٥) (۲۹۸۳-۱۶۷ رقم ۲۹۸۵) .

رواه مسدد (۱) موقوفًا بسند صحيح، وابن حبان في صحيحه (وروي مرفوعًا من حديث سهل)(۲).

[٢٠٨٧] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- «أن النبي على بعث ابن رواحة إلى أهل خيبر فخرصها، ثم خيرًهم أن يأخذوا أو يردوا. [فقالوا] (٣): بهذا قامت السموات والأرض».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة بسند ضعيف؛ لضعف عبدالله بن عمر العمري، ورواه مسدد، وسيأتي في كتاب الصلح.

[۲۰۸۸] وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- «أن رسول الله على بعث رجلا إلى قوم [فطمس] عليهم [نخلهم] فأتوا رسول الله على فقالوا: أتانا فلان [فطمس] علينا [نخلنا] نفل فقال رسول الله على: لقد بعثته وإنه في نفسي لأمين؛ فإن شئتم أخذتم ما طمس عليكم، وإن شئتم أخذناه ورددناه عليكم. قالوا: هذا الحق، وبالحق قامت السموات والأرض».

رواه الحارث(٧).

#### ١١- باب زكاة المعدن والركاز والتجارة والعشور والفطر

فيه حديث أبي ثعلبة ، وسيأتي في النكاح في باب من عرض ابنته على من يتزوجها. [٢٠٨٩] وعن أبي عمر بن حماس، عن أبيه -وكان يبيع الأدم والجعاب- قال:

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٣٦٥ رقم ٩٤٦) .

<sup>(</sup>٢) كذا قال المؤلف -رحمه الله- أما الحافظ ابن حجر فقد قال في المطالب: وقد أخرجوا بهذا الإسناد عن سهل -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ مرفوعًا. وشتان ما بينها!.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: فقال: وهو تحريف، والمثبت من مسند أحمد (٢/ ٢٤) –وقد روى الحديث من هذا الطريق– وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل» والبغية: يطمس. وهو تحريف ، والمثبت من المطالب العالية (١/ ٣٦٥ رقم ٩٤٧) وهو الصواب ، والطمس استئصال أثر الشيء.

 <sup>(</sup>٥) في «الأصل»: نخلفهم. وهو تحريف، والمثبت من البغية والمطالب.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: نخلفنا. وهو تحريف، والمثبت من البغية والمطالب.

<sup>(</sup>۷) البغية (۱۰۲ رقم ۲۸۳) .

«قال لي عمر -رضي الله عنه-: زكِّ مالك. قلت: إنها هو الأدم والجعاب! قال: قوِّمه». رواه مسدد (١٦).

[٢٠٩٠] وعن رجل من بني سليم، عن جده -رضي الله عنه-: «أنه أتى النبي ﷺ: إنه ستكون معادن يحضرها شرار الناس».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة بسند ضعيف؛ لجهالة التابعي.

[٢٠٩١] وعن عمرو بن عوف -رضي الله عنه-: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «العجماء جرحها جُبَار ، والمعدن جُبَار ، وفي الركاز الخمس» .

رواه أبوبكر بن أبي شيبة واللفظ له، وعنه ابن ماجه (٢) دون قوله: «و في الركاز الخمس» بسند فيه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ، وهو ضعيف.

وله شاهد من حديث جابر، وسيأتي في كتاب الديات.

[٢٠٩٢] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عليه: «الركاز الذي ينبت من الأرض» (٣٠).

رواه أبويعلى (٤) بسند ضعيف؛ لضعف عبدالله بن سعيد المقبري.

وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني، وسيأتي في النكاح في باب من عرض ابنته (٥٠).

[٢٠٩٣] وعن سعيد بن زيد -رضي الله عنه- سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يا معشر العرب، احمدوا الله الذي وضع عنكم العشور»(٦٠).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٧) وأبويعلى (٨) وأحمد بن حنبل (٩) بلفظ واحد بسند فيه راو لم يسم.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/٣٦٣-٣٦٤ رقم ٩٤٢) .

<sup>(</sup>٢) (١/٢/ ٨٩ رقم ٢٦٧٤) .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٧٨): رواه أبويعلى ، وفيه عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) (۱۱/۸۹۷ رقم ۲۲۰۹) .

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل».

 <sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٨٧): رواه أحمد وأبويعلي، والبزار، وفيه رجل لم يسم ، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) وأخرجه في المصنفّ أيضًا (٣/ ١٩٧) .

<sup>(</sup>۸) (۲/۲۵۲ رقم ۹۲۶) .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد (١٩٠/١) .

[1/7.98] وعن حرب بن  $[2000]^{(1)}$ ، عن جده أبي (أمية) $^{(7)}$ ، عن أبيه قال: قال رسول الله  $[2000]^{(7)}$  ليس على المسلمين  $[2000]^{(7)}$  إنها العشور على اليهود والنصارى $^{(3)}$ .

رواه أبوبكر بن أبي شيبة<sup>(ه)</sup>.

[۲/۲۰۹٤] وفي رواية (٢) له عن حرب بن عبدالله، عن (خاله)(٧)، عن النبي ﷺ (٨).

[٣/٢٠٩٤] ورواه أحمد بن منيع إلا أنه قال: عن حرب بن فلان، عن أبي أمامة -رجل من بني تغلب- أنه سمع النبي ﷺ... فذكره.

[٤/٢٠٩٤] ورواه أحمد بن حنبل<sup>(٩)</sup> إلا أنه قال: عن حرب بن هلال، عن أبي أمية - رجل من بني تغلب- أنه سمع النبي ﷺ... فذكره.

[٢٠٩٥] وعن أبي الأسود «أن أسهاء كانت تقول: كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله على الله الذي كانوا يتبايعون فيه» .

رواه الحارث<sup>(۱۰)</sup> بسند ضعیف منقطع.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: عبدالله . وهو تحريف ، وحرب بن عُبيدالله هو الثقفي من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل» وتاريخ البخاري الكبير (٣/ ٦٠) وفي سنن أبي داود: أمه. وهو الصواب، وراجع عنديب الكيال (٥/ ٥٣٩–٥٣٠) .

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: عشورًا. والمثبت من سنن أبي داود والمصنف ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (١٦٩/٤ رقم ٣٠٤٦).

<sup>(</sup>٥) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣/ ١٩٧) لكن عن حرب بن عبيدالله، عن جده ، عن أبي أمامة، وراجع الاختلاف في هذا الحديث في تاريخ البخاري الكبير(٣/ ٦٠)، وتهذيب الكيال.

<sup>(</sup>٦) وأخرجه في المصنف أيضًا (١٩٧/٣) .

<sup>(</sup>٧) في المصنف: خالد. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٣/ ١٦٩ رقم ٣٠٤٨) .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد (٣/ ٤٧٤، ٥/ ٤١٠).

<sup>(</sup>١٠) البغية (١٠٥ رقم ٢٩٠) ، وراجع تعليقنا عليه في المطالب (١/٣٧٣ رقم ٩٦٦) .

### ١٢- باب قدر الأوقية والنش والنواة والصاع وما جاء في الكيل والميزان

[۲۰۹٦] عن مجاهد قال: «الأوقية أربعون ، والنشُّ عشرون ، والنواة خمسة». رواه مسدد(۱) عن سفيان، عن منصور، عنه.

[١/٢٠٩٧] وعن طاوس أن النبي ﷺ قال: «المكيال على مكيال مكة، والميزان على ميزان المدينة».

رواه مسدد مرسلاً، عن محمد بن جابر وهو ضعيف.

[٢/٢٠٩٧] ورواه النسائي في الصغرى (٢) على العكس مما هنا من حديث ابن عمر، عن النبي على قال: «المكيال مكيال أهل المدينة ، والوزن وزن [أهل] (٣) مكة» .

[١/٢٠٩٨] وعن السائب بن يزيد -رضي الله عنه- قال: «كان صاعهم في ذلك اليوم مُدًّا وثلث مد»(٤).

رواه إسحاق (٥) بن راهویه بسند صحیح.

[۲/۲۰۹۸] والنسائي في الصغرى (٦) ولفظه: «كان الصاع على عهد رسول الله ﷺ مدًّا وثلثًا بمدكم اليوم» .

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٣٧٣ رقم ٩٦٧) .

<sup>(</sup>٢) (٨/٨٤ رقم ٤٥٩٤) .

<sup>(</sup>٣) من سنن النسائي.

<sup>(</sup>٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (١١/ ٦٠٥ رقم ٦٧١٢ وطرفه في ٧٣٣٠)، والنسائي (٥٤/٥ رقم ٢٥١٩) ولفظ البخاري: «كان الصاع على عهد النبي ﷺ مدًّا وثلثًا بمدكم اليوم» فزيد فيه في زمن عمر بن عبدالعزيز .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٣٧٢–٣٧٣ رقم ٩٦٥) .

<sup>(</sup>٦) (٥/٤٥ رقم ١٩٥٧) .

#### ١٣- باب في صدقة الأعضاء

[1/۲·۹۹] عن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: أظنه رفعه -قال: «في ابن آدم [ستون] (۱) وثلاثمائة سلامي -أو عظم أو مفصل- على كل واحد منها في كل يوم صدقة. قال: كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة، وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة، والشربة الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة».

رواه مسدد<sup>(۲)</sup>.

(7/7.99] وأبويعلى (7) وعنه ابن حبان في صحيحه (7) ولفظه : «يصبح على (7) منسم (7) من الإنسان صلاة، وإنَّ حمَّلًا عن الضعيف صلاة، وإن كل خطوة يخطوها أحدكم إلى الصلاة صلاة» (7).

ورواه البزار(^)، وله شاهد في الصحيحين(٩) وغيرهما من حديث أبي هريرة.

ورواه أحمد بن حنبل<sup>(۱۱)</sup> وأبوداود في سننه<sup>(۱۱)</sup> وابن حبان في صحيحه<sup>(۱۲)</sup> من حديث بريدة.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: ستين . والمثبت في المطالب ، هو الصواب .

<sup>(</sup>۲) المطالب العالية (١/ ٣٧٨- ٣٧٩ رقم ١/٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) (٤/٥٢٣ رقم ٢٤٣٥) .

<sup>(</sup>٤) (١/٤٣٥-٥٣٥ رقم ٢٩٩) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل»، وأثبتها من مسند أبي يعلى وصحيح ابن حبان.

<sup>(</sup>٦) أي: مفصل. كما في النهاية (٥/٥٠).

 <sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٠٤): رواه أبويعلى، والبزار، والطبراني في الكبير والصغير بنحوه، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٨) مختصر زوائد البزار (١/ ٣٨٦ رقم ٦٣٥) .

<sup>(</sup>٩) البخاري (٥/ ٣٦٤ رقم ٢٧٠٧ وطرفاه في: ٢٨٩١، ٢٩٨٩) ، ومسلم (٢/ ٦٩٩ رقم ١٠٠٩) .

<sup>(</sup>۱۰) مسئد أحمد (٥/ ٣٥٤، ٣٥٩).

<sup>(</sup>۱۱) (۲۱۱/۳۱/۴۳ رقم ۲۶۲ه) .

<sup>(</sup>۱۲) (۱۲/۵ رقم ۱۹٤۲) .

#### ١٤- باب كل معروف صدقة

[۱/۲۱۰۰] عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنها- قال: قال رسول الله ﷺ: «كل معروف صدقة ، وما أنفق المسلم من نفقة على نفسه وأهله كتب له بها صدقة ، وما وقى به المسلم عرضه كتب له بها صدقة ، وكل نفقة أنفقها المسلم فعلى الله خلفها ضامنًا إلا نفقة في بنيان أو معصية.قال(١٠): قلت لابن المنكدر: ما قوله: وما وقى به المرء المسلم عرضه؟ قال: أن يعطي الشاعر وذا اللسان. قال: لا أعلمه إلا قال: [المتقى](٢)».

رواه أبوداود الطيالسي، وأحمد بن منيع، وأحمد بن حنبل<sup>(٣)</sup>، والدارقطني<sup>(٤)</sup>، والحاكم<sup>(٥)</sup> وصححه، وعبد بن حميد<sup>(٦)</sup> واللفظ له.

[۲/۲۱۰۰] وأبويعلى (٧) ولفظه: «كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على أهله وماله كتب له صدقة، وما وقى به عرضه فهو له صدقة. قال: وكل نفقة مؤمن في غير معصية فعلى الله خلفه ضامنًا إلا نفقة في بنيان . قال مسور: قال محمد بن المنكدر: قلت لجابر: ماأراد بقوله: وما وقى به عرضه؟ قال: يعطي الشاعر وذا اللسان. قال جابر: [كأنه] (٨) يقول: الذي يتقى لسانه (٩) .

<sup>(</sup>١) القائل هو عبدالحميد بن الحسن الهلالي ، الراوى عن محمد بن المنكدر.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: المثقل. وهو تحريف ، والمثبت من المنتخب وسنن الدارقطني ومستدرك الحاكم ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٣٤٤، ٣٦٠) مختصرًا.

<sup>(</sup>٤) (٣/٨٣ رقم ١٠١) .

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٢/ ٥٠) وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: عبدالحميد - يعني: ابن الحسن الهلالي - ضعفوه.

<sup>(</sup>٦) المنتخب (٣٢٧ رقم ١٠٨٣) .

<sup>(</sup>۷) (۲۰٤۰ رقم ۲۰۲۰) .

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: إنه. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٩) قَالَ الهَيْمَيِّ فِي المجمع (٣/ ١٣٦): رواه بطوله أبويعلى ، واختصره الإمام أحمد ، وفي إسناد أحمد المنكدر بن محمد بن المنكدر، وثقه أحمد وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وفي إسناد أبي يعلى مسور ابن الصلت، وهو ضعيف.

[٣/٢١٠٠] وفي رواية له<sup>(١)</sup>: «كل معروف [يصنعه أحدكم]<sup>(٢)</sup> إلى غني أو فقير فهو له صدقة إلى يوم القيامة»<sup>(٣)</sup>.

[٤/٢١٠٠] ورواه ابن حبان في صحيحه (٤) بلفظ: «مداراة الناس صدقة» .

ورواه أحمد بن منيع من حديث ابن عمر، وسيأتي في أواخر كتاب البر والصلة. [٢١٠١] وعن عبدالله بن يزيد الخطمي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «كل معروف صدقة» (٥).

رواه ابن أبي شيبة (٦) وأحمد بن حنبل (٧) بسند واحد.

# ١٥- باب استحقاق الإمام في مال المسلمين وبيان المسكين وما جاء في الصدقة على السائل والمحروم وذوي القربى وقطع الدينار والدرهم

[٢١٠٢] عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «مرَّت على رسول الله ﷺ إبل من الصدقة فأخذ وبرة من ظهر بعير فقال: ما أنا بأحق بهذه الوبرة من رجل من المسلمين» (^^).

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى (٢٠٨٥ رقم ٢٠٨٥) .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: تصنعه. وهو تحريف ، والمثبت من مسند أبي يعلى ، وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٣٦): رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد ثقات.
 قلت: رواه البخاري (١٠/ ٤٦٢ رقم ٢٠٢١) مختصرًا، ورواه الترمذي (٣٠٦/٤ رقم ١٩٧٠)
 بسياق آخر.

<sup>(</sup>٤) (٢/٦/٢ رقم ٤٧١) .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٣٦): رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٦) وأخرجه في المصنف أيضًا (٨/ ٣٦١–٣٦٢ رقم ٥٤٨٣).

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (٤/ ٣٠٧) .

<sup>(</sup>A) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٨٤): رواه أبويعلى، وفيه عمر بن غزي، ولم يرو عنه غير أبان، وبقية رجاله ثقات.

رواه الحارث بن أبي أسامة (١) وأحمد بن حنبل وأحمد بن منبع وأبوبكر بن أبي شيبة وعنه أبويعلى (٥) بلفظ واحد.

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت وغيره، وسيأتي في الجهاد في باب الغلول.

[١/٢١٠٣] وعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال النبي على: «ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والكسرة والكسرتان. قلنا: مَن المسكين؟ قال: المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ويستحي أن يسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه».

#### رواه أحمد بن منيع.

[٢/٢١٠٣] وفي رواية له: «ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه»(٦).

والحارث (٧)، وأحمد بن حنبل (٨)، ومدار أسانيدهم على إبراهيم الهجري، وهو ضعيف، وله شاهد في الصحيحين (٩) وغيرهما من حديث أبي هريرة.

[۲۱۰٤] وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: «أتى رجل من بني تميم رسول الله عليه فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير وذو أهل وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله عليه: تخرج الزكاة من مالك، فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين: ﴿وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرًا ﴿(١٠). قال: حسبي يا رسول الله إذا

<sup>(</sup>١) البغية (١٠٥ رقم ٢٩١) .

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (١/ ٣٦٥ رقم ٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (١/ ٣٦٤ رقم ١/٩٤٥) .

<sup>(</sup>٥) (١/٨٥٣ رقم ٣٦٤) .

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٩٢): رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٧) البغية (١١٠ رقم ٣٠٩) .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٣/ ٣٩٨ رقم ١٤٧٦ وطرفاه في: ١٤٧٩، ٣٥٥)، ومسلم (٢/ ١١٩ - ٧٢٠ رقم ١٠٣٩).

<sup>(</sup>١٠) الإسراء: ٢٦.

أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله ﷺ: إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ، فلك أجرها، وإثمها على من بدلها».

رواه الحارث بن أبي أسامة<sup>(١)</sup>.

[ ٢١٠٥] وعن ابن عمر -رضي الله عنه- أن عمر قال: «يا رسول الله، إني أريد أن أتصدق بهالي (بتَمْغ) (٢). فقال رسول الله ﷺ: احبس أصله وسبّل ثمرته. قال: فجعله عمر على سبعة أسهم ، وكان النبي ﷺ قد تصدق على عمر بهائة وسق من الوادي ، فلم كان في خلافته جمعه كله فجعل ذلك على ثلاثة أسهم للسائل والمحروم وذوي القربى ، وكانت أول صدقة تصدق بها في الإسلام (٣).

رواه أبويعلى بسند ضعيف؛ لضعف عبدالله بن عمر العمرى.

[٢١٠٦] وعن سعيد بن المسيب قال: «قطع الدينار والدرهم من الفساد في الأرض».

رواه مسدد (1) بسند رجاله ثقات، وله شاهد من حدیث عبدالله بن مسعود، رواه أبوبكر بن أبي شيبة، وأبوداود في سننه، وابن ماجه.

### ١٦- باب جواز الأكل من مال البتيم بالمعروف وما جاء في فضل إنظار المعسر وسقى الماء

[٢١٠٧] عن الحسن العربي «أن رجلا قال: يا رسول الله، عندي يتيم أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأثّل مالا ولا واقٍ مالك بهاله. قال: فضربه؟ قال: مما كنت ضاربًا منه ولدك».

رواه مسدد، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) البغية (١٠٣ رقم ٢٨٥) .

<sup>(</sup>٢) قال يا قوت في معجم البلدان (٢/ ٩٩): ثَمُغ -بالفتح ثم السكون، والغين المعجمة-: موضع مال لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حبسه -أي وقفه- جاء ذكره في الحديث الصحيح، وقيده بعض المغاربة بالتحريك.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢/ ٨٠١ رقم ٢٣٩٧) من هذا الطريق مختصرًا، ورواه الجماعة من طرق بمعناه.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ١٢٩ رقم ١٤٩٨) .

[۲۱۰۸] وعن أبي قتادة «أنه كان له على رجل دين، فكان يأتيه يتقاضاه فيتغيب عنه، فجاءه ذات يوم فسأل عنه صبيًا. فقال: نعم، هو في البيت يأكل خزيرة. فناداه: يا فلان ، اخرج ، فقد أُخبرت أنك ها هنا. فخرج فقال: ما غيبك عني؟ فقال: إني معسر ، وليس عندي شيء. فقال: آلله إنك لمعسر؟ قال: نعم. فبكى أبوقتادة وقال: لا تفعل ، سمعت رسول الله عليه يقول: من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة».

رواه أحمد بن منيع ، وعبد بن حميد(١) واللفظ له ولأبي يعلى.

ورواه مسلم(٢) في صحيحه مختصرًا.

[٢١٠٩] وعن أبي جعفر [عن] (٣) رجل من الأنصار- وكان بدريًّا -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ يحب أن يستظل -أو يظله الله- من فيح جهنم -أو فوح-؟ فقال القوم كلهم: نحن يا رسول الله. فقال: من أنظر معسرًا أو وضع عن غريمه».

رواه أحمد بن منيع (١)، ورواه مسلم (٥) وغيره من حديث أبي اليسر، وسيأتي في كتاب القيامة.

[۲۱۱۰] وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من أراد أن تستجاب دعوته ، وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر» .

رواه عبد بن حميد (٦) وابن أبي الدنيا (٧) بسند ضعيف؛ لضعف زيد العمي.

[۲۱۱۱] وعن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "من أنظر معسرًا كان له أنظر معسرًا كان له بكل يوم صدقة. ثم قال بعد ذلك: من أنظر معسرًا كان له بكل يوم مثل الذي أنظره. قال بريدة: قلتُ: يا رسول الله، قلتَ مرة: بكل يوم

<sup>(</sup>١) المنتخب (٩٧ رقم ١٩٥) .

<sup>(</sup>۲) (۱۱۹۲/۳) رقم ۱۱۹۲) .

<sup>(</sup>٣) من المطالب العالية.

<sup>(</sup>٤) المطالب (٢/١١٥ رقم ١٤٦٤) .

<sup>(</sup>۵) (۶<sup>/</sup>(۲۳۰۱-۲۳۰۱ رقم ۳۰۰۳) .

<sup>(</sup>٦) المنتخب (٢٦٢ رقم ٨٢٦) .

<sup>(</sup>٧) قضاء الحوائج (٨٨ رقم ١٠١) .

صدقة ثم قلت بعد ذلك: بكل يوم مثل الذي أنظره صدقة! قال: إن قولي: بكل يوم صدقة قبل الأجل، وقولي: كل يوم مثل الذي أنظره صدقة بعد الأجل $^{(1)}$ .

رواه أبويعلى<sup>(۲)</sup> وأحمد بن حنبل<sup>(۳)</sup> بسند الصحيح، والحاكم<sup>(۱)</sup> وقال: صحيح على شرطهها، وابن ماجه<sup>(۱)</sup> مختصرًا.

[1/۲۱۱۲] وعن الحسن قال: قال سعد بن عبادة -رضي الله عنه-: «يا رسول الله، مُرني بصدقة. قال: [اسقِ](٢) -يعني: الماء. قال الحسن: [فنصب](٧) سقايتين كنت أسعى بينها وأنا غلام».

رواه مسدد $^{(\Lambda)}$ ، وابن خزیمة $^{(P)}$  وعنه ابن حبان $^{(\Lambda)}$  في صحیحیهها.

[٢/٢١١٢] وأبوداود (١١) والنسائي (١٢) في سننها بلفظ: «أي الصدقة أفضل؟ قال: سقى الماء».

وستأتي له شواهد في كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٣٥): قلت -روى ابن ماجه طرف منه-: رواه أحمد، ورجاله رجال الثقات.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ١١٥-١١٦ رقم ١٤٦٥) .

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد (٥/ ٢٥١، ٣٦٠) .

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٢/ ٢٩) .

<sup>(</sup>٥) (۲/۸۰۸ رقم ۲٤۱۸) .

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: اسقى . والمثبت من المطالب .

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: نصبت. والمثبت من المطالب ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>۸) المطالب العالية (۱/ ۳۸۱ رقم ۹۹۰) .

<sup>(</sup>۹) (٤/٣٢٣ رقم ٢٤٩٧) .

<sup>(</sup>۱۰) (۸/۱۳۵-۱۳۱ رقم ۳۳٤۸) .

<sup>(</sup>۱۱) (۱۲۹/۲۱–۱۳۰ رقم ۱۲۷۹–۱۲۸۱) .

<sup>(</sup>۱۲) (۲/۱۵۲-۲۰۵ رقم ۱۲۳۵، ۱۲۲۳).

### ۱۷- باب فضل الصدقة والحث عليها وإن قلت وغير ذلك

فيه حديث حذيفة، وتقدم في كتاب الجنائز في باب من ختم له بخير صنيع، وحديث عمران بن الحصين، وسيأتي في كتاب النذور، وحديث أنس وسيأتي في باب صلة الرحم (...)(١١).

[111] عن عائشة  $-رضي الله [عنها]^{(1)} - قالت: «لأن أتصدق بخاتمي هذا على مسكين أحب إلى من ألف درهم أهديها إلى البيت» .$ 

رواه مسدد<sup>(۳)</sup>، ورجاله ثقات.

[٢١١٤] وعن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبدالله اليزني - «وكان أول من يجمع من أهل مصر ويروح إلى المسجد- وكان لا يأتيه أبدًا إلا ومعه شيء يتصدق به، وكان يأتي بالخبز والفلوس حتى إنه ليأتي بالبصل يتصدق به. فقلت له: يا أبا الخير، ما تريد إلى هذا ينتن عليك ثوبك؟! فقال: إنه والله ما كان في بيتي شيء أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب النبي على عن النبي النه أنه قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته».

#### رواه مسلد وأحمد بن منيع وأبويعلى هكذا مبهما.

ورواه مبينًا أحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup>، وابن خزيمة<sup>(۱)</sup> وابن حبان<sup>(۱)</sup> في صحيحيها، والحاكم<sup>(۱)</sup> وصححه من طريق مرثد بن عبدالله اليزني، عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ.

[٢١١٥] وعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: «ما من رجل يتصدق بصدقة

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: عنه . وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (١/ ٣٨٠–٣٨١ رقم ٩٨٧) .

<sup>. (184-184/8) (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) (١٤٤٤ رقم ٢٤٣١) .

<sup>(</sup>۲) (۸/۱۰۶ رقم ۳۳۱۰).

<sup>(</sup>٧) المستدرك (١/ ٤١٦) .

إلا وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، وقرأ: ﴿أَنَ اللهُ هُو يَقْبُلُ التَّوْبُهُ عَنْ عَبَادُهُ وَيُأْخُذُ الصَّدْقَاتِ﴾ (١٠)».

#### رواه مسدد موقوفًا.

[٢١١٦] وعن عمرو بن عوف -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إن صدقة المرء المسلم تزيد في العمر، وتمنع ميتة السوء، ويذهب الله بها الكبر والفخر».

رواه إسحاق بن راهويه (٢) بسند ضعيف؛ لضعف كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، وقد حسنها الترمذي، وصححها هو وابن خزيمة.

[۲۱۱۷] وعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: «عَبَدَ الله راهبٌ في صومعته ستين سنة، فنزلت امرأة إلى جنبه، فنزل إليها فكان معها ست ليال، ثم سقط في يده، فهرب فأتى مسجدًا فمكث فيه ثلاثًا لا يطعم، ثم أتي برغيف فكسره ثنتين فأعطى مسكينًا عن يمينه نصفه، وآخر عن يساره نصفه، ثم قبضه الله، فوزن، الستون سنة في كفة، والست ليال في كفة، فرجح الست، فوزن الست بالرغيف فرجح الرغيف».

رواه إسحاق  $^{(7)}$  موقوفًا والبيهقي في الكبرى  $^{(1)}$  بسند صحيح، وله شاهد مرفوع من حديث أبي [ذر]  $^{(0)}$  رواه ابن حبان في صحيحه  $^{(1)}$ .

[٢١١٨] وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «هل تدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المنيحة أن تمنح أخاك الدنانير أو الدراهم أو البقرة أو الشاة أو لبن] (١) البقرة» (٨).

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/ ٣٧٧ رقم ٩٧٧) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٤/ ٦٢ رقم ٣٤٨٣) .

<sup>(</sup>٤) كذا قال المؤلف -رحمه الله- وهو وهم، لم يخرجه البيهقي في السنن الكبرى، بل رواه في شعب الإيهان (٧/ ٩٨ رقم ٣٢١٣) والمؤلف إنها نقله من ترغيب المنذري (٢/ ٢٤) والمنذري أطلق العزو للبيهقي، ويعنى: شعب الإيهان

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: هريرة . وهو وهم ، والمثبت من صحيح ابن حبان .

<sup>(</sup>٦) ( ۲ / ۱۰۲ – ۱۰۳ رقم ۳۷۸ ) .

<sup>(</sup>V) سقطت من «الأصل» واستدركتها من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٨) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ١٣٣): رواه أحمدوأبويعلى والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح.

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (1)، وأبويعلى (1) واللفظ له، وأحمد بن حنبل (1)، ومدار أسانيدهم على إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف.

[٢١١٩] وعن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - «قلت للنبي على الله عنه سمعته منك شككت فيه. قال: إذا شك أحدكم في الأمر فليسألني عنه. قال: قولك في أزواجك: إني لأرجو لهن من بعدي [الصديقين] (٤). قال: ومن تعنون [بالصديقين] (٥) فقلنا: أولادنا الذين يهلكون صغارًا. قال: لا، ولكن [الصديقين] (٤) هم المتصدقون».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٦) بسند فيه قريبة بنت عبدالله بن وهب بن زمعة، لم أر من ذكرها بعدالة ولا جرح، وباقي رجال الإسناد ثقات.

[٢١٢٠] وعن عائشة –رضي الله عنها– عن النبي ﷺ قال: «إن الله –عز وجل– يربي لأحدكم [اللقمة كما يربي أحدكم] (٧) فصيله حتى يجعلها مثل أُحد» (٨).

رواه الحارث (٩)، والطبراني (١٠٠)، وابن حبان في صحيحه (١١٠) بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين (١٢) وغيرهما من حديث أبي هريرة ورواه الطبراني في الكبير من حديث أبي برزة الأسلمي (١٣٠).

الفصيل: ولد الناقة إلى أن ينفصل عنها(١٤).

<sup>(</sup>۱) (۲۷۹/۲ رقم ۲۲۹) .

<sup>(</sup>۲) (۹/۲۵-۷۷ رقم ۱۲۱۵) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/ ٢٦٣٤) .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: الصدقين. وهو تحريف ، والمثبت من مسند ابن أبي شيبة والمطالب العالية (١/ ٣٨١ رقم ٩٨٨) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: بالصدقين. وهو تحريف كسابقه.

<sup>(</sup>٦) (١/٣٣٣ رقم ٤٨٩) .

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل» واستدركتها من صحيح ابن حبان ، ونحوه في البغية.

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١١١): رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٩) البغية (١٠٦ رقم ٢٩٢) .

<sup>(</sup>١٠) المعجم الأوسط (٤/ ٢٩٠ رقم ٤٢٢٨) .

<sup>(</sup>۱۱) (۱۱/۸ ٔ ۱۱۲-۱۱۲ رقم ۳۳۱۷) .

<sup>(</sup>١٢) البخاري (٣٢٦/٢ رقم ١٤١٠ وطرفه في: ٧٤٣٠) ، ومسلم (٣/ ٢٠٢ رقم ١٠١٤) .

<sup>(</sup>١٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١١١): رواه الطبراني في الكبير، وفيه سوار بن مصعب، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٤) زاد في «الأصل»: أمه. وهي زيادة مقحمة، والله أعلم.

[٢١٢١] وعن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ما يخرج الرجل شيئًا من الصدقة حتى يفك عنه لحي سبعين شيطانًا» (١).

رواه أحمد بن منيع ورجاله ثقات، وأحمد بن حنبل $^{(7)}$ ، والبزار $^{(7)}$ ، وابن خزيمة في صحيحه $^{(1)}$  وتردد في سماع الأعمش من ابن بريدة، والحاكم $^{(0)}$  وصححه، والبيهقي $^{(7)}$ .

قلت: ما تردد فيه ابن خزيمة جزم به البخاري فقال: لم يسمع الأعمش من ابن بريدة. حكاه عنه العلائي في المراسيل.

[٢١٢٢] وعن القاسم: «أن عبدالرحمن بن أبي بكر مات، فتصدقت عنه برقيق كان له».

رواه مسدد، ورجاله ثقات.

[1/۲۱۲۳] وعن عائشة -رضي الله عنها- «أن ذهبًا كانت أتت النبي ﷺ فتعار من الليل وهي أكثر من السبعة وأقل من التسعة، فلم يصبح حتى قسمها، ثم قال: ما ظن محمد بربه لو مات وهذه عنده. قال سفيان: أراها صدقة كانت أتته، أوحقًا لإنسان خشي أن (يتوى)(٧)».

رواه الحميدي (^)، ورجاله ثقات.

[٢/٢١٢٣] وكذا أحمد بن منيع ولفظه: قالت: قال لي رسول الله ﷺ في وجعه الذي مات فيه: «ما فعلت بالذهب؟ قلت: هو عندي يا رسول الله. قال: ائت بها. فجئت بها فجعلتها في كفه ، وهي بين الخمس والسبع، فرفع بها كفه وقال: أنفقيها. وقال: ما ظن محمد لو لقي الله وهذه عنده ، أنفقيها».

[٢١٢٤] وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «ذُكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم. قال: وقال عمر: ما من امرئ مسلم يتصدق بزوجين من ماله إلا ابتدرته حجبة الجنة».

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٠٩): رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٥/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار (١/ ٤٤٧ رقم ٩٤٣) وقال البزار: تفرد بهذا الإسناد أبومعاوية.

<sup>(</sup>٤) (٤/٤ ١٠٥ - ١٠٥ رقم ٧٤٥٧) وقال: إن صح الخبر فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا؟.

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١٧/١) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (١٨٧/٤).

<sup>(</sup>٧) أي: يهلك ، انظر النهاية (١/ ٢٠١) .

<sup>(</sup>۸) (۱/۱۳۵-۱۳۹ رقم ۲۸۳) .

رواه إسحاق بن راهويه (۱)، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم (۲) وقال: صحيح على شرطها. كذا قال.

[۲۱۲۰] وعن عوف بن مالك «أن أبا ذر جلس إلى رسول الله على ...» فذكر الحديث مثل حديث قبله [فيه] (٣): «قلت: يا رسول الله، فأيها أفضل؟ قال: جهد أضعاف مضاعفة ، وعند الله مزيد. قلت: يا رسول الله، فأيها أفضل؟ قال: جهد مُقِلِّ [أو سر إلى فقير] (٣)» .

رواه إسحاق<sup>(ه)</sup>، وتقدم بطرقه في العلم في باب حسن السؤال.

وله شاهد من حديث جابر، وتقدم في الإيهان.

[٢١٢٦] وعن أحمد بن عبدالله، حدثتني أم الأسود، عن منية، عن حديث أبي برزة قال: «كان للنبي على تسع نسوة، فقال يومًا: خيركن أطولكن يدين. فقامت كل واحدة منهن تضع يدها على الجدار. فقال: لست أعني هذا، ولكني أعني أصنعكن يدين».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٢)، وله شاهد من حديث عائشة، رواه البخاري في صحيحه (٧) وغيره.

[۲۱۲۷] وعن شقيق، عن أم سلمة قال: «دخل عليها عبدالرحمن بن عوف فقال: يا أمه، قد خشيت أن تهلكني كثرة مالي، أنا أكثر قريش كلهم مالا. قالت: يا بني، تصدق ، فإني سمعت رسول الله على يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. قال: فخرج عبدالرحمن بن عوف فأخبر بها قالت أم سلمة، فجاء عمر فدخل عليها فقال: يا أمه، منهم أنا؟ قالت: لا، ولكن لا أقول لأحد بعدك».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٣٧٦ رقم ٩٧٥) .

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١/ ٤١٦) .

<sup>(</sup>٣) من المطالب العالية.

<sup>(</sup>٤) في المطالب العالية: فما الصدقة.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٣٧٦-٣٧٧ رقم ٩٧٦) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/ ٣٨٢ رقم ٩٩٢) .

<sup>(</sup>۷) (۳/۵۳۳ رقم ۱٤۲۰) .

[۲۱۲۸] وعن جابر «أن أبا بكر -رضي الله عنهها- قال له: كيف قال لك رسول الله ﷺ: إذا جاءنا مال أعطيته هكذا، وهكذا، وهكذا -ثلاث حثيات- فحفن ثلاثًا ، فعددتها (ثلاثمائة)(١)»(٢).

رواه أحمد بن منيع بسند حسن.

[٢١٢٩] وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله على: «يا عائشة، استتري من النار ولو بفلق تمرة؛ فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان»(٣).

رواه أحمد بن منيع وأحمد بن حنبل(1) بإسناد حسن.

[۲۱۳۰] وعن عمرو بن حريث -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «ما خففت [عن] (٥) خادمك من عمله كان لك أجر في موازينك» .

رواه عبد بن حمید<sup>(٦)</sup>.

[٢١٣١] وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ قال: «يا عائشة، أنفقي ولا تُوكِى فيوكَى عليكِ».

رواه الحارث (٧)، وله شاهد في الصحيحين (٨) وغيرهما من حديث أسهاء بنت أبي بكر. [٢١٣٧] وعن ابن عباس -رضي الله عنهها- «أن النبي على التفت إلى أُحد فقال: والذي نفس محمد بيده، ما يسرني أن أُحدًا تحول لآل محمد ذهبًا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت وعندي منه ديناران إلا دينارين أرصدهما لدين إن كان».

رواه الحارث<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الصحيحين: خمسائة.

<sup>(</sup>۲) ليس على شرط الكتاب، فقد رواه البخاري (٥/ ٢٦٢ رقم ٢٥٩٨) ومسلم (٤/ ١٨٠٦–١٨٠٧رقم ٢٣١٤).

 <sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٠٥): رواه أحمد ، وروى البزار بعضه ، وفيه أبوهلال ، وفيه بعض
 کلام ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٦/ ٧٩) .

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: على. وهو تحريف ، والمثبت من المنتخب ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) المنتخب (١١٩ رقم ٢٨٤) .

<sup>(</sup>٧) البغية (١٠٦ رقم ٣٩٣) .

<sup>(</sup>۸) البخاري (۳/ ۳۵۱–۳۵۲ رقم ۱۶۳۳ وأطرافه في ۱۶۳۱، ۲۵۹۱،۲۵۹۰)، ومسلم (۲/۳۱۳–۷۱۳) ۷۱۶ رقم ۱۰۲۹) .

<sup>(</sup>٩) البغية (١٠٦ رقم ٢٩٥).

[۲۱۳۳] وعن علي -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله ، كانت لي مائة أوقية فتصدقت منها بعشر أواق. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله على كانت لي مائة دينار فتصدقت منها بعشرة [دنانير](١). ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله ، كانت لي عشرة دنانير فتصدقت منها بدينار. فقال رسول الله على: كلكم قد أحسن، وأنتم في الأجر سواء، قد تصدق كل منكم بعُشْرِ ماله».

رواه الحارث<sup>(۲)</sup>.

[٢١٣٤] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- عن النبي ﷺ قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» (٣٠).

رواه أبويعلى (٤)، وهو في الصحيحين (٥) وغيرهما من حديث عدي بن حاتم، ورواه البزار (٦) من حديث أبي هريرة.

[٢١٣٥] وعن أبي بكر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله على أعول على أعواد المنبر: «اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ فإنها تقيم العوج، وتدفع ميتة السوء، وتقع من الجائع موقعها من الشبعان» (٧).

رواه أبويعلى الموصلي (^).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: الدينار. والمثبت من البغية ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) البغية (١٠٧ رقم ٢٩٧، ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٠٥): رواه أبويعلى والطبراني في الكبير، وفيه أبو بحر البكراوي، وفيه كلام، وقد وثق.

<sup>(</sup>٤) (٥/٩٧ رقم ٢٧٠٧) .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣/ ٣٣٠ رقم ١٤١٣ وأطرافه في: ١٤١٧، ٣٥٩٥، ٣٠٢٣...)، ومسلم (٢/٣٠٧– ٧٠٤ رقم ١٠١٦) .

 <sup>(</sup>٦) مختصر زوائد البزار (١/ ٣٨٨ رقم ٦٤١) وقال: هذا أحسن إسناد يروى في ذلك عن أبي هريرة وأصحه ، وروي عن عائشة وغيرها.

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٠٥): رواه أبويعلى والبزار، وفيه محمد بن إسهاعيل الوساوسي، وهو ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>۸) (۱/۲۸ رقم ۸۵) .

### ١٨- باب في اليد العليا

فيه حديث جابر(...)<sup>(۱)</sup>.

[٢١٣٦] وعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلي إلى يوم القيامة، فاستعفف عن السؤال وعن المسألة ما استطعت؛ فإن أعطيت شيئًا أو خيرًا فليُر عليك، وابدأ بمن تعول، وارضخ من الفضل، ولا تلام على (العفاف)(٢)(٣).

رواه أبوداود الطيالسي  $^{(1)}$ ، ومسدد، وأبوبكر بن أبي شيبة  $^{(0)}$ ، وأحمد بن منيع، وإسحاق، وأحمد بن حنبل  $^{(7)}$ ، والطبراني، والحاكم  $^{(V)}$  وصححه، ومدار أسانيدهم على إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف، لكن لم ينفرد بها الهجري؛ فقد رواه البزار والطبراني من طريق يجيى بن وثاب  $^{-}$ وهو ثقة $^{-}$ عن مسروق، عن عبدالله به.

ارضخ: أعط، قاله صاحب الغريب.

وأصله في صحيح مسلم<sup>(۸)</sup> من حديث أبي أمامة، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهها<sup>(۹)</sup> من حديث مالك بن نضلة.

[۲۱۳۷] وعن عروة بن محمد بن عطية، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله على يقول: «اليد (المنطية)(۱۰) خير من اليد السفلى»(۱۱).

(١) عبارة غير واضحة بالأصل .

 <sup>(</sup>۲) كذا في «الأصل» ومسند أبي يعلى (٩/ ٦٠-٦٦ رقم ٥١٢٥) واللفظ له ومجمع الزوائد، وكتب المؤلف فوقها: كذا. وكتب في الهامش: الكفاف.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٩٧): رواه أحمد وأبويعلى ، ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٤) (٤٠ رقم ٣١٢) موقوفًا وقال: غير شعبة يرفعه.

<sup>(</sup>٥) (١/٨٧٨-٩٧٩ رقم ٤١٩) .

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد (١/ ٤٤٦) .

<sup>(</sup>٧) المستدرك (١/ ٤٠٨) وقال: حديث محفوظ مشهور.

<sup>(</sup>۸) (۲/۸۱۷ رقم ۱۰۳۳) .

<sup>(</sup>٩) صحيح ابن خزيمة (٤/ ٩٧ – ٩٨ رقم ٢٤٤٠) ، وصحيح ابن حبان ( ٨ / ١٤٨ رقم ٢٣٦٢).

<sup>(</sup>١٠) أي: المعطية، وهي لغة أهل اليمن، النهاية (٧٦/٥) .

<sup>(</sup>١١) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ٩٧-٩٨): رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط والكبير، ورجال أحمد ثقات.

رواه عبد بن حمید(۱) وأحمد بن حنبل(۲) بسند رجاله ثقات.

[۲۱۳۸] وعن عبدالرحمن بن حرملة ، حدثني رجل من جذام، عن رجل منهم يقال له عدي كان بينه وبين امرأتين له جوار، فرمى إحداهما بحجر فقتلها، فركب إلى رسول الله على وهو بتبوك فسأله عن شأن المرأة المقتولة، فقال: تعقلها [ولا ترثها] (۳). قال عدي: وكأني أنظر إلى رسول الله على ناقة حراء جدعاء فقال: أيها الناس، تعلمن إنها الأيدي ثلاثة: يد الله هي العليا، ويد المعطي الوسطى، ويد المعطى السفلى (فتغنوا) (٤) ولو بحزم الحطب. ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت، (٥).

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٦)</sup> بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته.

## ١٩- باب في الصدقة على الرحموفيمن عد الصدقة مغرمًا

[٢١٣٩] عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»(٧).

رواه الحميدي (٨)، وفي سنده راوٍ لم يسم، وقال: الكاشح: العدو.

ورواه الطبراني في الكبير (٩) بسند الصحيح، ورواه ابن خزيمة في صحيحه (١٠)،

<sup>(</sup>١) المنتخب (١٧٦ رقم ٤٨٥) .

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد (٤/ ٢٢٦) .

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: وارثها. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل» وفي مسند أبي يعلى: فتعففوا.

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٣٠): رواه أبويعلى بطوله، والطبراني باختصار، ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه راويًا لم يُسم.

<sup>(</sup>۱) (۱۲/۱۲۹-۲۲۲ رقم ۵۹۸۲) .

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٣/١١٦): رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۸) (۱/۷۵۱ رقم ۳۲۸) .

<sup>(</sup>٩) (۲۰٪ رقم ۲۰٪) .

<sup>(</sup>۱۰) (۶/۸۷ رقم ۲۳۸۲) .

والحاكم (١) وقال: صحيح على شرط مسلم.

وقال الحافظ المنذري: الكاشح -بالشين المعجمة- هو الذي يضمر عداوته في كَشْحه، وهو خصره - يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع المضمر العداوة في باطنه. [٢١٤٠] وعن أبي أيوب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله على: «إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح»(٢).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة وأبويعلى وأحمد بن حنبل (٣) بسند فيه الحجاج بن أرطاة.

[1/۲۱٤۱] وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهها- قال: «يأتي على الناس زمان قلوبهم قلوب الأعاجم، ما آتاهم الله من رزق جعلوه في الحيوان، يعدون الصدقة مغرمًا، والجهاد ضررًا».

رواه الحارث (٤) موقوفًا.

[٢/٢١٤١] وأبويعلى (٥) مرفوعًا بسند فيه ابن لهيعة ولفظه: «ليأتين على الناس زمان قلوبهم قلوب الأعاجم. قيل: وما قلوب الأعاجم؟ قال: حب الدنيا، سنتهم سنة الأعراب، ما آتاهم الله من رزق جعلوه في الحيوان، يرون الجهاد ضررًا، والصدقة مغرمًا».

### · ٢- باب في الأمر للنساء بالصدقة وما جاء في الصدقة عليهن

فيه حديث أبي هريرة، وسيأتي في كتاب البر والصلة في باب كل معروف صدقة. [1/٢١٤٢] وعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي عليه أنه قال للنساء: «تصدقن؛ فإنكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة -ليست من عليه النساء أو من أعقلهن-: يا رسول الله، فيم -أو بِمَ أو لم؟ قال: إنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشر».

<sup>(</sup>١) المستدرك (١/ ٤٠٦) .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١١٦): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٣/ ٤٠٢) .

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٥/ ٨١ رقم ٢/٤٤٨٨) .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٥/ ٨١ رقم ١/٤٤٨٨) .

رواه أبوداود الطيالسي<sup>(١)</sup>، ورجاله ثقات.

[٢/٢١٤٢] وأبويكر بن أبي شيبة (٢) إلا أنه قال: «يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن؛ فإنكن أكثر [أهل] (٣) جهنم».

[٣/٢١٤٢] والحارث بن أبي أسامة (٤) فذكره بتهامه وزاد: قال عبدالله -يعني: ابن مسعود-: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب للرجال ذوي العقول منهن. قيل: وما نقصان دينها؟ قال: تمكث كذا وكذا يومًا لا تصلي. قيل: وما نقصان عقلها؟ قال: جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل».

ورواه النسائي في الكبرى (٥)، وابن حبان في صحيحه (٦)، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأصله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وله شاهد من حديث حكيم، وسيأتي في المواعظ.

[٢١٤٣] وعن عبدالله بن [عمرو بن] (٩) أمية الضمري ، عن أبيه «أنه دخل على عائشة حرضي الله عنها- قال: نشدتك بالله، أسمعت رسول الله ﷺ يقول: ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة؟ قالت: اللهم نعم، اللهم نعم» .

رواه أبوداود الطيالسي (١٠٠ عن محمد بن أبي حميد وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) (۵۰-۱۵ رقم ۳۸۶) .

<sup>(</sup>٢) (١/١٣٧-١٣٧/رقم ١٨٣، ١/١٧٢-١٧٣ رقم ٢٤٩) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل» وأثبتها من مسند ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٤) البغية (١٠٦ رقم ٢٩٤) .

<sup>(</sup>ه) (۵/۸۹۸ رقم ۹۲۵۷) .

<sup>(</sup>٦) (٨/١٥٠١-١١٦ رقم ٣٣٣٣) .

<sup>(</sup>۷) المستدرك (۶/ ۲۰۲ – ۲۰۳) .

<sup>(</sup>۸) (۸۱/۸۱/۱ رقم ۷۹) .

<sup>(</sup>٩) سقطت من «الأصل»، وأثبتها من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>۱۰) (۱۹۶-۱۹۰ رقم ۱۳۹۶) مطولاً.

# ٢١- باب في المسألة وتحريمها مع الغنى وما جاء في الإجمال في طلب الرزق والتعفف والقناعة

فيه حديث أبي ذر، وسيأتي في كتاب الوصايا، وحديث قيس بن عاصم، وسيأتي في وصيته.

[١/٢١٤٤] وعن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال لي: «المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: غرم مفظِع، أو فقر مدقِع، أو دم موجع».

رواه أبوداود الطيالسي(١).

[٢/٢١٤٤] ومسدد ولفظه: عن أنس، عن رجل من الأنصار «أنه أصابه جهد شديد هو وأهل بيته، فأتى رسول الله على فذكر ذلك له فقال: ما عندي شيء، اذهب فائتني بها عندك. فذهب فأتاه بحلس وقدح وقال: يا رسول الله، هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ فسكت القوم. فقال: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فقال: هما لك. ثم قال: إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة...»(٢) فذكره.

وأحمد بن حنبل<sup>(٣)</sup> بنحوه.

[٣/٢١٤٤] ورواه أحمد بن منيع ولفظه: عن أنس أن رسول الله على قال: «إن المسألة لا تصلح إلا في ثلاث: في فقر مدقع، أو دين موجع، أو غرم مفظع».

[٤/٢١٤٤] وفي رواية له عن أنس بن مالك: «أن رجلا من الأنصار أصابه وأهله فقر، فدخل عليهم فوجدهم مصرعين من الجهد والجوع فقال: ما بكم؟ قالوا:

<sup>(</sup>۱) (۲۸۵ رقم ۲۱۵) .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٤): قلت - رواه أبوداود وغيره من حديث أنس عن رجل-: رواه أحمد ، وقد حسن الترمذي سنده.

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد (٣/ ١١٤، ١٢٦-١٢٧) .

الجوع، أغثنا بشيء. فانطلق الأنصاري حتى أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله، أتيتك من عند أهل بيت ما أراني أرجع إليهم حتى يهلكوا أو يهلك بعضهم. فقال رسول الله عَلِيْ : ما يهلكهم؟ فقال: الجوع. فقال نبي الله عَلِيْ : أما عندك شيء؟ قال: ما عندي. قال: فاذهب فائت بها عندك من شيء. فرجع الأنصاري فلم يجد إلا حلسًا وقدحًا، فأتى [بها](١) النبي ﷺ فقال: هذا الحلس والقدح كل شيء كان عندنا -أما الحلس فكانوا يفترشون طائفة منها ويلبسون طائفة، وأما القدح فيشربون فيه- فقال النبي ﷺ: من يشتري مني هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: آخذهما بدرهم. فقال النبي ﷺ: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخذهما باثنين. قال: هما لك. فأعطاهما، فقال: اذهب فاشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إليهم، واشتر بأحدهما فأسًا ثم ائتني به. ففعل ذلك، فأخذها نبي الله ﷺ بيده فقال: هل عندك نصاب أثبتها؟ قال: لا، والله ما هو عندي. فقال بعض القوم: بأبي وأمي، عندي نصاب عسى أن يوافقه. فقال: ائت بها إن شئت. فأتى بها فأخذ نبي الله على الفأس فأثبتها في النصاب، ثم دفعها إلى الأنصاري. فقال له رسول الله على: اذهب بهذا الفأس فحطب ما وجدت من شوك أو حطب، ثم احتزم حزمتك فائت بها السوق فبعها بها قضى الله لك، ثم لا تأتني ولا أراك [خمس عشرة](٢) ليلة. فجعل الرجل كل يوم يغدو فيحطب، ثم يجيء بحطبه إلى السوق، فيبيعه بثلثي درهم حتى أتت عليه [خمس عشرة](٢) ليلة ، فأصاب فيها عشرة دراهم، ثم أتى نبي الله على فقال: يا نبي الله، قد جعل الله في الذي أمرتني به بركة، قد أصبت في [خمس عشرة](Y) ليلة عشرة دراهم، فابتعت بخمسة دراهم للعيال طعامًا ، وابتعت لهم كسوة بخمسة دراهم. فقال رسول الله ﷺ: هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة وفي وجهك نكت المسألة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي [دم](١٣) موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقِع».

[٥/٢١٤٤] ورواه أبوبكر بن أبي شيبة بلفظ: «إن الصدقة لا تحل إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو دم موجع».

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: به .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: خمسة عشر. والمثبت من البغية ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: دين. والمثبت من البغية ، وهو الصواب كها تقدم.

ورواه الحارث بن أبي أسامة (١) والبيهقي بتهامه، وهو في الكتب الستة (٢) باختصار.

الحِلْس -بكسر الحاء المهملة وسكون اللام وبالسين المهملة- هو كساء غليظ يكون على ظهر البعير، وشُمي به غيره مما يداس ويمتهن من الأكسية ونحوها.

والفقر المُدْقِع -بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف- هو الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض التي لا نبات بها.

والغُرْم -بضم الغين وسكون الراء- هو: ما يلزم أداؤه تكلفًا لا في مقابلة عوض. والمُفْظِع - بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة - هو الشديد الشنيع.

وذو الدم الموجع هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله.

[1/۲۱٤٥] وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: «أصابني جوع على عهد رسول الله على حتى شددت على بطني حجرًا فقالت امرأي: لو أتيت رسول الله على فسألته؛ فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه ، وأتاه فلان فسأله فأعطاه . فقلت: لا أسأله حتى لا أجد شيئًا، فالتمست فلم أجد شيئًا، فانطلقت إليه فوافقته يخطب، فأدركت من قوله: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن سألنا فإما أن نبذل له وإما أن نواسيه، ومن استغنى عنا أحب إلينا. فرجعت في سألت أحدًا بعده شيئًا، فجاءت الدنيا فها أهل بيت من الأنصار أكثر أموالا منا»

#### رواه أبوداود الطيالسي (٣).

[٢/٢١٤٥] ومسدد ولفظه: «أنه أصابه جوع يومًا، فخرج من أهله، ثم رجع إليهم فقال: هل عندكم شيء؟ فقالوا: لا -ثلاث مرار- فأخذ حجرًا فوضعه في بطنه وشدًّ عليه إزاره ليقيم به صلبه، ثم غدا إلى مسجد رسول الله عليه وهو يريد أن يسأله فرآه يخطب».

وأحمد بن منيع مختصرًا.

<sup>(</sup>١) البغية (١٠٩-١١٠ رقم ٣٠٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبوداود (۲/ ۱۲۰ / ۱۲۰ رقم ۱٦٤۱) والترمذي (۳/ ۵۲۲ رقم ۱۲۱۸) والنسائي (۷/ ۲۰۹ رقم ۲۰۹۸) وابن ماجه (۲/ ۷۶۰ / ۷۶۰ رقم ۲۱۹۸) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) (٢٩٣-٤٩٤ رقم ٢٢١١) .

[٣/٢١٤٥] ورواه أبو يعلى (١) ولفظه: «أعوزنا إعوازًا شديدًا، فأمرني أهلي أن آتي رسول الله على فأسأله شيئًا، فأقبلت فكان أول ما سمعت نبي الله على يقول: من استغنى أغناه الله، ومن تعفف أعفه الله، ومن سألنا لم ندخر عنه شيئًا إن وجدنا -أو كما قال- فقلت في نفسي: لأستغنين فيغنيني الله، ولأتعففن فيعفني الله، فلم أسأل النبي على شيئًا».

وهو في الصحيحين<sup>(٢)</sup> وغيرهما باختصار.

[1/۲۱٤٦] وعنه «أن رسول الله على أتاه مال، فجعل يقسمه بين الناس، يقبضه ويعطيهم، فجاء رجل من قريش، فسأله فأعطاه في طرف ردائه، فقال: زدني يا رسول الله. فزاده، ثم قال: زدني. فزاده، ثم انطلق فلما ولى قال: إن الرجل ليأتيني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه، فيحمل في ثوبه نارًا، ثم ينقلب إلى أهله بنار».

رواه مسدد واللفظ له ، وأبويعلى، ورواه أحمد بن حنبل بسند الصحيح.

[٢/٢١٤٦] وفي رواية جيدة لأبي يعلى: «وإن أحدكم ليخرج بصدقته من عندي يتأبطها، وإنها هي له نار. قلت: يا رسول الله، كيف تعطيه وقد علمت أنها له نار؟ قال: فها أصنع؟ يأبون إلا مسألتي، ويأبى الله –عز وجل– لي البخل».

[٣/٢١٤٦] وفي رواية له (٣): «دخل رجلان على عهد رسول الله على فسألاه في ثمن بعير، فأعانهما بدينارين، فخرجا من عنده، فلقيهما عمر فقالا وأثنيا معروفًا وشكرا ما صنع بهما رسول الله على، فدخل عمر على النبي على فأخبر بها قالا، فقال رسول الله على: لكن فلان أعطيته ما بين العشرة إلى المائة فلم يقل ذلك، إن أحدهم يسألني فينطلق بمسألته متأبطها وما هي إلا نار. فقال: تعطينا ما هو نار؟! قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله -عز وجل- لي البخل» (٤).

<sup>(</sup>۱) (۲/۷۲۳-۸۲۳ رقم ۱۱۲۹) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣/ ٣٩٢ رقم ١٤٦٩ وطرفه في: ٦٤٧٠) ، ومسلم (٢/ ٧٢٩ رقم ١٠٥٣) .

<sup>(</sup>٣) مسئد أبي يعلى (٢/ ٤٩٠ رقم ١٣٢٧) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٩٥): قلت -في الصحيح بعضه-: رواه أبويعلي في الكبير، ورجاله ثقات.

# ۲۲- [باب من جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله سيها إن كان محتاجًا والنهي عن رده وإن كان غنيًا

[1/۲۱٤۷] وعن عمر بن الخطاب قال: «قلت: يا رسول الله، أليس قد قلت لي: إن خيرًا لك ألا تسأل أحدًا](١) من الناس [شيئًا](١). قال: إنها ذلك أن تسأل، وما جاءك من غير مسألة فإنها هو رزق رزقكه الله»(٣).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة، وأبويعلى الموصلي<sup>(1)</sup>.

[٢/٢١٤٧] وابن حبان في صحيحه (٥) ولفظه: «إن عمر بن الخطاب أعطى السعدي ألف دينار فأبى أن يقبلها وقال: أنا عنها غني. فقال له عمر: إني قائل لك ما قال لي رسول الله على: إذا ساق الله لك رزقًا من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإن الله أعطاكه».

[٢١٤٨] وعن خالد بن عدي الجهني -رضي الله عنه-: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف فليقبله ولا يرده، فإنها هو رزق ساقه الله إليه»(٦).

رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحارث بن أبي أسامة $^{(V)}$ ، وأبويعلى $^{(A)}$ ، وأحمد

<sup>(</sup>١) سقطت الورقة ١٣٩ من المخطوط ، وأثبت عنوان الباب من فهرس أبواب الكتاب الذي أعده بعض طلبة العلم للكتاب، واستكملت الحديث من مسند أبي يعلى ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل» والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٠٠): قلت -هو في الصحيح باختصار-: رواه أبويعلي، ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٤) (١/١٥٦ رقم ١٦٧) .

<sup>(</sup>٥) (٨/١٩٥ رقم ٣٤٠٣) .

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٠): رواه أحمد وأبويعلى والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۷) البغية (۱۱۰ رقم ۳۰۷) .

<sup>(</sup>۸) (۲/۲۲۲ رقم ۹۲۵) .

ابن حنبل(١١)، والطبراني(٢)، وابن حبان في صحيحه(٣)، والحاكم(٤) وصححه.

[٢١٤٩] وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: «سئل رسول الله على عن أموال السلطان فقال -رضي الله عنه-: ما آتاك الله منها من غير مسألة ولا إشراف فكله وتموله»(٥).

رواه أحمد بن منيع وأحمد بن حنبل<sup>(٦)</sup> وفي سنديها راو لم يسم.

[٢١٥٠] وعن جويرية بنت الحارث -رضي الله عنها- قالت: «تصدق على مولاة لنا بأعظم من لحم، فأهدته لنا فصنعته، فدخل علي رسول الله ﷺ فقال: هل من غداء؟ فقلت: يا رسول الله، تصدق على مولاة لنا بعظم من لحم، فأهدته لنا فصنعناه، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: هاتيه فقد بلغ محله. فأتيته به فأكل منه».

رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق. وهو في صحيح مسلم<sup>(۷)</sup> بغير هذه السياقة.

## ٢٣- باب إعطاء السائل والنهي عن رده وما يقوله للسائل وما جزاء الغني من الفقير

[٢١٥١] عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال رسول الله ﷺ: «لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح مَنْ ردَّهم».

رواه مسدد.

[٢١٥٢] وعن عمرو بن معاذ الأنصاري: «أن سائلا قام على بابهم ، فقالت جدته

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٤/ ٢٢٠-٢٢١) .

<sup>(</sup>۲) (۱۹٦/٤ رقم ٤١٢٤) .

<sup>(</sup>۳) (۸/۱۹۰۵-۱۹۰ رقم ۳٤٠٤) .

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٢/ ٦٢) .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٠١): رواه أحمد ، وفيه رجل لم يسم.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٥/ ١٩٥) .

<sup>(</sup>V) (۲/٤٥٧-٥٥٧ رقم ۱۰۷۳) .

حواء: أطعموه تمرًا. قالوا: ليس عندنا. قالت: اسقوه سويقًا. قالوا: العجب لك! نستطيع أن نطعمه ما ليس عندنا؟ قالت: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تردوا السائل ولو بظِلْفٍ محرقٍ».

رواه أبويعلى، وروى النسائي في الصغرى(١) وابن حبان في صحيحه(٢) المرفوع منه فقط.

[٢١٥٣] وعن أم حكيم بنت وداع -رضي الله عنها- قالت: «قلت للنبي ﷺ: ما جزاء الغني من الفقير؟ قال: النصيحة والدعاء».

رواه أبويعلى بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته.

[٢١٥٤] وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «إن كان الرجل ليأتي رسول الله على يعلم لشيء من الدنيا لا يسلم إلا له، فها يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها»(٣).

رواه أبويعلى (٤)، ورجاله ثقات.

[٢١٥٥] وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: «إذا وقف المسكين على الباب فلا تقولوا: بورك فيك، ولكن قولوا: يرزقك الله؛ فإن الله يرزق البر والفاجر».

رواه أبويعلي بسند ضعيف؛ لتدليس محمد بن إسحاق.

### ٢٤- باب لا تحل الصدقة للنبي ﷺ ولا لآله ومواليه

فيه حديث علي بن أبي طالب، وتقدم في المحافظة على الوضوء.

[١/٢١٥٦] وعن أبي الحوراء السعدي قال: «قلت للحسن بن علي -رضي الله عنها-: ما تذكر من رسول الله عنها-: ما تذكر من رسول الله عنها-:

<sup>(</sup>١) (٨١/٥ رقم ٢٥٦٥) عن ابن بجيد الأنصاري ، عن جدته.

<sup>(</sup>۲) (۸/۲۱۱-۱٦۸ رقم ۳۳۷۳، ۲۷۳۴) .

<sup>(</sup>٣) ليس على شرط الكتاب ؛ فقد رواه مسلم في صحيحه (١٨٦/٤ رقم ٢٣١٢) .

<sup>(</sup>٤) (٣٩٨/٦ رقم ٥٥٧٣) .

في فيَّ، فنزعها النبي ﷺ بلعابها، فألقاها في التمر، قالوا: يا رسول الله، تمرة من صبى! فقال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة»(١).

رواه أبوداود الطيالسي $^{(\Upsilon)}$ ، وأحمد بن حنبل $^{(\Pi)}$ ، وأبويعلى $^{(\Xi)}$ .

[٢/٢١٥٦] ورواه أبوبكر بن أبي شيبة (٥) ولفظه: «قلت للحسن: ما تعقل عن رسول الله ﷺ؟ قال: صعدت معه غرفة الصدقة ، فأخذت تمرة ، فلكتها في فيَّ فقال: ألقها؛ فإنا لا تحل لنا الصدقة» .

[٣/٢١٥٦] ورواه أحمد بن حنبل<sup>(٦)</sup> أيضًا إلا أنه قال: «قلت للحسين بن علي: ما تعقل من رسول الله ﷺ...» (٧) فذكره.

رواه مسدد(١١١) بسند ضعيف لضعف حسين بن قيس الرحبي.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٩٠): رواه أحمد وأبويعلى والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>۲) (۱٦٣ رقم ۱۷۷۷) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/ ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٤) (١٣٣/١٢) رقم ٢٢٧٢) .

<sup>(</sup>٥) (٢/ ۲۹۰ رقم ۸۸۷) .

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد (١/ ٢٠١) .

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٩٠): رواه أحمد ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) من المطالب العالية.

<sup>(</sup>٩) في المطالب: دفعا.

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: ولا. والمثبت من المطالب ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>١١) المطالب العالية (١/ ٣٦٠ رقم ٩٣٦) .

[1/۲۱۵۸] وعن عطاء بن السائب قال: «أتيت أم كلثوم بنت علي بشيء من الصدقة فردتها وقالت: حدثني مولى يقال له: مهران أن النبي على قال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ، وموالي القوم منهم»(١).

رواه مسدد، وأحمد بن حنبل(1)، وأبوبكر بن أبي شيبة(1) واللفظ له، ورواته ثقات.

[٢/٢١٥٨] وفي رواية له (٤) قال: «أتيت أم كلثوم فدخلت عليها ، وفي البيت سرير محبوك بليف ووسادة وقربة معلقة ، فجعلت أنظر ، فقالت: ماتنظر؟ أما إنا من الله بخير [لو] (٥) لم يكن لنا إلا صدقة النبي علم أو علي لكان لنا في ذلك غنى. قال: قلت دراهم أوصى بها سلمان لمولاة له يقال لها: رقية . فقالت: لا أعرفها . فقلت لها: خذيها . فقالت: إني أخشى أن تكون صدقة ولا تحل لنا الصدقة ، ولكن انطلق فتصدق بها أنت . فأبت ، ثم قالت: إن مولى للنبي علم يقال له: كيسان قال له النبي علم في شيء ذكره من أمر الصدقة فقال له: إنا أهل البيت نهينا أن نأكل الصدقة ، وإن موالينا من أنفسنا ، فلا يأكلوا الصدقة . ثم قالت: لقد جاءني البارحة صرة من العراق فرددتها وأبيت أن أقبلها» .

[٢١٥٩] وعن رشيد بن مالك أبي عميرة -رضي الله عنه- قال: «كنت عند رسول الله على جالسًا ذات يوم فجاء رجل بطبق عليه تمر فقال: ما هذا؟ صدقة أم هدية؟ فقال الرجل: بل صدقة. قال: فقدمها إلى القوم، والحسن (متعفر)(٢) بين يديه، فأخذ تمرة فجعلها في فيه -الصبي- فنظر رسول الله على فأدخل أصبعه في في الصبي، فانتزع التمرة وقذف بها فقال: إنا آل محمد لا نأكل الصدقة».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع ( ٣ / ٩٠ ): رواه أحمد والطبراني في الكبير ، وعنده أيضًا في رواية أخرى يقال له: كيسان أو هرمز ، وأم كلثوم لم أر من روى عنها غير عطاء بن السائب ، وفيه كلام .

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد (٣/ ٤٤٨ ٤/ ٣٥–٣٥) .

<sup>(</sup>۳) (۲/۲۲ رقم ۵۷۰) .

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (١/ ٣٦٢–٣٦٣ رقم ٩٣٩) .

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: أو. وهو تحريف ، والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٦) في مسند ابن أبي شيبة: ينعتر. كذا ، وفي المطالب (١/ ٣٦١ رقم ٩٣٧): يتعفر.

<sup>(</sup>V) (۲/۸۶۱-۱۶۸ رقم ۱۳۳) .

[٢١٦٠] وعن أبي ليلى -رضي الله عنه- قال: «كنت عند رسول الله على صدره -أو بطنه- حسن أو حسين، فبال فرأيت بوله (أساريع)(١) فقمنا. فقال: دعوا ابني، لا تفزعوه حتى يقضي بوله. ثم أتبعه الماء، ثم قام فدخل بيت تمر الصدقة فدخل معه الغلام، فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فاستخرجها النبي على وقال: إن الصدقة لا تحل لنا».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٢).

[١/٢١٦١] وعن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه-: «أن سلمان لما قدم المدينة أتى النبي على بهدية على طبق فوضعها بين يديه فقال: ما هذه؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: إني لا آكل الصدقة. فرفعه ثم أتاه من الغد بمثلها. فقال: ما هذه؟ قال: هدية لك. فقال رسول الله على لأصحابه: كلوا».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة  $^{(7)}$  وعنه أبويعلى الموصلي بسند الصحيح، ورواه الطبراني  $^{(1)}$ ، والمترمذي في الشهائل  $^{(0)}$ ، والحاكم  $^{(1)}$  وصححه وعنه البيهقي في سننه  $^{(1)}$ .

قدم المدينة بائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله على فقال رسول الله على:
قدم المدينة بائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله على فقال رسول الله على:
ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: ارفعها؛ فإنا لا نأكل الصدقة. فرفعها (وجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه ، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: ارفعها ؛ فإنا لا نأكل الصدقة) فجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه يحمله فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: هدية لك. فقال رسول الله على الخاتم الذي على ظهر رسول الله على الخاتم الذي على ظهر

<sup>(</sup>١) أي: طرائق. كما في النهاية (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣/ ٢١٥) مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (٦/ ٥٥١–٥٥٢ رَقم ٢٠١٥) .

<sup>(</sup>٤) المعجّم الكّبير (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٧٠) عن بريدة ، عن سلمان .

<sup>(</sup>٥) (۳۷-۸۸ رقم ۲۰) .

<sup>(</sup>٦) (١٦/٢) وقال: صحيح على شرط مسلم.

<sup>. (</sup>TTT-TT1/1.) (V)

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد (٥/ ٣٥٤) .

<sup>(</sup>٩) ليست في مسند أحمد، وهي ثابتة في المجمع.

<sup>(</sup>١٠) سقطت من «الأصل» والمُثبت منّ المسند.

<sup>(</sup>١١) في «الأصل» ومجمع الزوائد: انشطوا. وهو تصحيف، والمثبت من مسند أحمد، وهو الصواب.

رسول الله على فامن به وكان لليهود ، فاشتراه رسول الله على بكذا وكذا درهمًا وعلى أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيها حتى يطعم. قال: فغرس رسول الله على النخلة النخل النخلة عرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله على ما شأن هذه؟! قال عمر: أنا غرستها يا رسول الله. قال: فنزعها رسول الله على غرسها ، فحملت من عامها»(١).

وكذا رواه أبوبكر بن أبي شيبة (معًا)<sup>(٢)</sup> بنحوه.

[٣/٢١٦١] وعن سلمان -رضي الله عنه- قال: «احتطبت حطبًا فبعته فأتيت به النبي ﷺ وكان يسيرًا، فوضعته بين يديه فقال: ما هذا؟ فقلت: صدقة. فقال لأصحابه: كلوا. ولم يأكل، وقال ﷺ: لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة<sup>(٣)</sup>، وأحمد بن حنبل<sup>(٤)</sup>.

[٢١٦٢] وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنها- «أن النبي على أصابه أرق من الليل فقال له بعض نسائه: يا رسول الله، أرقت الليلة. قال: إني كنت وجدت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منها»(٥).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل $^{(7)}$  بسند رواته ثقات.

[٢١٦٣] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: «بعث رسول الله الله المقارقم بن [أبي] أرقم الزهري على بعض الصدقة، فمرَّ بأبي رافع فاستتبعه فأتى النبي الله فذكر ذلك له فقال: يا أبا رافع، إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد، وإن مولى القوم منهم- أو من أنفسهم (^^).

رواه أبويعلى الموصلي (٩) بسند ضعيف؛ لضعف محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٣٣٧): رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) (٢/٢/١ رقم ٤٥٤) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٥/ ٤٣٨) مطولا.

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٨٩): رواه أحمد، ورجاله موثقون.

<sup>(7)</sup> مسند أحمد  $(\overline{Y}/\overline{Y})$ .

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل» وأثبتها من مسند أبي يعلى، وأرقم بن أبي أرقم صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٨) قال الهيثميّ في المجمع (٣/ ٩٠): رواه أبويعلّ والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أبي ليلي، وفيه كلام.

<sup>(</sup>٩) (٥/١١٣-١١٤ رقم ۲۷۲۸) .

### [٢٣] كتاب الصوم

## ١- باب رؤية الهلال وصفة الرؤية وما يقوله عند رؤية الهلال

فيه حديث عبادة، وسيأتي في الذكر في باب ما يقال إذا رأى [الهلال]<sup>(١)</sup>.

[٢١٦٤] وعن طلق بن علي بن المنذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «جعل الله الأهلة مواقيت؛ فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. قال محمد: قلت لقيس: ثلاثين؟ قال: ثلاثين، (٢٠).

وتقدم هذا الحديث في بناء مسجد سيدنا رسول الله ﷺ.

رواه أبوداود (٤) والترمذي (٥) من حديث حذيفة.

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٤٥): رواه أحمد والطبراني في الكبير ، وفيه محمد بن جابر اليهامي، وهو صدوق، ولكنه ضاعت كتبه وقبل التلقين.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢/ ٢٣) .

<sup>(</sup>٤) (٢/٨٩٢ رقم ٢٣٣٦) .

 <sup>(</sup>٥) لم أجده في جامع الترمذي من حديث حذيفة، ولم يعزه له المزي في التحفة (٣/ ٢٨ رقم ٣٣١)،
 والله أعلم.

[٢١٦٥] وعن عباد بن جعفر المخزومي قال: «كان رسول الله ﷺ إذا رأى الهلال قال: آمنت بالذي خلقك – ثلاثًا».

رواه مسدد<sup>(۱)</sup>.

[٢١٦٦] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- عن النبي ﷺ أنه قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتقدم فنزيد يومًا أو يومين؟ فغضب ﷺ.

رواه الحارث (٢) عن داود بن المحبر وهو كذاب، وهو في الصحيح (٣) وغيره دون قوله: «قالوا: يا رسول الله...» إلى آخر الخبر.

[٢١٦٧] وعن الحسن «أن عبدالله بن زيد -رضي الله عنه- خطب الناس بالموسم فقال: يا أيها [الناس] (٤) إنا قد شهدنا أصحاب محمد -رضي الله عنه- وسمعنا منهم، وحدثونا أن رسول الله على قال: صوموا لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته؛ فإن خَفِيَ عليكم فأكملوا العِدَّة ثلاثين يومًا، وإن شهد ذوا عدل فصوموا لرؤيتها، وأفطروا لها، وانسكوا لها» (٥).

رواه الحارث(٦) عن داود وهو ضعيف.

[٢١٦٨] وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن [غمًّ] (٢) عليكم فعدوا ثلاثين يومًا (٨) .

رواه أبويعلى الموصلي (٩) ورواته ثقات، وأحمد بن حنبل (١١) بسند فيه ابن لهيعة.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٣٩٠ رقم ١٠١٨) .

<sup>(</sup>٢) البغية (١١١ رقم ٣١٤) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢/ ٥٦٥–٧٦٦ رقم ١٠٨٨) .

<sup>(</sup>٤) من البغية.

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (٤/ ١٣٢ رقم ٢١١٦) ، وأحمد(٤/ ٣٢١) من طريق حسين بن الحارث الجدلي قال: خطب عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه. . . .

<sup>(</sup>٦) البغية (١١١ رقم ٣١٣).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: غمي . والمثبت من مسندي أحمد وأبي يعلي .

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمّع (٣/ ١٤٥): رواه أحمد وأبويعلّى والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٩) (٤/١٧١ رقم ٢٢٤٨) .

<sup>(</sup>۱۰) مسند أحمد (۳/ ۳٤۱).

[1/۲۱۲۹] وعن عبدالرحمن بن أبي ليلي قال: «(خرجت مع)(١) عمر بن الخطاب حرضي الله عنه - ننظر إلى الهلال ، فطلع راكب قال: فقال عمر: من أبن أقبلت؟ قال: من الشام. قال: أهللت؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، يكفي [المؤمنين](٢) أحدُهم. قال: فقام إلى الصلاة فتوضأ ومسح على خُفَّيه، فلما انصرف سأله رجل فقال: أرأيك أم رأي غيرك؟ [قال](٣): بل رآه مَن هو خير مني، رأيت رسول الله عليه جبّة شامية مفتوق خصرها، فصنع كما رأيتني صنعت ومسح وصلي».

رواه أبويعلى (٤)، ورجاله ثقات، وأحمد بن حنبل (٠٠).

[٢/٢١٦٩] والحاكم ولفظه: قال: «كنت مع البراء بن عازب وعمر بن الخطاب بالبقيع فنظر إلى الهلال ، فأقبل راكب فتلقاه عمر فقال: من أين جئت؟ قال: من المغرب. قال: أهللت؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر ، إنها يكفي المسلمين الرجل منهم. ثم قام عمر فتوضأ ومسح على خفيه، ثم صلى المغرب ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على صنع».

[۲۱۷۰] وعن ربعي بن حراش: «أن أعرابيين شهدا عند رسول الله ﷺ أنها رأيا الهلال بالأمس لفطر أو أضحى، فأجاز شهادتها»(٦).

رواه الحارث (۷) مرسلًا بإسناد صحيح.

[٢١٧١] وعن ابن شهاب قال: «إن السُّنَّة ليلة ينظر إلى هلال رمضان للصيام أوالفطر يؤذن لصلاة المغرب لوقتها، ثم تؤخر الإقامة حتى يُرى الهلال أو يُيْنَس منه ويبدو بعض النجوم».

رواه الحارث بن أبي أسامة<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) في المقصد العلي ومجمع الزوائد: خرج.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل» والمقصد العلي: المؤمنون.

<sup>(</sup>٣) من المقصد العلى.

<sup>(</sup>٤) المقصد العلى (١/ ٢٢٥-٢٢٦ رقم ٥٠٢).

<sup>(</sup>٥) مستد أحمد (١/ ٢٨ - ٢٩ ، ٤٤) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبوداود (٢/ ٣٠١–٣٠٢ رقم ٢٢٣٩) عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٧) البغية (١١١ رقم ٣١٢) .

<sup>(</sup>٨) البغية (١١١ رقم ٣١٣) .

## ٢- باب في الهلال يغيب قبل الشفق أو بعده والشهر يكون تسعة وعشرين

[٢١٧٢] عن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا غاب الهُلال قبل الشّفقِ فهو لليلتين».

رواه أبويعلى<sup>(١)</sup> بسند ضعيف؛ لتدليس بقية بن الوليد.

[۲۱۷۳] وعن (سعيد بن العاص)<sup>(۲)</sup> قال: «ذُكر عند عائشة -رضي الله عنها-صوم شهر رمضان تسع وعشرين، فتُعجب من ذلك، فقالت عائشة: وما تعجبكم من ذلك؟ لما صمت مع رسول الله ﷺ [تسعًا]<sup>(۳)</sup> وعشرين أكثر مما صمت ثلاثين»<sup>(٤)</sup>.

رواه أبوداود الطيالسي (٥) وأحمد بن حنبل (٦) بسند صحيح على شرط مسلم.

ورواه أبوداود $^{(4)}$  والترمذي $^{(A)}$  من حديث ابن مسعود، وابن ماجه $^{(P)}$  من حديث أبي هريرة.

[٢١٧٤] وعن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: "علمني رسول الله ﷺ الصلاة والصيام فقال: صل [كذا] (١٠) فإذا غابت الصلاة والصيام فقال: صل [كذاء وصل كذا] (١٠) وصم الخيط الأسود، وصم الشمس فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وصم ثلاثين يومًا إلا أن ترى الهلال قبل ذلك. فأخذت خيطًا من شعر أسود وخيطًا

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٣٩٠ رقم ١٠١٧) .

<sup>(</sup>٢) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: تسع . والمثبت من مسندي أحمد والطيالسي، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/١٤٧): رواه أحمد والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) (۲۱۷ رقم ۱۵۵۰).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٦/ ٨١، ٩٠).

<sup>(</sup>۷) (۲/۲۹۲ رقم ۲۳۲۲).

<sup>(</sup>۸) (۷۳/۳ رقم ۲۸۹).

<sup>(</sup>۹) (۱/۰۳۰ رقم ۱۲۰۸).

<sup>(</sup>١٠) من معجم الطبراني الكبير (١٧/ ٨٧ رقم ١٧٢) وقد رواه عن معاذ بن المثنى، ثنا مسدد به.

أبيض فكنت أنظر فيهما فلا يتبين لي. فذكرت ذلك لرسول الله على فضحك وقال: يا ابن حاتم، إنها ذلك بياض النهار من سواد الليل».

رواه مسدد، وأبويعلى مختصرًا، كلاهما من طريق مجالد، وهو ضعيف، وهو في الصحيحين (١) وغيرهما باختصار.

[٢١٧٥] وعن علي -رضي الله عنه- قال: «الشهر ثلاثون، والشهر تسع وعشرون». رواه مسدد<sup>(٢)</sup> موقوفًا.

[٢١٧٦] وعن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ: ﴿الشهر تسع وعشرون﴾. رواه إسحاق(٣) بسند فيه انقطاع.

[٢١٧٧] وعن سَمُرة -رضي الله عنه- عن النبي على قال: «لا يتم شهران [ستين] (٤) يومًا».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٥) بسند ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن عثمان.

[۲۱۷۸] وعن عبدالله بن شداد بن الهاد وعكرمة أن نبي الله ﷺ قال: «الشهر تسع وعشرون».

رواه الحارث<sup>(٦)</sup> مرسلًا، ورجاله ثقات.

[۲۱۷۹] وعن رجل من بني تيم -لا نكذبه- قال: «أخبرت عائشة أن ابن عمر -رضي الله عنهم- قال: قال رسول الله على: الشهر تسع وعشرون. فأنكرت ذلك وقالت: يغفر الله لأبي عبدالرحمن، ليس كذلك قال رسول الله على، ولكن قال: الشهر يكون تسعًا وعشرين».

رواه أحمد بن منيع (٧) بسند ضعيف؛ لجهالة التابعي.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤/ ١٥٧ رقم ١٩١٦ وطرفاه في: ٤٥١٠،٤٥٠٩)، ومسلم (٢/ ٢٦٧– ٧٧٧ رقم ١٠٩٠).

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/ ٣٨٩ رقم ١٠١٤) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (١/ ٣٨٨ رقم ١٠٠٩) .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: بستين. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٣٧٩ رقم ١٠١٣) .

<sup>(</sup>٦) البغية (١١٢ رقم ٣١٥).

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (١/ ٣٩٠ رقم ١٠١٦) .

### ٣- باب الدخول في الصوم بالنية الصالحة

[۲۱۸۰] عن عثمان بن القاسم قال: «خرجت أم أيمن -رضي الله عنها- مهاجرة إلى رسول الله على من مكة إلى المدينة، وهي ماشية ليس معها زاد، وهي صائمة في يوم شديد الحر، فأصابها عطش شديد حتى كادت تموت من شدة العطش، [قالت] (۱): فلما غابت الشمس إذا أنا بحفيف شيء فوق رأسي، فرفعت رأسي فإذا أنا بدلو من ماء برشاء أبيض، فدنا مني حتى إذا دنا حيث أستمكن تناولته فشربت منه حتى رُويت، فلقد كنت أصوم بعد ذلك في اليوم الحار ثم أطوف في الشمس كى أعطش فها عطشت بعدها».

رواه أحمد بن منيع (٢) بسند ضعيف، لجهالة عثمان بن القاسم.

[٢١٨١] وعن ميمونة بنت سعد –رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أجمع الصوم من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يُجمعه فلا يصم».

رواه الحارث (۲) عن الواقدي وهو ضعيف، ورواه أبوداود ( $^{(1)}$ ) والترمذي من حديث حفصة، والحاكم ( $^{(1)}$ ) من حديث عائشة بسند رجاله ثقات ، والبيهقي في الكبرى ( $^{(1)}$ ) من حديث ابن عمر موقوقًا.

### ٤- باب في الصوم مطلقًا وما جاء في فضله

فيه حديث أبي ذر، وتقدم في كتاب العلم، وفيه حديث حذيفة، وتقدم في الجنائز في باب من ختم له بعمل صالح.

[٢١٨٢] وعن عُبيد بن عُمير قال: «سُئل رسول الله ﷺ عن السائحين قال: هم الصائمون».

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل» والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٤/٣٢٣ رقم ٤١٢٠) .

<sup>(</sup>٣) البغية (١١٣ رقم ٣١٩) .

<sup>(</sup>٤) (٢/٩/٣ رقم ١٥٤٤) .

<sup>(</sup>٥) (۱۰۸/۳ رقم ۷۳۰).

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢٠٣/٤) عن الحاكم به ، ولم أجده في المستدرك ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٢٠٢/٤) .

رواه مسدد (۱) مرسلًا بسند الصحيح، والبيهقي في الكبرى (۲) (إلا أنه قال: عُبيدالله بن عُمير) (۲)

[1/۲۱۸۳] وعن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: «أنشأ رسول الله عنه فاتيته فقلت: يا رسول الله ، ادع الله يا بالشهادة. فقال رسول الله عنه اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا، ثم أنشأ جيشًا آخر فأتيته فقلت: يا رسول الله، ادع الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا، ثم أنشأ جيشًا آخر فأتيته فقلت: يا رسول الله، إني أتيتك تترًا ثلاث مرات أسألك أن تدعو لي بالشهادة فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا وغنمنا، يا رسول الله، فمرني بعمل يدخلني الجنة -أو نحو ذلك- فقال: عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له. قال: فكان أبو أُمامة لا يرى في بيته الدخان نهارًا إلا إذا نزل به ضيف؛ فإذا رأوا الدخان نهارًا علموا أن قد اعتراهم ضيف» (٤).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٥) واللفظ له، وابن حبان في صحيحه (٦)، وأحمد بن حنبل ( $^{(\vee)}$ .

[٢/٢١٨٣] والحارث (٨) فذكره إلا أنه قال: «فها رئي أبوأُمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صائهً. قال: فكان إذا رئي في داره الدخان بالنهار قيل: اعتراهم ضيف، نزل بهم نازل. قال: فلبث بذلك ما شاء الله، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، أمرتنا بالصيام، وأرجو أن يكون الله قد بارك لنا فيه ، يا رسول الله، مرني بأمر آخر. فقال: اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة، وحطً عنك بها خطيئة».

وروى النسائي (٩) منه: «عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له» فقط.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٤/ ١٢٢ رقم ٣٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٤/ ٣٠٥).

 <sup>(</sup>٣) كذا قال المؤلف -رحمه الله- والذي في النسخة المطبوعة من السنن الكبرى: عبيد بن عمير. على الصواب.

<sup>(</sup>٤) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ١٨١): رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣/ ٥) .

<sup>(</sup>٦) (٨/١١٦-١١٣ رقم ٢٤٣٥) .

<sup>(</sup>V) amil fac (0/A3Y- P3Y, 007, A0Y).

<sup>(</sup>٨) البغية (١١٨-١١٩ رقم ٣٤٢).

<sup>(</sup>٩) (٤/١٦٥ رقم ٢٢٢٠) .

[٢١٨٤] وعن عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام في سبيل الله يومًا بُوعد من النار مسيرة مائة عام»(١).

رواه عبد بن حميد (٢)، ورجاله ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط (٣) بإسناد حسن.

[٢١٨٥] وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام يومًا في سبيل الله -عز وجل- جعل الله -تبارك وتعالى- بينه وبين النار خندقًا عرضه كما بين السماء والأرض» (٤٠).

رواه الحارث<sup>(٥)</sup> عن داود بن المحبر وهو ضعيف، ورواه الطبراني في الصغير<sup>(٦)</sup> والأوسط<sup>(٧)</sup> بإسناد لا بأس به.

[۲۱۸٦] وعن سعيد بن [زيد بن] (١) عمرو بن نُفيل -رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله على أسامة بن زيد فقال: "يا أسامة، عليك بطريق الجنة وإياك أن تُحتَلَج دونها. فقال: يا رسول الله، وما أسرع ما يُقطع به ذلك الطريق؟ فقال: الظمأ في الهواجر، وحبس النفس عن لذة النساء، يا أسامة، وعليك بالصوم، فإنّه يُقرب إلى الله، إنّه ليس شيء أحب إلى الله من ريح فم الصائم، ترك الطعام والشراب لله، فإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فافعل؛ فإنك تدرك بذلك شرف المنزل في الآخرة، وتَحلُ مع النبين، تفرح بقدوم روحك عليهم، ويصلي عليك الجبار، وإياك يا أسامة وكل كبد جائعة تفرح بقدوم روحك عليهم، ويصلي عليك الجبار، وإياك يا أسامة وكل كبد جائعة تغاصمك إلى الله يوم القيامة، وإياك يا أسامة ودعاء عباد قد أذابوا اللحوم وحرقوا الجلود بالرياح والسائم، وأظمئوا الأكباد حتى (غشيت) (٩) أبصارهم [فإن الله إذا نظر إليهم سُرَّ بهم، وباهي بهم الملائكة] (١٠)

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٩٤): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٢) المنتخب (١٢٥ رقم ٣٠٣) .

<sup>(</sup>٣) (٣٠٩/٣ رقم ٣٠٤٩) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع ( ٣ / ١٩٤ ): رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٥) البغية (١١٧–١١٨ رقم ٣٤١).

<sup>(171-17-/1)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) (٤٦/٤ رقم ٢٥٧٤) .

<sup>(</sup>٨) سقطت من «الأصل» والمثبت من البغية والمطالب العالية (١/ ٣٩٢ رقم ١٠٢٣).

<sup>(</sup>٩) كذا، وفي بعض المصادر: عشيت.

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: فإن تشأ فانظر إليهم، بشرتهم الملائكة. ونحوه في المطالب (٣/ ٣٦٩ رقم ٣١٩٢) =

النبي ﷺ حتى اشتد نحيبه، وهاب الناس أن يكلموه حتى ظنوا أن أمرًا قد حدث بهم من السهاء، ثم سكت فقال: ويح هذه الأمة، ما يلقى منهم من أطاع ربه [فيهم](١) كيف يقتلونه ويكذبونه من أجل [أنه أطاع الله](٢). فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، والناس يومئذ على الإسلام؟ قال: نعم قال: ففيم إذًا [يقتلون] من  $(1 - 1)^{(1)}$  الله وأمرهم بطاعته  $(1 - 1)^{(1)}$  عمر، ترك القوم الطريق، وركبوا الدواب، ولبسوا اللين من الثياب، وخدمتهم أبناء فارس [والروم]<sup>(ه)</sup>، يتزين [الرجل]<sup>(١)</sup> منهم تزين المرأة لزوجها، وتبرج النساء، زيهم زي الملوك، ودينهم دين كسرى (و)(٧) هرمز، يسمنون (باهوا بالجشاء)(٨) واللباس، فإذا تكلم أولياء الله عليهم العباء محنية أصلابهم قد ذبحوا أنفسهم من العطش، فإذا تكلم منهم متكلم كُذَّب وقيل له: أنت قرين الشيطان ورأس الضلالة، تحرم زينة الله والطيبات من الرزق، [يتأولون](٩) كتاب الله على غير دين، استذلوا أولياء الله، واعلم يا أسامة أن أقرب الناس من الله يوم القيامة لمن طال حزنه وعطشه وجوعه في الدنيا، الأخفياء الأبرار الذين إذا شهدوا لم يقربوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، تعرفهم بقاع الأرض، يُعْرَفون في أهل السهاء، ويخفون على أهل الأرض، وتحف بهم الملائكة ، ينعم الناسُ [بالدنيا](١٠) وينعمون هم بالجوع والعطش، لبسوا الناس لين الثياب، ولبسوا هم خشن الثياب، افترش الناس الفرش، وافترشوا هم الجباه

<sup>=</sup> والمثبت من تاريخ ابن عساكر (٨/ ٧٦ رقم ٢١١٨)، والموضوعات لابن الجوزي (٣/ ١٤٨)، واللآلئ المصنوعة (٢/ ٣٠٨)، وتنزيه الشريعة (٢/ ٣٠٠)، ونحوه في البغية، وأراه الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: منهم. وهو تحريف، والمثبت من البغية والمصادر السابقة.

 <sup>(</sup>٢) في «الأصل» والبغية والمطالب: أنهم أطاعوا الله. والمثبت من الموضوعات واللآلئ وتنزيه الشريعة، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: يقتتلون. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل» والمثبت من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل» والبغية والمطالب ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر والموضوعات واللآلئ وتنزيه الشريعة.

<sup>(</sup>٦) من تاريخ ابن عساكر والموضوعات واللألئ وتنزيه الشريعة.

<sup>(</sup>٧) كذا في «الأصل» والبغية ، وفي تاريخ ابن عساكر والموضوعات واللآلئ والتنزيه: ابن.

<sup>(</sup>٨) كذ، وقد اضطربت المصادر في ضبط هذه الجملة ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: يتلوا. والمثبت من البغية ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>١٠) من تاريخ ابن عساكر والموضوعات واللآلئ والتنزيه.

[والركب](1)، ضحك الناسُ وبكوا. يا أسامة، لا يجمع الله عليهم الشدة في الدنيا والآخرة، لهم الجنة، ويا ليتني قد رأيتهم، يا أسامة، لهم البشرى في الآخرة، ويا ليتني قد رأيتهم، الأرض بهم رحيمة، و[الجبار](1) عنهم راض، ضيع الناس فعل النبين وأخلاقهم، وحفظوا هم، الراغبُ من رغبَ [إلى](1) الله في مثل رغبتهم، والخاسر من خالفهم، تبكي الأرض إذا فقدتهم، ويسخط الله على كل بلدة ليس فيها مثلهم. يا أسامة، وإذا رأيتهم في قرية فاعلم أنهم أمان لتلك القرية، لا يعذب الله قومًا هم فيهم، اتخذهم لنفسك عسى أن تنجو بهم، وإياك أن تدع ما الفضل في الآخرة، وتركوا الطعام والشراب عن قدرة، لم يتكابوا على الدنيا تكابب المفضل في الآخرة، وتركوا الطعام والشراب عن قدرة، لم يتكابوا على الدنيا تكابب الكلاب على الجيف، شُغل الناسُ بالدنيا، وشَغلوا أنفسهم بطاعة الله، لبسوا الخرق وأكلوا الفِلق، تراهم شعثًا غبرًا، يظن الناسُ أن بهم داء وما ذاك بهم، ويظن الناسُ أنهم قد ذهبت عقولهم وما ذهبت، ولكن نظروا بقلوبهم إلى [أمر](3) ذهب بعقولهم عن الدنيا، فهم في الدنيا عند أهل الدنيا يمشون بلا عقول. يا أسامة، عقلوا حين ذهبت عقول الناس، لهم البشرى في الآخرة».

رواه الحارث بن أبي أسامة (٥).

[٢١٨٧] وعن أبي هريرة -رضي الله [عنه]<sup>(١)</sup>- قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أن رجلًا صام يومًا تطوعًا ثم أُعطي ملء الأرض ذهبًا لم يستوفِ ثوابه دون [يوم]<sup>(٧)</sup> الحساب<sup>(٨)</sup>.

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٩)</sup> بسند فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، ورواه الطبراني<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) من البغية والمطالب.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: الجبال . وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: عن . وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل» والبغية والمطالب: من. والمثبت من تاريخ ابن عساكر والموضوعات واللآلئ والتنزيه، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) البغية (١١٩-١٢٠ رقم ٣٤٤) .

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: عنهما. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) من مسند أبي يعلى ومجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٨٢): رواه أبويعلى والطبراني في الأوسط، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۹) (۱۲/۱۰ رقم ۱۲۳۰) .

<sup>(</sup>١٠) المعجم الأوسط (٥/ ١٣١ رقم ٤٨٦٩) .

[۲۱۸۸] وعن سلمة بن قيصر أن رسول الله ﷺ قال: «من صام يومًا ابتغاء وجه الله باعده الله من جهنم كبُعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هَرَمًا» (١٠).

رواه أبويعلى(٢) بسند ضعيف؛ لضعف زبان بن فائد والراوي عنه.

ورواه الطبراني $^{(7)}$  فسياه سلامة بزيادة ألف، ورواه أحمد بن حنبل $^{(1)}$  والبزار $^{(8)}$  من حديث سلمة بن قيصر، عن أبي هريرة بسند فيه راوٍ لم يسم.

[۲۱۸۹] وعن سهل بن معاذ، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام يومًا في سبيل الله متطوعًا في غير رمضان بَعُكَ من النار ماثة عام سير المضمر الجواد»<sup>(۱)</sup>. رواه أبويعلي<sup>(۷)</sup> و[في]<sup>(۸)</sup> سنده زبان بن فائد.

[٢١٩٠] وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل شيء باب، وباب العبادة الصيام».

رواه أبويعلى (٩) بسند ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم.

[٢١٩١] وعن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «الصوم يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة. فقيل لأبي أُمامة: سمعت ذلك من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس -وعقد بأصابعه».

رواه أبويعلى، ورجاله ثقات.

[٢١٩٢] وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنها- أن رسول الله على قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعباد يوم القيامة، يقول الصيام: رب إني منعته الطعام والشراب

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٨١): رواه أبويعلى ، والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: سلامة ابن قيصر ، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.

<sup>(</sup>۲) (۲/۲۲۲ رقم ۹۲۱) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٧/ ٥٦ رقم ٦٣٦٥)، و المعجم الأوسط (٣/ ٢٧١ رقم ٣١١٨) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/ ٢٧٥) .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار (١/ ٤٨٧ رقم ١٠٣٧) .

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٩٤): رواه أبويعلي، وفيه زبان بن فائد، وفيه كلام كثير، وقد وثق.

<sup>(</sup>۷) (۱۲/۳ رقم ۱۲۸۲) .

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: فيه.

<sup>(</sup>٩) المطالب العالية (١/ ٣٩٣ رقم ١٠٢٧) .

بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان»(١).

رواه أبويعلى الموصلي وفي سنده ابن لهيعة، لكن رواه أحمد بن حنبل<sup>(٢)</sup> والطبراني في الكبير<sup>(٣)</sup> ورجالها رجال الصحيح ورواه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن والحاكم<sup>(٤)</sup> وصححه.

#### ٥- باب في صوم شهر رمضان وفضله

[٢١٩٣] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله على: «أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله على المسلمين شهر خير لهم منه، ولا دخل على المنافقين شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله على إن الله يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب وزره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يُعد له من النفقة للقوة في العبادة، ويُعد له المنافق اتباع غفلات المسلمين واتباع عوراتهم ، فهو غنم للمؤمنين ويغتنمه - أو قال: نقمة للفاجر» (٥).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة(7)، وأحمد بن حنبل(9)، وابن خزيمة في صحيحه(7).

[٢١٩٤] وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أُعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم [تُعْطَها] (٩) أمة قبلهم: خَلُوفُ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك،

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٨١): رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، ورجال الطبراني رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ١٧٤) وفيه ابن لهيعة.

<sup>(</sup>۳) (۱۳/۸۳ رقم ۸۸) .

<sup>(</sup>٤) المستدرك (١/ ٥٥٤) وقال: صحيح على شرط مسلم.

 <sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٤٠-١٤١): رواه أحمد والطبراني في الأوسط ، عن تميم مولى ابن رمانة ، ولم أجد من ترجمه.

<sup>(</sup>٦) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣/٢-٣) .

<sup>(</sup>V) مسئد أحمد (٢/ ٢٢٥) .

<sup>(</sup>۸) (۱۸۸۲–۱۸۹ رقم ۱۸۸۶) .

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: تعط. والمثبت من المطالب والبغية ومسند أحمد.

وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ، ويُزيِّن الله -عز وجل- كل يوم جنته ثم يقول: يُوشك عبادي الصالحون أن يُلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليكِ، وتُصفّد فيه مَرَدَةُ الشياطين ولا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، هي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنها يوفى أجره إذا قضى عمله»(١).

رواه أحمد بن منيع<sup>(۲)</sup> والحارث<sup>(۳)</sup> بسند ضعيف، وأحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup>، والبزار<sup>(۰)</sup>، والبيهقي<sup>(۲)</sup>، وأبوالشيخ بن حيان.

[٢١٩٥] وعن عبيدالله بن مسلم القرشي قال: «سألت رسول الله علي عن صوم الدهر فسكت، فأعدتُ عليه فسكت، فسألته الثالثة فقال: إنَّ لأهلك عليك حقاً، صم رمضان والذي يليه وكل [أربعاء](٧) وخميس؛ فإذا أنتَ قد صمتَ الدهر وأفطرتَ».

رواه الحارث بن أبي أسامة (^) هكذا مرسكا، وأبوداود (٩) والنسائي (١٠) والترمذي (١١) من طريق هارون بن سلمان، عن عبيدالله بن مسلم القرشي، عن أبيه قال: «سألت رسول الله ﷺ...» فذكروه بدون ذكر تكرار السؤال. وقال الترمذي: حديث غريب.

[٢١٩٦] وعن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: «خطبنا رسول الله ﷺ آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر مبارك، فيه ليلة خير من ألف شهر، فرض الله صيامه، وجعل قيام ليله تطوعًا، فمن تطوع فيه بخصلة من

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٤٠): رواه أحمد والبزار، وفيه هشام بن زياد أبوالمقدام، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/ ٣٩٥ رقم ١٠٣١) .

<sup>(</sup>٣) البغية (١١٢ رقم ٣١٦) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٥/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار (١/ ٤٥٨ رقم ٩٦٣) .

<sup>(</sup>٦) شعب الإيان (٧/ ٢١٠ رقم ٣٣٣٠).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: أربع. والمثبت من البغية .

<sup>(</sup>٨) البغية (١١٦ رقم ٣٣٣).

<sup>(</sup>٩) (٢/٤٣٢ رقم ٢٤٣٢) .

<sup>(</sup>۱۰) السنن الكبرى (۲/۱٤۷ رقم ۲۷۸۰) .

<sup>(</sup>۱۱) (۱۲۳/۳ رقم ۷٤۸) .

الخير كان كمن أدى فريضة فيها سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة، فهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد رزق المؤمن فيه، من فطّر صائهًا كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه. قيل: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم! قال: يعطي الله [هذا](۱) الثواب من فطّر صائهًا على مَذْقَة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن أشبع صائهًا كان له مغفرة لذنوبه، وسقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئًا، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ومن خفّف عن مملوكه فيه أعتقه الله من النار».

رواه الحارث بن أبي أسامة (1)، وابن خزيمة في صحيحه (1) ثم قال: إن صح الخبر. ومن طريقه رواه البيهقي (1) وأبوالشيخ بن حيان.

[١/٢١٩٧] وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «هذا شهر رمضان قد جاء، تُفتح فيه أبواب السهاء، وتُغلق فيه أبواب النار، وتُغَلَّ فيه الشياطين، من أدركه رمضان (فلم يُغفر له فيه) (٥) فمتى يغفر له؟!».

رواه أبويعلى (٦) بسند ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبان؛ وتدليس محمد بن إسحاق.

[٢/٢١٩٧] وفي رواية له (٢): «قال رسول الله على حضر رمضان: سبحان الله ماذا تستقبلون وما يستقبل المرء؟ -ثلاثًا- فقال عمر: يا رسول الله، وحي نزل؟ قال: لا. قال: فعدو حضر؟ قال: لا. قال: فياذا؟ قال: إن الله يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل القبلة. فنظر إلى إنسان قاعد بين يديه وهو يحرك رأسه يقول: بخ بخ. فقال النبي على: كأنه ضاق صدرك؟ قال: لا، ولكن ذكرت المنافقين. قال: إن المنافق هو الكافر، وليس للكافر من ذلك شيء».

<sup>(</sup>١) من البغية وصحيح ابن خزيمة.

 <sup>(</sup>۲) البغية (۱۱۲ – ۱۱۳ رقم ۳۱۸) .

<sup>(</sup>٣) (١٩١/٣)-١٩٢ رقم ١٨٨٧) .

<sup>(</sup>٤) شعب الإيهان (٧/ ٢١٥-٢١٧ رقم ٣٣٣٦) .

<sup>(</sup>٥) تكررت في «الأصل».

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/ ٣٩٤ رقم ١٠٢٩) .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (١/ ٣٩٥ رقم ١٠٣٠) .

[٢١٩٨] وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «لو أن الله -عز وجل- أذن للسياء والأرض أن تكلما لشهدتا لمن صام رمضان أنه من أهل الجنة» .

رواه أبويعلى بسند ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن هدبة الفارسي.

[٢١٩٩] وعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه سمع النبي على وهو يقول وقد أهل شهر رمضان: «لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. فقال رجل من خزاعة: حدثنا به. قال: إن الجنة لتُزَين لرمضان من رأس الحول إلى الحول ، حتى إذا كان أول يوم من رمضان هبت ربح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة [فينظر](١) الحور العين إلى ذلك فيقلن: يا رب، اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجًا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. فما من عبد يصوم رمضان إلا زُوِّج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مجوفة مما نعت الله: ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيام ﴾ (٢) على كل امرأة منهن سبّعون حُلّة، ليس فيها حُلّة على لون الأخرى ، وتعطى سبعين لونًا من الطيب، ليس منها [لون] على ريح الآخر، لكل امرأة منهن [سبعون](٤) سريرًا من ياقوتة حمراء متوشحة بالدر، على كل سرير سبعون فراشًا [بطائنها](٥) من إستبرق، وفوق السبعين فراشًا سبعون أريكة، لكل امرأة منهن [سبعون](٢) ألف [وصيفة](٧) لحاجتها، وسبعون ألف وصيف، مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون طعام يجد لآخر لقمة منها لذة لا يجد لأوله، ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوتة حمراء، عليه [سواران] (٨) من ذهب موشح بياقوتِ أحمر، هذا بكل يوم [صام] (٩) من رمضان سوى ما عمل من الحسنات»(١٠).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: فينظرون. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: من. وهو تحريف ، والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: سبعين. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: بطابتها. وهو تحريف ، والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٦) سقطت من «الأصل» وأثبتها من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: وصيف. وهو تحريف ، والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: سوارين . والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٩) من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٤١): رواه أبويعلى ، وفيه جرير بن أيوب ، وهوضعيف.

#### رواه أبويعلى<sup>(١)</sup> بسند فيه جرير بن أيوب البجلي.

[۲۲۰۰] وعن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه– عن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان فعرف حدوده، وحفظ ما ينبغي له أن يحفظ منه، كفر ما قبله»<sup>(۲)</sup>.

رواه أبويعلى $^{(7)}$ ، وأحمد بن حنبل $^{(3)}$ ، وابن حبان في صحيحه $^{(6)}$ .

[۲۲۰۱] وعن جابر بن عبدالله -رضي الله عنها- قال: «أنزل الله -تبارك وتعالى- صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزل التوراة على موسى -عليه السلام- لست خلون من رمضان، وأنزل الزبور على داود -عليه السلام- (لاثني عشرة) حلت من رمضان، وأنزل القرآن على محمد علي أربع وعشرين خلت من رمضان،

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٨)</sup> عن سفيان بن وكيع، وهو ضعيف، وله شاهد من حديث واثلة بن الأسقع رواه أحمد بن حنبل<sup>(٩)</sup>.

### ٦- باب فضل صوم رمضان بمكة المشرفة

[۲۲۰۲] عن ابن عباس -رضي الله عنها - قال: قال رسول الله على: "من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر له كتب الله له مائة ألف شهر رمضان بغير مكة، وكتب له بكل يوم عتق رقبة، وكل ليلة عتق رقبة، وكل يوم حملان فرس في سبيل الله، وكل يوم حسنة، وكل ليلة حسنة».

<sup>(</sup>۱) (۹/۱۸۰-۱۸۱ رقم ۲۷۳ه) .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٤٤): رواه أحمد، وأبويعلى بنحوه، وفيه عبدالله بن قريط، ذكره بن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>۳) (۲/۲۲۳-۳۲۳ رقم ۱۰۵۸) .

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد (٣/٥٥) .

<sup>(</sup>٥) (٨/١١٩-١٢١ رقم ٣٤٣٣) .

<sup>(</sup>٦) في مسند أبي يعلى: في إحدى عشرة ليلة.

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (١/١٩٧): رواه أبويعلى ، وفيه سفيان بن وكيع ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>A) (٤/١٣٥-٣٦، رقم ٢١٩٠) .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد (١٠٧/٤) .

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، وعنه ابن ماجه (۱) في سننه دون قوله: «و كل ليلة حملان فرس في سبيل الله» وفي سنده زيد العمي، وهو ضعيف.

وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البزار في مسنده<sup>(۲)</sup>.

### ٧- باب صوم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده

[٢٢٠٣] عن رجل من بني تميم قال: «كنا على باب معاوية ومعنا أبوذر -رضي الله عنها- فذكر أنه صائم، فلما دخلنا وضعت الموائد جعل أبوذر يأكل، فنظرت إليه فقال: يا أحمر، ما لك أتريد أن تشغلني عن طعامي؟! قال: قلت: ألم تخبرنا أنك صائم؟ (قال)(٣): بلى. ثم قال: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: لعلك قرأت المفرد منه ولم تقرأ المضعف: ﴿مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَا لِهَا﴾ قال: سمعت رسول الله عليه يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر- حسبته قال: صوم الدهر. ولكن هذا [الذي](٥) لا شك فيه يذهب مغلة الصدر. قال: قلت: ما مغلة الصدر؟ قال: رجس الشيطان».

رواه أبوداود الطيالسي<sup>(٦)</sup> بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته، ورواه الترمذي<sup>(٧)</sup> والنسائي<sup>(٨)</sup> مختصرًا.

[١/٢٢٠٤] وعن أبي عثمان النهدي قال: «كنا مع أبي هريرة في سفر فحضر الطعام، فبعثنا إلى أبي هريرة وهو يصلي، فجاء الرسول فذكر أنه صائم، فوضع الطعام ليؤكل، وجاء أبوهريرة وقد [كادوا يفرغون] (٩) منه فتناول فجعل يأكل،

<sup>(</sup>۱) (۱۰٤۱/۲) رقم ۳۱۱۷) .

<sup>(</sup>٢) مختصر زوائد البزار (٢/٣/١ رقم ٦٦٥) وقال البزار: تفرد به عاصم بن عمر، لا نعلمه عن النبي على البزار الوجه. قال الحافظ ابن حجر: وعاصم متفق على ضعفه.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: ثم قال. ولفظة ثم مقحمة هنا .

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: اليوم. وهو تحريف، والمثبت من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٦) (٦٥ رقم ٢٨٤) .

<sup>(</sup>٧) (٣/٣٥) رقم ٧٦٢) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٨) (١٩/٤) رقم ٢١٩/٤) .

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: كانوا يفرحون. وهو تحريف ، والمثبت من مسند الطيالسي ، وهو الصواب.

فنظروا إلى الرجل الذي أرسلوه إلى أبي هريرة، فقال: ما تنظرون إلي قد والله أخبرني أنه صائم! قال: صدق. ثم قال أبوهريرة: سمعت رسول الله على يقول: [صوم] (١) شهر الصبر وثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر. فأنا صائم في تضعيف الله -عز وجل- ومفطر في تخفيفه».

#### رواه أبوداود الطيالسي وأبويعلى بسند الصحيح.

[٢/٢٢٠٤] ومسدد ورجاله ثقات، ولفظه: «إن قومًا دعوا أبا هريرة وهم يأكلون فقال: إني صائم. ثم قام فصلى، ثم جاء فأكل. قال: فقالوا له: دعوناك لتأكل فزعمت أنك صائم ثم جئت تأكل! فقال: إني صائم في التضعيف مفطر في التخفيف، إني صمت من أول شهري هذا ثلاثًا، وجب لي آخره وحل لي الطعام».

[٣/٢٢٠٤] ورواه النسائي في الصغرى (٢) بلفظ: «شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر».

[1/۲۲۰] وعن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير قال: «كنا جلوسًا بهذا المربد بالبصرة، فجاء أعرابي معه قطعة أديم -أو قطعة جراب- فقال: هذا كتاب كتبه النبي على فأخذته فقرأته على القوم فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله على لبني زهير بن أقيش، إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغنم الخمس وسهم النبي على والصفي، فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله. قال: فقلنا للأعرابي: أنت سمعت هذا من رسول الله على? قال: نعم، سمعته يقول: صوم شهر الصبر -يعني: رمضان-وثلاثة أيام من كل شهر يُذهبن وحر الصدر. ثم أخذ الكتاب فانصاع مدبرًا.

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٤) واللفظ له ورجاله ثقات، ومسدد، وابن أبي عمر، والحارث (٥)، وابن حبان في صحيحه (٦).

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل» وأثبتها من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>۲) (۱/۱۸/۶ رقم ۲۱۹) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٣/ ١٥٣ – ١٥٤ رقم ٢٩٩٩)، والنسائي (٧/ ١٣٤ رقم ٤١٤٦) من طريق يزيد مختصرًا.

<sup>(</sup>٤) (٤/٤٣٤-٣٥) رقم ٩٨٢) .

<sup>(</sup>٥) البغية ( ١١٧ رقم ٣٣٨ – ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) (١٤/ ٤٩٧ - ٤٩٨ رقم ١٥٥٧) .

[٢/٢٢٠٥] وأبويعلى ولفظه: «قال: كنا جلوسًا بالبصرة في مجلس لنا، فجاء أعرابي بإبل له فغشيتنا إبله، فقلنا له: بإبل له فغشيتنا إبله ونحن في مجلسنا، فحولنا إلى مجلس فغشيتنا إبله، فقلنا له: أمجنون أنت؟! قال: أنا مجنون ومعي كتاب رسول الله ﷺ! فأخرج لنا [كتابًا](١) فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر».

[٢٢٠٦] وعن مجاهد قال: قال رسول الله ﷺ: "صوم رمضان وثلاثة من كل شهر يذهب وغر الصدر؟ قال: إثمه وغله».

رواه مسدد(٢) مرسلًا، والنسائي (٣) مرفوعًا من حديث أبي هريرة.

[۲۲۰۷] وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى رسول الله على فسأله عن الصيام، فشُغِل عنه فقال له ابن مسعود: صُمْ رمضان وثلاثة أيام من كل شهر. فقال الرجل: أعوذ بالله منك يا عبدالله. فقال له رسول الله على: فها تبغي؟ صُمْ رمضان وثلاثة أيام من كل شهر» (٤).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة $^{(a)}$  بإسناد حسن، والبزار $^{(r)}$ .

### ٨- باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

فيه الأحاديث المذكورة في الباب قبله، وحديث عمر بن الخطاب، وسيأتي بعد في كتاب القضاء.

[۲۲۰۸] وعن قرة بن إياس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر وإفطاره" (۱

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: كتاب.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/٤٢٧ رقم ١١٢٦) .

<sup>(</sup>٣) (٤/٨١٨-٢١٩ رقم ٢٤٠٨) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/١٩٦): رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٢٧٧ رقم ١١٢٥/١) .

<sup>(</sup>٦) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٠٨ أرقم ٦٧٨) وقال البزار: لا نعلم أسند إبراهيم، عن أبي الزبير، عن جابر إلا هذا. قال ابن حجر: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٩٦): رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.

رواه أبوداود الطيالسي<sup>(۱)</sup>، وأبوبكر بن أبي شيبة، ومسدد، وأبويعلى، وأحمد بن حنبل<sup>(۲)</sup>، والبزار<sup>(۳)</sup>، والطبراني<sup>(٤)</sup>، وابن حبان في صحيحه<sup>(۵)</sup>.

وله شاهد من حديث أم سلمة رواه أبوبكر بن أبي شيبة، وأبويعلى<sup>(١)</sup>، وأبوداود<sup>(٧)</sup>، والنسائي<sup>(٨)</sup>.

[٢٢٠٩] وعن صدقة: «أن رجلا سأل ابن عباس -رضي الله عنها- عن الصوم فقال: إن كنت تريد صيام خير البشر النبي (٩) العربي القرشي أبي القاسم ﷺ فإنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويقول: هن صيام الدهر» .

رواه أحمد بن منيع<sup>(١٠)</sup>.

[٢٢١٠] وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن بشيء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وألا أنام إلا على وتر، وسبحة الضحى في الحضر والسفر»(١١).

رواه الحارث(١٢) وأحمد بن منيع، وتقدم لفظه في باب غسل الجمعة.

ورواه مسلم<sup>(۱۳)</sup> دون قوله: «في الحضر والسفر».

[٢٢١١] وعن يزيد بن الحوتكية «أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سئل عن الأرنب فقال: فقال رجل من الأرنب فقال: من شهد منكم النبي عليه حين أتاه الأعرابي؟ قال: فقال رجل من

<sup>(</sup>۱) (۱٤٤-۱۶۵ رقم ۲۵۷۱) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٣/ ٣٥٥، ٤/ ١٩، ٥/٥٥) .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار (١/ ٤٩٥ رقم ١٠٥٩) وقال: لا نعلمه له طريقًا عن قرة إلا هذا.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٢٦/١٩ رقم ٥٣) .

<sup>(</sup>٥) (٨/١٤-٤١٤ رقم ٢٥٢٣، ٣٥٢٣) .

<sup>(</sup>۲) (۱۲/۱۲) رقم ۳۸۸۲) .

<sup>(</sup>V) (۲/۸۲۳ رقم ۲۵۶۲) .

<sup>(</sup>۸) (۲۲۱/۲ رقم ۲۲۱۹) .

<sup>(</sup>٩) زاد في «الأصل»: ﷺ. وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>١٠) المطالب العالية (١/ ٤٢٧) .

<sup>(</sup>١١) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٢/ ٦٦ رقم ١٤٣٣) .

<sup>(</sup>۱۲) البغية (۱۱۷ رقم ۳٤٠).

<sup>(</sup>۱۳) (۱/۹۹۹ رقم ۷۲۲) .

القوم: جاء بها الأعرابي وقد نظفها وصنعها وأهداها إلى رسول الله على فقال رسول الله على فقال رسول الله على فقال رسول الله على القوم ولم يأكل الأعرابي، فقال له النبي على الله منعك أن تأكل؟ قال: إني صائم. قال: فهلا البيض».

رواه الحارث<sup>(۱)</sup> وفي سنده الحجاج بن أرطاة، ورواه أبوداود الطيالسي، وسيأتي بتهامه في كتاب الصيد والذبائح.

[٢٢١٢] وعن موسى بن سلمة: «وسألت ابن عباس -رضي الله عنها- عن صيام ثلاثة أيام البيض ، فقال: كان عمر يصومهن» .

رواه الحارث بن أبي أسامة<sup>(٢)</sup> موقوفًا.

[٢٢١٣] والبزار<sup>(٣)</sup> مرفوعًا بإسناد حسن ولفظه: «قال: قال رسول الله ﷺ: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر»<sup>(٤)</sup>.

[٢٢١٤] وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله علي قال: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر يذهب وحر الصدر»(٥).

رواه أبويعلى الموصلي $^{(7)}$  والبزار $^{(V)}$  بسند فيه الحارث الأعور.

### ٩- باب أفضل الصيام صيام داود عليهالصلاة والسلام

[٢٢١٥] عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: «أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: أصوم الدهر. فنهاه، وعاوده فنهاه -ثلاث مرات- ولكن صُم صوم داود -عليه السلام- فها زال ذلك الرجل يصوم يومًا ويفطر يومًا حتى مات».

<sup>(</sup>١) البغية (١١٦-١١٧ رقم ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٢) البغية (١١٧ رقم ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٣) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٠٨) رقم ٦٧٧) وقال البزار: تفرد به زائدة عن سماك. قال الحافظ ابن حجر: قلت: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٩٦): رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) قال الهيثميُّ في المجمع (٣/ ١٩٦): رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام.

<sup>(</sup>٦) (٦/١٤) رقّم ٤٤٢) .

<sup>(</sup>٧) البحر الزخار (٢/ ٢٧١ رقم ،٦٨٨، ٣/ ٨٨–٨٩ رقم ،٨٦٢، ٣٦٨) .

رواه مسدد(١) بسند ضعيف؛ لضعف بشر بن حرب.

[٢٢١٦] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: كان النبي على يقول: «إن أفضل الصيام صيام أخي داود -عليه السلام- كان يصوم نصف الدهر، يصوم يومًا ويفطر يومًا».

#### رواه أحمد بن منيع<sup>(۲)</sup>.

[۲۲۱۷] وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «كنا مع النبي على إذ أتى على رجل فقالوا: ما أفطر مذ كذا وكذا. فقال: لا صام ولا أفطر -أو ما صام وما أفطر- شك غيلان. فلما رأى عمر غَضَب رسول الله على قال: يا رسول الله، صوم يومين وإفطار يوم؟ قال: ويُطيق ذاك أحد؟ قال: قلت: يا رسول الله، صوم يوم وإفطار يوم؟ قال: ذاك صوم أخي داود -عليه السلام- قال: يا رسول الله، صوم يوم ووفطار يومين؟ قال: ومن يُطيق ذاك. قال: يا رسول الله، صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم وُلدتُ فيه وأُنزل علي فيه النبوة. قال: يا رسول الله، صوم يوم عوم عرفة ويوم عاشوراء؟ قال: أحدهما يكفر سنة، والآخر يكفر ما قبلها وما بعدها» شك أبوهلال.

رواه أبويعلى  $\binom{(7)}{7}$  وله شاهد من حديث أبي قتادة، رواه مسلم وأصحاب السنن  $\binom{(5)}{7}$ ، وآخر من حديث عبدالله بن عَمرو في الصحيحين  $\binom{(7)}{7}$ .

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٤٣٠ رقم ١١٣٥) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/ ٤٣٠ رقم ١١٣٦) .

<sup>(</sup>٣) (١/١٣٣-١٣٤ رقم ١٤٤) .

<sup>(</sup>٤) (٢/٨١٨-٠٢٨ رقم ١٦٢٢) .

<sup>(</sup>٥) أبوداود (٢/ ٣٢١-٣٢٢ رقم ٢٤٢٥) ، والترمذي (٣/ ١٢٤ رقم ٧٤٩) ، والنسائي (٤/ ٢٠٧ رقم ٢٠٧/) . وقم ٢٣٨٧) ، وابن ماجه (١/ ٤٦٥ رقم ١٧١٣) .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣/ ٢٠ رقم ١١٣١ وأطرافه في: ١١٥٢، ١١٥٣، ١٩٧٤، . . .) ومسلم (٢/ ٨١٢– ٨١٨ رقم ١١٥٩) .

#### ١٠- باب في صوم ست من شوال

[٢٢١٨] عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنها قال رسول الله ﷺ: «من صام رمضان وستًا من شوال فكأنها صام السنة كلها»(١).

رواه الحارث بن أبي أسامة (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، والحاكم ، والبيهقي (٤)، ومدار طرقهم على عمرو بن جابر الحضرمي، وهو ضعيف ، لكن المتن له شواهد من حديث أبي أبوب في صحيح مسلم (٥) وأصحاب السنن الأربعة (١) والطبراني (٧)، ورواه النسائي (٨)، وابن ماجه (٩) وابن حبان (١٠) من حديث ثوبان، والبزار (١١)، والطبراني في الأوسط (١٢) من حديث أبي هريرة، والطبراني في الأوسط (١٣) من حديث ابن عمر.

قال الترمذي: وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال لهذا الحديث. وقال ابن المبارك: هو حسن، هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويُروى في بعض (هذا) (١٤) الحديث: «ويُلْحَق هذا الصيام برمضان» واختار أن تكون ستة أيام من أول الشهر. قال: وإن صام ستة أيام من شوال متفرقة فهو جائز.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٨٣): رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني في الأوسط، وفيه عمرو بن جابر، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) البغية (١١٥ رقم ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد (٣/ ٢٠٨، ٤٢٣، ٤٤٣) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٩٢) .

<sup>(</sup>٥) (٢/٢٢٨ رقم ١١٦٤) .

 <sup>(</sup>٦) أبوداود (٣/ ٣٢٤ رقم ٣٤٣) ، والترمذي (٣/ ١٣٢ رقم ٧٥٩) ، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٦٣ ١٦٤ رقم ٢٨٦٢ - ٢٨٦٧) ، وابن ماجه (١/ ٥٤٧ رقم ١٧١٦) .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (٤/ ١٥٩ - ١٦١ رقم ٣٩٠٤-٣٩١) .

<sup>(</sup>۸) السنن الكبرى (۲/ ۱۹۲–۱۱۳ رقم ۲۸۹۰، ۲۸۹۱) .

<sup>(</sup>٩) (١/٧١٥ رقم ١٧١٥) .

<sup>(</sup>۱۰) (۸/۸۹۳ رقم ۳۹۳۵) .

<sup>(</sup>١١) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٠٥ رقم ٦٦٨، ٦٦٩) .

<sup>(</sup>۱۲) (۱۷/۵/۷ رقم ۲۱۰۷) .

<sup>(</sup>۱۳) (۸/۵۷۲ رقم ۲۲۲۸) .

<sup>(</sup>١٤) كذا في «الأصل» وأظنها مقحمة ، وهي غير موجودة في جامع الترمذي.

#### ١١- باب صوم يوم عرفة

فيه حديث عمر، وتقدم في صوم داود، وفيه حديث ابن عباس، وسيأتي في الحج. [1/۲۲۱۹] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- «أنه سُئل عن صوم عرفة، فقال: حججت مع رسول الله على فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا أنهى عنه»(١).

رواه مسدد، وفي سنده راو لم يسم، لكن رواه ابن حبان في صحيحه (٢) من غير هذا الوجه.

[Y/YY19] وفي رواية لمسدد قال: «مرَّ عمر بن الخطاب –رضي الله عنه على أبيات بعرفات فقال: لمن هذه الأبيات؟ قلنا: لعبدالقيس. فقال لهم خيرًا، أو نهاهم عن صوم يوم عرفة».

[٣/٢٢١٩] قال: «وحج أبي وطليق بن محمد الخزاعي قال: فاختلفنا في صوم يوم عرفة، فقال أبي: بيني وبينك سعيد بن المسيب. فأتيناه فقلت: يا أبا محمد، اختلفنا في صوم يوم عرفة فجعلناك بيننا. فقال: أخبركم عمن هو خير مني، عن ابن عمر أنه كان لا يصومه، ويقول: حججت مع رسول الله على وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم لا يصومه، فأنا لا أصومه».

ورواه الترمذي (٤) والنسائي في الكبرى(٥) باختصار.

وقد اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة، فكان مالك والثوري يختاران الفطر، وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة، وروي ذلك عن عثمان بن أبي العاص، وكان إسحاق يميل إلى الصوم، وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف.

<sup>(</sup>١) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٣/ ١٢٥ رقم ٧٥١) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>۲) (۱/۹۲۸ رقم ۳۲۹/۸) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (١/ ٤٢٢ رقم ١١١٦) .

<sup>(</sup>٤) (٣/٣٥) رقم ٥٩١) .

<sup>(</sup>٥) (٢/٤٥١-١٥٥ رقم ١٥٨٥-٢٨٢) .

وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يُضعف عن الدعاء. وقال الشافعي: يستحب صوم عرفة لغير الحاج، فأما الحاج فأحب إليَّ أن يفطر لتقويته على الدعاء. وقال أحمد بن حنبل: إن قدر على أن يصوم صام، وإن أفطر فذلك يوم يُحتاج فيه إلى القوة.

[۲۲۲۰] وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «من صَحِبَني من ذكر أو أنثى فلا يصومن يوم عرفة؛ فإنه يوم أكل وشرب وذكر الله».

رواه مسدد<sup>(۱)</sup>.

[۲۲۲۱] وعن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام عرفة غفر له سنتين متتابعتين» (۲).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة $^{(n)}$  وعنه أبويعلى الموصلي $^{(1)}$  بسند الصحيح.

[٢٢٢٢] وعن الفضل بن عباس -رضي الله عنهما- «أن النبي ﷺ شرب يوم عرفة» (٥٠).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة وعنه أبويعلى(٦) بسند رجاله ثقات.

[۲۲۲۳] وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله عليه قال: «من صام يوم عرفة غفر له سنتين: سنة قبله وسنة بعده»(٧).

رواه عبد بن حميد (١٠) والبزار (٩)، والطبراني في الأوسط (١٠) بسند ضعيف، وابن ماجه (١١) من حديث أبي سعيد ، عن قتادة بن النعمان، عن النبي ﷺ بسند ضعيف.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٤٢٢ رقم ١١١٥) .

 <sup>(</sup>۲) قال الهيثمي في المجمع (۳/ ۱۸۹): رواه أبويعلى والطبراني في الكبير، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
 (۳) (۱/۱) وقم ۱۰۵).

<sup>(</sup>٤) (١٣/ ٤٢٥ رقم ٧٥٤٨) .

<sup>(</sup>٥)قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٨٩): رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبويعلي بنحوه.

<sup>(</sup>٦) (١٢/١٢ رقم ٢٧٢٩) .

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٨٩): رواه البزار ، وفيه عمر بن صهبان ، وهو متروك ، والطبراني في الأوسط ، وإسناد الطبراني حسن.

<sup>(</sup>٨) المنتخب (٢٢٩ رقم ٦٩٧) .

<sup>(</sup>٩) مختصر زوائد البزار (١/٤٠٦-٤٠٧ رقم ٦٧٤) وقال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا عمر بن صهبان، وليس بالقوي، وقد حدث عنه جماعة كثيرة من أهل العلم.

<sup>(</sup>۱۰) (۲۰۸/۲ رقم ۲۰۹۵) .

<sup>(</sup>۱۱) (۱/۱٥٥ رقم ۱۷۳۱) .

#### ۱۲- باب صوم یوم عاشوراء

فيه حديث عمر بن الخطاب، وتقدم في صوم داود.

[٢٢٢٤] عن الأسود بن يزيد قال: «ما رأيت أحدًا كان آمر بصوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى -رضي الله عنهما».

رواه أبوداود الطيالسي(١) بسند صحيح.

[١/٢٢٢٥] وعن ابن عباس -رضي الله عنهها- قال: قال رسول الله ﷺ: «صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يومًا وبعده يومًا» (٢).

رواه مسدد وأحمد بن حنبل (٢) والبيهقي (١) بسند ضعيف؛ لضعف محمد بن أبي لكن لم ينفرد به؛ فقد تابعه عليه صالح بن أبي صالح بن حي.

[٢/٢٢٢٥] وكذا الحميدي (٥) ولفظه: أن رسول الله ﷺ قال: «لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده – [يعني] (٢): يوم عاشوراء» .

وهو في الصحيحين (٧) والنسائي (٨) باختصار.

[۲۲۲۲] وعن الحسن قال: «أمرهم رسول الله ﷺ بصوم عاشوراء اليوم العاشر». رواه مسدد<sup>(۹)</sup> مرسلًا، ورواه الترمذي (۱۰) مرفوعًا من حديث ابن عباس.

[٢٢٢٧] وعن مزيدة بن جابر، عن أبيه، سمعت الأشعري على منبر الكوفة

<sup>(</sup>۱) (۱۲۸ رقم ۱۲۱۲) .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٨٨): رواه أحمد والبزار ، وفيه محمد بن أبي ليلي ، وفيه كلام.

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٥) (١/٢٢٧ رقم ٤٨٥) .

<sup>(</sup>٦) من مسند الحميدي.

<sup>(</sup>۷) البخاري (٤/ ٢٨٧ رقم ٢٠٠٤ وأطرافه في: ٣٣٩٧، ٣٩٤٣، ٤٦٨٠، ٤٧٣٧) ومسلم (٢/ ٧٩٧ – ٧٩٨ رقم ١١٣٤) .

<sup>(</sup>۸) ( ٤ / ۲۰۶ رقم ۲۳۷۰ ) .

<sup>(</sup>٩) المطالب العالية (١/ ٤١٨ رقم ١١٠١) .

<sup>(</sup>١٠) (١٢٨/٣ رقم ٧٥٥) وقال: حديث حسن صحيح.

يقول: «أمرنا رسول الله ﷺ بصوم عاشوراء، فصوموا».

رواه مسدد<sup>(۱)</sup>.

[٢٢٢٨] وعن شعبة قال: ﴿سَأَلْتَ عَبدالرَحْنَ بنِ القاسم عن صوم عاشوراء، فقال: [كان] (٢) ابن عمر لا يصومه».

رواه مسدد(٣) عن يحيى عنه به موقوفًا، ورجاله ثقات إلا أن عبدالرحمن لم يدرك ابن عمر.

[٢٢٢٩] وعن مجزأة بن زاهر، عن أبيه -رضي الله عنهما- «أن النبي ﷺ كان يصوم يوم عاشوراء».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٤)، ورجاله ثقات.

[٢٢٣٠] وعن يحيى بن هند بن حارثة وكان هند من أصحاب الحديبية وأخوه الذي بعثه رسول الله ﷺ يأمر قومه بالصوم يوم عاشوراء، وهو أسهاء بن حارثة [فحدثني يحيى بن هند، عن أسماء بـن حـارْثة] (٥) -رضي الله عنه-: «أن رسول الله ﷺ بعثه فقال: مُر قومك فليصوموا هذا اليوم. قلت: [أرأيت]<sup>(٥)</sup> إن وجدتهم قد طعموا؟ قال: ليتموا آخر يومهما(٦).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة $^{(V)}$ ، وابن حبان في صحيحه $^{(\Lambda)}$ ، وأحمد بن حنبل $^{(\P)}$ . [٢٢٣١] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ (١٠٠): «صوموا يوم عاشوراء، يوم كان يصومه الأنبياء فصوموه».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة(١١١) بسند ضعيف؛ لضعف إبراهيم الهجري.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٤١٨ رقم ١١٠٣) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل»، والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (١/ ٤١٨ رقم ١١٠٢) .

<sup>(</sup>٤) (٢/١٥٧ رقم ١٤٤) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل» والمثبت من مسند ابن أبي شيبة ومسند أحمد.

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٨٨): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) (١١٦/٢ رقم ١١٦) .

<sup>(</sup>۷) (۸/۸۳ رقم ۳۸۲۸) .

<sup>(</sup>۸) مسئد أحمد (۳/ ٤٨٤) .

<sup>(</sup>٩) زاد بعدها في «الأصل»: قال. وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>١٠) المطالب العالية (١/ ٤١٨ رقم ١١٠٥) .

[۲۲۳۲] وعن ثُوير بن أبي فاختة، سمعت ابن الزبير -رضي الله عنها- وهو على المنبر يقول: «هذا يوم عاشوراء فصوموه؛ فإن رسول الله ﷺ أمر بصيامه»(١).

رواه أحمد بن منيع، وأحمد بن حنبل(r)، وثوير بن أبي فاختة ضعيف.

[٢٢٣٣] وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: "فُلِقَ البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء" (").

رواه أبويعلى(٤) بسند فيه يزيد بن أبان الرقاشي.

[٢٢٣٤] وعن خباب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان منكم لم يأكل فليصُم، ومن كان أكل فليتم بقية يومه».

قال أبويعلى: يعني يوم عاشوراء.

رواه أبويعلى (٥) بسند ضعيف، لجهالة التابعي.

[٢٢٣٥] وعن رزينة خادمة رسول الله على قالت: «كان رسول الله على يدعو بمراضعه ومراضع فاطمة يوم عاشوراء، فينفث في [أفواههم] (١) ويقول: لا تسقوهم إلى الليل»(٧).

رواه أبويعلى (^)، والحارث (٩) واللفظ له.

[٢٢٣٦] وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ أمر بصوم عاشوراء، وكان لا يصومه»(١٠٠).

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٨٤): رواه أحمد والبزار والطبراني، وثوير ضعيف.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٨٨): رواه أبويعلى ، وفيه يزيد الرقاشي، وفيه كلام، وقد وثق.

<sup>(</sup>٤) (١٣٣/٧) رقم ٤٠٩٤) .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٤١٩ رقم ١١٠٦) .

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: أفواههن . والمثبت من البغية .

 <sup>(</sup>٧) قال الهيشمي في المجمع (٣/١٨٦): رواه أبويعلى والطبراني في الكبير والأوسط ، وعليلة ومن فوقها
 لم أجد من ترجمهن، وسمى الطبراني فقال: عليلة بنت الكميت عن أمها أمينة.

<sup>(</sup>۸) (۱۳/ ۹۲ رقم ۱۲۱۷) .

<sup>(</sup>٩) البغية (١١٦ رقم ٣٣٤) .

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٨٦): رواه أبويعلى، وفيه أبوهارون العبدي، وهو ضعيف.

رواه أبويعلى(١)، وفي سنده [أبو](٢) هارون العبدي، وهو ضعيف.

[٢٢٣٧] وعن أبي قتادة -رضي الله عنه- «أن أعرابيًا سأل النبي على عن صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، فقال: يوم عاشوراء يكفر العام الذي قبله والذي بعده، ويوم عرفة يكفر العام الذي قبله».

رواه أبويعلى الموصلي (٣) بسند ضعيف لجهالة التابعي، ومع ضعفه مخالف لما رواه مسلم في صحيحه (٤) وأصحاب السنن الأربعة (٥) من حديث أبي قتادة أيضًا ولفظه: «سُئل رسول الله ﷺ عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية» لفظ مسلم.

### ۱۳ باب صوم شهر شعبان وإقرانه برمضان وما جاء في سرر الشهر وصوم شوال

[٢٢٣٨] عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- قال: «قلت: يا رسول الله، رأيتك تصوم شعبان صومًا لا تصومه في شيء من الشهور إلا في شهر رمضان! قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشهر رمضان، ترفع فيه أعمال الناس، فأحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم» (١).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٧) وعنه أبويعلى بإسناد حسن، ورواه النسائي في الكبرى (٨). [٢٢٣٩] وعن كثير بن مُرَّة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن ربكم يطلع ليلة

<sup>(</sup>۱) (۲/۰۷۲-۳۷۱ رقم ۱۱۳۲) .

<sup>(</sup>٢) (٢/٠١-١٠١١) (٢) في «الأصل»: أبي.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (١/ ١١٩ -٤٢٠ رقم ١١٠٩) .

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٨١٨ - ٨٢٠ رقم ١١٦٢) .

<sup>(</sup>٥) أبوداود (٢/ ٣٢١–٣٢٢ رقم ٣٤٢، ٢٤٢٦) ، والترمذي (٣/ ١٢٤ رقم ٧٤٩) ، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٥٠ – ١٥٣ رقم ٢٧٩٦ – ٢٨١٣) ، وابن ماجه (١/ ٥٥١ رقم ١٧٣٠) .

<sup>(</sup>٦) ليس على شرط الكتاب ؛ فقد رواه النسائي (٤/ ٢٠١ رقم ٢٣٥٧) .

<sup>(</sup>۷) (۱/۱۲۷-۱۲۸ رقم ۱۲۸) .

<sup>(</sup>٨) وفي المجتبى كما تقدم.

النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لهم كلهم إلا أن يكون مشركًا أو مصارمًا. قالوا: وكان رسول الله عليه يصوم شعبان ، فيدخل رمضان وهو صائم تعظيهًا لرمضان».

رواه الحارث<sup>(۱)</sup> مرسلًا، وصدر الحديث رواه ابن حبان في صحيحه<sup>(۱)</sup> والطبراني<sup>(۳)</sup> من حديث معاذ بن جبل، وله شاهد من حديث عبدالله بن عَمرو، رواه أحمد بن حنبل<sup>(1)</sup>.

[۲۲٤٠] وعن أنس بن سيرين قال: «أتيت أنس بن مالك -رضي الله عنه- في يوم خميس فدعا بهائدة، فدعاهم إلى الغداء، فتغدى بعض القوم وأمسك بعض، ثم أتيته يوم الاثنين ففعل مثلها، دعا بهائدة ثم دعاهم إلى الغداء، فأكل بعضهم وأمسك بعض، فقال لهم أنس: لعلكم اثنينيون، لعلكم خميسيون، كان رسول الله على يصوم فلا يفطر حتى نقول: ما في نفس رسول الله على أن يفطر العام، ثم يفطر حتى نقول: ما في نفسه أن يصوم العام، وكان أحب الصوم إليه في شعبان» (٥).

رواه أبويعلى ، وأحمد بن حنبل<sup>(٦)</sup> والطبراني<sup>(۷)</sup> بسند فيه عثمان بن رشيد، ضعفه ابن معين، ووثقه ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات.

[٢٢٤١] وعن عائشة -رضي الله عنها- «أن النبي على كان يصوم شعبان كله. قالت: قلت: يا رسول الله، أحب الشهور إليك أن تصوم شعبان؟ قال: الله يكتب على كل نفس ميّتة تلك السنة، فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم» (^).

<sup>(</sup>١) البغية (١١٦ رقم ٣٣٥).

<sup>(</sup>۲) (۱۲/۱۲۸ رقم ۱۳۶۵) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٢٠/ ١٠٩- ١٠٩ رقم ٢١٥) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/ ١٧٦) .

<sup>(</sup>٥) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ١٩٢): رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه عثمان بن رشيد الثقفي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٣/ ٢٣٠) .

<sup>(</sup>٧) المعجم الأوسط (٥/ ٩٢–٩٣ رقم ٤٧٦٦) .

 <sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٩٢): قلت -في الصحيح طرف منه-: رواه أبويعلى، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وفيه كلام، وقد وثق.

رواه أبويعلى (١) بإسناد حسن ، وهو في الصحيح (٢) وغيره بغير [هذا] (٣) السياق. [١/٢٢٤٢] وعن عكرمة بن خالد، عن عريف من عرفاء قريش، حدثني أنه سمع من فِلق فِي رسول الله على قال: «من صام رمضان وشوالًا والأربعاء والحميس دخل الجنة».

رواه الحارث بن أبي أسامة<sup>(٤)</sup> ورواته ثقات.

[٢/٢٢٤٢] وأحمد بن حنبل<sup>(٥)</sup> وابنه<sup>(٦)</sup> من طريق عكرمة بن خالد، عن عريف من عرفاء قريش، حدثني أبي أنه سمع من فلق في رسول الله ﷺ . . . فذكره .

[٢٢٤٣] وعن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- قال: «كنت أصوم شهرًا من السنة ، فذكرته للنبي ريم فقال: أين أنت عن شوال ؟ فكان أسامة إذا أفطر أصبح من الغد صائباً من شوال حتى يتم على آخره».

رواه أبويعلى (<sup>۷)</sup> بسند ضعيف؛ لجهالة التابعي، وتدليس ابن إسحاق، ورواه ابن ماجه. ماجه (<sup>۸)</sup> مختصرًا بسند ضعيف كها أوضحته في زوائد ابن ماجه.

[٢٢٤٤] وعن هانئ بن عبدالله، عن رجل من محريش -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؟ -يعني: شعبان- قال: قلت: لا. قال: فصم منه يومًا أو يومين».

رواه مسدد، ورجاله ثقات.

وله شاهد في الصحيحين (٩) وغيرهما من حديث عمران بن حصين.

<sup>(</sup>۱) (۸/۳۱۱–۳۱۲ رقم ۴۹۱۱) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤/ ٢٥١ رقم ١٩٦٩ وطرفاه في : ١٩٧٠ ، ١٤٢٥)، ومسلم (٢/ ٨٠٩–٨١١ رقم ١١٥٦).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: هذه.

<sup>(</sup>٤) البغية (١١٥-١١٦ رقم ٣٣٢) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٣/٢١٤) .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (١/ ٤٢ رقم ١١١١) بالموقوف فقط.

<sup>(</sup>٨) (١/٥٥٥ رقم ١٧٤٤) .

<sup>(</sup>٩) البخاري (٤/ ٢٧٠ رقم ١٩٨٣)، ومسلم (٢/ ٨١٨ رقم ١٦٦١) .

وسِرر الشهر -بكسر السين-: آخر ليلة فيه ، وقيل: أوله ، وقيل: وسطه. [٢٢٤٥] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: «كان رسول الله ﷺ [ربيا](١) يقرن شعبان برمضان».

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(۲)</sup>.

### ١٤- باب في صوم الاثنين والأربعاء والخميس والجمعة والشتاء

فيه حديث عكرمة في الباب قبله وحديث بشير بن الخصاصية، وسيأتي في باب الفطر على التمر.

[٢٢٤٦] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- «أنه كان يكره أن يتحرى شهرًا أو يومًا يصومه، ويقول: قال رسول الله ﷺ: من صام الأبد فلا صام».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٣) موقوفًا بسند ضعيف؛ لضعف (عيسى)(٤) بن ميمون.

[١/٢٢٤٧] وعنه: «أنه كان يكره صوم الاثنين والخميس ويقول: قد كان يكره أن ينصب الرجل يومًا إذا جاء ذلك اليوم صامه».

رواه أحمد بن منيع (٥) موقوفًا، ورجاله ثقات.

[٢/٢٢٤٧] وفي رواية له<sup>(٢)</sup>: «أنه كان يكره أن يوقت يومًا يصومه» .

[٢٢٤٨] وعن أبي أمامة -رضى الله عنه- سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من صام

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: مما . والمثبت من المطالب .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/ ٤٢١ رقم ١١١٢) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (١/ ٤٠٨ رقم ١٠٧١) .

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل» وفي المطالب: عُبيس.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٤٠٨) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/٨٠٧ رقم ١/١٠٧٢) .

الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له بيتًا في الجنة، يرى ظاهره من باطنه، وباطنه من ظاهره»(١).

رواه أحمد بن منيع (٢) والطبراني في الكبير (٣) بسند فيه صالح بن جبلة، وهو ضعيف.

[٢٢٤٩] وعن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- [قالاً](٤): قال رسول الله ﷺ: «من صام الأربعاء والخميس كتب له براءة من النار»(٥).

رواه أبويعلى (٦) بسند ضعيف؛ لتدليس بقية بن الوليد.

[۲۲۰۰] وعن حصين بن أبي الحر قال: «دخلت على الأشعري يوم الجمعة وهو يتغدى فدعاني، فقلت: إني صائم. فقال: لا تصومن يومًا تجعل صومه عليك حتمًا». رواه مسدد (۷۰ .

[٢٢٥١] وعن قيس بن السكن: «أن ناسًا من أصحاب عبدالله أتوا أبا الدرداء -رضي الله عنه- في يوم جمعة وهم صيام، فقال: إن هذا يوم عيد. فأقسم عليهم أن يفطروا».

رواه مسدد<sup>(۸)</sup>، ورجاله ثقات.

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب، وتقدم في استقبال القبلة في باب الرجل يصلي عاقصًا شعره، وآخر من حديث بشير بن الخصاصية، وسيأتي في باب النهي عن الوصال، وآخر من حديث ابن عمر، وسيأتي في كتاب النذر.

[٢٢٥٢] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: «ما رئي النبي ﷺ مفطرًا يوم الجمعة قط» (٩).

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٩٩): رواه الطبراني في الكبير، وفيه صالح بن جبلة، ضعفه الأزدي.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/ ٤٢٩ رقم ١١٣٢).

<sup>(</sup>٣) (٨/٢٥٠-٥١ رقم ٧٩٨١).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: قال. وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٩٨): رواه أبويعلى ، وفيه أبوبكر بن أبي مريم ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) (۱۰/۱۰/۱۰ رقم ١٣٦٥–١٦٠٥) .

<sup>(</sup>V) المطالب العالية (١/٨٠١ رقم ١٠٧٣) .

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية (١/ ٤٢٦ رقم ١١٢٣) .

<sup>(</sup>٩) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٠٠): رواه أبويعلى والبزار، وفيه الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف ، وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة.

رواه مسدد(۱) وأبوبكر بن أبي شيبة(۲) وأبويعلى(۳) والبزار(٤) بلفظ واحد.

[۲۲۰۳] وعن أبي الأوبر قال: «كنت قاعدًا عند أبي هريرة إذ جاءه رجل فقال له: يا أبا هريرة، إنك تنهى الناس أن يصلوا في نعالهم. قال: ما نهيت الناس، ولكن ورب هذه الكعبة، لقد رأيت رسول الله على يصلي إلى هذا المقام وعليه نعلاه، فانصرف وهما عليه. ثم أتاه آخر فقال: يا أبا هريرة ، إنك نهيت الناس عن صيام يوم الجمعة! فقال: ما نهيت [الناس]<sup>(٥)</sup> أن يصوموا [يوم الجمعة، ولكني سمعت رسول الله يهي يقول: لا تصوموا يوم الجمعة]<sup>(٥)</sup> فإنه يوم عيد إلا أن تصلوه بأيام. ثم أنشأ يحدث قال: كان رسول الله يهي يومًا خارجًا و[نحن]<sup>(١)</sup> عنده جلوسًا إذ جاءه الذئب حتى أقعى بين يديه ، ثم بصبص بذنبه، ثم قال رسول الله يهي الذئب وهذا وافد الذئاب في ترون؟ أتجعلون له من أموالكم شيئًا؟ فقال الناس: لا والله يا رسول الله ، لا نجعل له من أموالنا شيئًا. فقام إليه رجل من الناس، فرماه بحجر، فأدبر وله عُواء. قال رسول الله على: [الذئب] (٧) وما الذئب – ثلاث مرات».

رواه مسدد والحارث<sup>(۸)</sup> وأبويعلى<sup>(۹)</sup> واللفظ له، ومدار طرقه على (أبي الأوبر)<sup>(۱۱)</sup>، وهو ضعيف<sup>(۱۱)</sup>، وسيأتي في كتاب الصيد والذبائح.

[٢٢٥٤] وعن جنادة الأزدي -رضي الله عنه- قال: «دخلت على رسول الله ﷺ في سبعة من الأزد أنا ثامنهم يوم الجمعة وهو يتغدى، فدعانا إلى طعامه، فقلنا: إنا صيام. فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: أفتصومون غدًا؟ قلنا: لا. قال:

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٤٢٦ رقم ١١٢٤) .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣/٤٦) .

<sup>(</sup>۳) (۱/۱۰ رقم ۵۷۰۹).

<sup>(</sup>٤) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٠٩ رقم ٦٨١) .

<sup>(</sup>٥) من صحيح ابن حبان (٨/ ٣٧٥ رقم ٣٦١٠) وقد رواه أبو يعلى به دون قصة الذئب.

<sup>(</sup>٦) سقطت من «الأصل» والمثبت من المطالب العالية.

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: أذنب. والمثبت من المطالب العالية.

<sup>(</sup>٨) البغية (٥٦ رقم ١٣٥) دون قصة الذئب.

<sup>(</sup>٩) المطالب العالية (٣/ ٤٥ رقم ٢٣٥٧) .

<sup>(</sup>١٠) تحرفت في البغية إلى: أبي الدرداء!.

<sup>(</sup>١١) كذا قال المؤلف – رحمه الله – ولم أجد من ضعّف أبا الأوبر ، وقال الحافظ ابن حجر في التعجيل (١٤١): وثقه ابن معين وابن حبان وصحح حديثه.

فأفطروا. فأكلنا مع رسول الله على من طعامه ، فلم خرج رسول الله على وصعد المنبر دعا بهاء فشربه وهو على المنبر يُرِي الناس أنه لا يصوم يوم الجمعة».

رواه أحمد بن منيع وأبوبكر بن أبي شيبة (١) بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته، وتدليس ابن إسحاق.

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب وتقدم في  $(...)^{(1)}$ .

[1/۲۲٥٥] وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن رسول الله ﷺ: «الشتاء ربيع المؤمن» (٣).

رواه أبويعلى (٤)، وأحمد بن حنبل (٥)، والقضاعي (٦).

(7/100] ورواه الحاكم وعنه البيهقي في الكبرى (7/100) بلفظ: «الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام، وطال ليله فقام» .

وفي [أسانيدهم]<sup>(٨)</sup> ابن لهيعة.

وله شاهد من حديث أبي هريرة، قال أنس: قال أبوهريرة: «ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قلنا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: الصوم في الشتاء» .

رواه البيهقي (٩) موقوفًا.

<sup>(</sup>١) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣/٤٤) .

<sup>(</sup>۲) غير واضح في «الأصل» .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٠٠): رواه أحمد وأبويعلي ، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) (۲/٤/۲ رقم ۱۰۲۱) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٧٥/٣).

<sup>(</sup>٦) مسند الشهاب (١/ ١١٥ - ١١٦ رقم ١٤١، ١٤٢) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٤/ ٢٩٧) .

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: أسادينهم. وهو تحريف.

<sup>. (</sup>YAY/E) (A)

#### ١٥- باب الترغيب في السحور سيها بالتمر

[٢٢٥٦] عن (١) عبدالله: «أن رجلا أتى رسول الله ﷺ فسأله عن ليلة القدر. فقال: أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟ فقال عبدالله: أنا والله بأبي وأمي أذكرها، وإن في يدي لتمرات أتسحر بهن، [مستترًا](٢) بمؤخرة رحلي من الفجر، وذاك حين طلع القمر»(٣).

رواه أبوداود الطيالسي(٤) واللفظ له وأحمد بن منيع وأبويعلي(٥) بسند ضعيف.

[٢٢٥٧] وعن ابن أبي ليلي، عن أخيه، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «تسحروا؛ فإن في السحور بركة» .

رواه مسدد (٢) مرسلًا بسند ضعيف؛ لضعف محمد بن أبي ليلى، لكن له شاهد في الصحيحين (٧) وغيرهما من حديث أنس.

[٢٢٥٨] وعن عائشة –رضي الله عنها– قالت: «ربها قال لي رسول الله ﷺ: قربي سحورك المبارك. وربها لم يكن غير تمرتين» (^).

رواه مسدد (۱۱)، وأبويعلى (۱۰)، وفي سنده معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف.

[۲۲۵۹] وعن أبي قيس قال: قال رسول الله ﷺ: «تسحروا ولو بسهلة من تراب» . رواه مسدد (۱۱) مرسلًا، وهو في صحيح مسلم (۱۲) بغير هذا اللفظ.

<sup>(</sup>١) بعدها لحق في «الأصل» غير واضح.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: مستتر. والمثبت من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٧٤): رواه أحمد وأبويعلى والطبراني في الكبير، وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه.

<sup>(</sup>٤) (٣٢٩-٤٤ رقم ٣٢٩) .

<sup>(</sup>٥) (٩/ ٢٧٠ رقم ٣٩٣٥) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/٨٠٤-٤٠٩ رقم ١٠٧٥) .

<sup>(</sup>٧) البخاري (٤/ ١٦٥ رقم ١٩٢٣) ، ومسلم (٢/ ٧٧٠ رقم ١٠٩٥) .

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٥١): رواه أبويعلي ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٩) المطالب العالية (١/ ٤٠٩ رقم ١٠٧٨) .

<sup>(</sup>۱۰) (۸/۸۳۱-۱۳۹ رقم ۲۷۲۹) .

<sup>(</sup>١١) المطالب العالية (١/ ٤٠٩ رقم ١٠٧٦) .

<sup>(</sup>١٢) (٧٧٠/٢-٧٧١ رقم ١٠٩٦) عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص.

[۲۲۲۰] وعن ضمرة والمهاجر ابني حبيب أن رسول الله على قال: «عليكم بالسحور؛ فإنه الغذاء المبارك، وأسفروا به ما استطعتم، وتسحروا ولو بجرعة من ماء». رواه مسلد(۱) مرسلا.

(يا أنس، إني أريد الصوم فأطعمني شيئًا. فجئته بتمر وإناء فيه ماء بعدما أذن بلال. فقال: يا أنس، انظر إنسانًا يأكل معي. قال: فدعوت زيد بن ثابت، فقال: يا أنس، انظر إنسانًا يأكل معي. قال: فدعوت زيد بن ثابت، فقال: يا رسول الله، إني شربت شربة من سويق وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله عليه: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه، ثم صلى ركعتين، ثم خرج فأقيمت الصلاة»(٢).

### رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر والحارث (٣) وأبويعلى بسند الصحيح.

[٢/٢٢٦١] وأحمد بن منيع ولفظه : «قال لي رسول الله ﷺ: انظر هل ترى في المسجد أحدًا؟ فإذا أنا بزيد بن ثابت فدعوته ، فأكلا تمرًا وشربا من الماء، ثم خرجا إلى الصلاة - يعنى: في رمضان».

[٣/٢٢٦١] وفي رواية له: «تسحروا ولو بجرعة من ماء» .

[٢٢٦٢] وعن عمران بن مسلم القصير، عن أبي سعيد الإسكندراني قال: قال رسول الله على: «الجهاعة بركة، والثريد بركة، والسحور بركة، تسحروا؛ فإنه يزيد في القوة، وهو من السنة، تسحروا ولو بجرعة من ماء -أو على جرعة من ماء تسحروا، صلوات الله على المتسحرين».

رواه الحارث (٣) بسند ضعيف؛ لضعف بحر بن كنيز، وداود [بن] المحبر، وله شاهد في أول كتاب الأطعمة عن أبي هريرة.

[٢٢٦٣] ورواه أحمد بن حنبل<sup>(٥)</sup> مِن غير هذا الوجه بإسناد قوي من طريق (رفاعة)<sup>(٢)</sup>،

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٤٠٩ رقم ١٠٧٧) .

<sup>(</sup>٢) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه النسائي (٤/ ١٤٧ رقم ٢١٦٧) .

<sup>(</sup>٣) البغية (١١٣ رقم ٣٢٠) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل» .

<sup>(</sup>٥) مسئد أحمد (٢/ ١٢).

<sup>(</sup>٦) في مسند أحمد والمجمع: أبو رفاعة. وهو هو، يقال: رفاعة، ويقال أبو رفاعة، وهو من رجال التهذيب.

تدعوه ولو يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ( $^{(7)}$ ). وله شاهد من حديث ابن عمر رواه الطبراني في الأوسط ( $^{(7)}$ ) وابن حبان في صحيحه ( $^{(3)}$ ). وآخر في الطبراني  $^{(6)}$  من حديث سلمان مرفوعًا ولفظه: «البركة في ثلاثة: في الجماعة، والشريد، والسحور» ( $^{(7)}$ ).

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله علية: «السحور (كله)(١) بركة، فلا

[٢٢٦٤] وعن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «من أراد الصوم فليتسحر ولو بشيء» (٧).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (١٠) وأبويعلى الموصلي (٩). وأحمد بن حنبل (١٠) بسند فيه عبدالله بن محمد بن عقيل.

### ١٦- باب ما يقال للمؤذن عند السحور وما جاء في تسمية السحور غذاء

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» وفي مسند أحمد: أكله.

<sup>(</sup>٢) قال المَيثمي في المجمّع (٣/ ١٥٠): رواه أحمد ، وفيه أبورفاعة ولم أجد من وثقه ولا جرحه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) (٦/٧٨٧ رقم ٣٤٤٣) .

<sup>(</sup>٤) (٨/٥٤٧-٢٤٦ رقم ٣٤٦٧) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٦/ ٢٥١ رقم ٦١٢٧) .

<sup>(</sup>٦) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ١٥١): رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبوعبدالله البصري، قال الذهبي: لا يعرف. وبقية رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٧) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ١٥٠): رواه أحمد وأبويعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه عبدالله
 ابن محمد بن عقيل ، وحديثه حسن، وفيه كلام.

<sup>(</sup>٨) وأخرجه في المصنف أيضًا (٨/٣) .

<sup>(</sup>P) (۳/۸۳۸-۴۳۹ رقم ۱۹۳۰) .

<sup>(</sup>۱۰) مسئد أحمد (۲/۳۳) .

رواه أبوداود الطيالسي(١).

[٧/٢٢٦٥] وعبد بن حميد (٢) ولفظه: «بينها النبي ﷺ يتسحر، فلها فرغ من سحوره جاء علقمة بن علاثة فدعا له النبي ﷺ برأس، فبينها هو يأكل إذ جاء بلال يؤذن النبي ﷺ بالصلاة، فقال النبي ﷺ: رويدًا يا بلال حتى يفرغ علقمة من سحوره».

[٢٢٦٦] وعن العرباض -رضي الله عنه-: «سمعت رسول الله على وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان فقال: هلموا إلى الغداء المبارك. قال: ثم سمعته يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب»(٣).

رواه أبويعلى، وعنه ابن حبان في صحيحه (٤) فذكره دون الدعاء لمعاوية.

[٢٢٦٧] وعن أبي هبيرة، عن جده شيبان قال: «أتيت المسجد فدخلت فأسندت ظهري إلى حجرة النبي على فإذا النبي على يسحر، فتنحنحت فقال: أبويجيى، هلم إلى الغداء. قلت: يا رسول الله، إني أريد الصيام. فقال: وأنا أريد الصيام، ولكن مؤذننا هذا في بصره سوء -أو في بصره شيء- فإنه أذن قبل أن يطلع الفجر».

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(ه)</sup>.

### ۱۷- باب فیمن دعا وهو صائم وفیمن لم یصلحه الخیر [أصلحه]<sup>(۱)</sup> الشر

[٢٢٦٨] عن عبدالرحمن بن زياد الأفريقي، عن أبيه قال: «غزونا [البحر] (٧) زمن معاوية فأرسينا مرسى، فصام مركب أبي أيوب الأنصاري، فلم حضر غداؤنا أرسلنا إلى أبي أيوب وأهل مركبه فقال: دعوتموني وأنا صائم فلم أجد بدًّا من أن

<sup>(</sup>۱) (۲۵۸ رقم ۱۸۹۸) .

<sup>(</sup>۲) المنتخب (۲۹۹ رقم ۸۵۲) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٣/٣/٢ رقم ١٣٤٤) ، والنسائي (٤/١٤٥ رقم ٢١٦٣) دون الدعاء لمعاوية.

<sup>(</sup>٤) (٨/٤٤٢ رقم ٢٤٤٥) .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/١٠١-٤١١ رقم ١١٠٨١) .

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: أصله. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) من المطالب العالية.

أجيب، إني سمعت رسول الله على المسلم على المسلم خصال واجبة: إذا دعاه أن يجيبه، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يشهد جنازته، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمته، وإذا استنصحه أن ينصحه. وكان فينا رجل يمزح فقال لأبي أيوب: إن معنا رجلا إذا قلنا له: جزاك الله خيرًا أو برًّا غضب. فقال أبوأيوب: إنا كنا نقول: من لم يصلحه الخير أصلحه الشر».

### ١٨- باب تعجيل الإفطار وتأخير السحور

فيه حديث ابن عمر ، وتقدم في  $(...)^{(a)}$ .

[٢٢٦٩] عن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: قال رسول الله ﷺ: «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا، وأن نؤخر سحورنا، ونضع أياننا على شائلنا في الصلاة».

رواه أبوداود الطيالسي $^{(7)}$  واللفظ له، وأحمد بن منيع $^{(7)}$ ، وعبد بن حميد $^{(A)}$ ، ومدار أسانيدهم على طلحة بن عمرو، وهو ضعيف.

[۲۲۷۰] وروى الطبراني في كتاب الدعاء(٩) بسند ضعيف من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٣/ ١١٠ رقم ٢٥٤٦/١) .

<sup>(</sup>۲) المطالب العالية (۳/ ۱۱۰ رقم ۲/۲۵۶۲) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٣/ ١١١ رقم ٢٥٤٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) البغية (٧٧٧-٢٧٨ رقم ٩١٣) .

<sup>(</sup>٥) غير واضحة بالأصل .

<sup>(</sup>٦) (٣٤٦ رقم ٢٦٥٤) .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (١/ ٤١٢ رقم ٣/١٠٨٤) .

<sup>(</sup>٨) المنتخب (٢١٢ رقم ٢٢٤) .

<sup>(</sup>۹) (۲/۲۸۶۱-۱۰۸۷ رقم ۱۶۲) .

مرفوعًا: «أن جزءًا من سبعين جزءًا من النبوة تأخير السحور وتبكير الفطر، وإشارة الرجل بإصبعه في الصلاة».

[٢٢٧١] وعن حبان بن الحارث قال: «أتيت عليًّا -رضي الله عنه- وهو بعسكر أبي موسى، فوجدته يطعم فقال: ادن فكُلْ. فقلت: إني أريد الصيام. قال: وأنا أريد الصيام، فأكل حتى إذا فرغ قال لمؤذنه ابن النباح: أقم».

رواه مسدد (۱)، وحبان بن الحارث -بكسر الحاء المهملة، وبالباء الموحدة لم أر فيه جرحًا ولا تعديلا(۲)، وباقى رجال الإسناد ثقات.

[٢٢٧٢] وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمنعكم أذان بلال من السحور؛ فإن في بصره شيئًا» (٣).

رواه أبويكر بن أبي شيبة (٤)، وعنه أبويعلى (٥)، ورواته ثقات.

[۲۲۷۳] وعنه قال: «ما رأيت رسول الله ﷺ قط يصلي [صلاة المغرب]<sup>(۱)</sup> حتى يفطر ولو على شربة من ماء»<sup>(۷)</sup>.

رواه أبوبكر بن أبي شيبة، وعنه أبويعلى (<sup>۸)</sup>، ورواه ابن خزيمة <sup>(۹)</sup> وابن حبان <sup>(۱۱)</sup> في صحيحيها.

[٢٢٧٤] وعن بلال -رضي الله عنه- قال: «أتيت النبي ﷺ أوذنه بالصلاة وهو يريد الصيام، فشرب وناولني، ثم خرج إلى الصلاة» .

رواه أحمد بن منيع وأبويعلى بسند رواته ثقات.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٤١٢ رقم ١٠٨٢) .

<sup>(</sup>٢) قلت: ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١٧١، ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/١٥٣): رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبويعلي أيضًا.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه في المصنف أيضًا (٨/٣) .

<sup>(</sup>٥) (٥/٢٩٧ رقم ٢٩١٧) .

<sup>(</sup>٦) من مسند أبي يعلى.

 <sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٥٥): رواه أبويعلى والبزار والطبراني في الأوسط ، ورجال أبي يعلى
 رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۸) (۱/۲۶۶ رقم ۳۷۹۲) .

<sup>(</sup>۹) (۲۷٦/۳ رقم ۲۰۱۳) .

<sup>(</sup>۱۰) (۸/۲۷۶-۲۷۵ رقم ۳۵۰۵، ۳۵۰۵).

[۲۲۷٥] وعن عطية بن سفيان بن عبدالله بن ربيعة الثقفي قال: أبنا وفدنا الذين كانوا قدموا على رسول الله في رمضان، فلما أسلمنا صمنا، فكان بلال مولى أبي بكر مؤذن رسول الله في يأتينا من عند رسول الله في بفطر وإنا لنقول: إنا لنهاري في وقوع الشمس لما نرى من الإسفار. فيضع عشاءنا بين أيدينا، فيقول: كلوا. [فنقول](۱): يا بلال رده إنا نرى سفرا. فيقول: ما جئتكم حتى أكل رسول الله في، ثم يضع يده في الطعام فيلتقم منه ويقول: كلوا. ويأتينا بسحورنا وإنا لنتهارى في الصبح ويقول: كلوا، قد كاد الفجر يطلع. [فنقول](۱): يا بلال، إنا نخشى أن نكون قد أصبحنا. فيقول: لقد تركت يطلع. [فنقول: لقد تركت رسول الله في يتسحر فتسحروا».

#### رواه أبويعلى واللفظ له، وابن ماجه (٣) مختصرًا، ورواته ثقات.

[٢٢٧٦] وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله عليه يصوم في الصيف، لا يصلي في الصيف المغرب إذا كان صائباً حتى آتيه برطب فيأكل ويشرب، ثم يقوم فيصلي، وإذا كان الشتاء أتيته بتمر، فيأكل ويشرب، ثم يقوم فيصلي».

#### رواه الحارث (٤) بسند رواته ثقات إلا أنه منقطع.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: فيقول. وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) في «الأصل»: فيقول. وهو تحريف.

<sup>(</sup>۳) (۱/۹۰۱ رقم ۱۷۲۰) .

<sup>(</sup>٤) البغية (١١٤ رقم ٣٢٢) .

<sup>(</sup>o) في «الأصل»: فعل. والمثبت من مسند أحمد (٥/ ١٧١) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في مسند أحمد: أذن.

إذا كان الصبح ساطعًا في السهاء، ليس ذاك الصبح، إنها الصبح هكذا معترضًا. ثم دنا بسحوره [فتسحر](١)»(٢).

[٢٢٧٨] قال حاتم بن عدي (٣): «وكان رسول الله ﷺ يقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر» (٤).

رواه أبويعلى، وأحمد بن حنبل (٥) مختصرًا، ومدار إسناديها على سليهان بن أبي عثمان التجيبي، وهو مجهول.

[1/۲۲۷۹] وعن زر قال: «تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد، فمررت بحذيفة، فدخلت عليه بلَقْحة فحلبت، وقدر فسخنت، ثم قال: ادن فكل. فقلت: إني أريد الصوم. قال: وأنا أريد الصوم. قال: فأكلنا وشربنا، ثم أتيت المسجد، فأقيمت الصلاة، وقال: هكذا فعل لي رسول الله على فقلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم، هو الصبح غير أن الشمس لم تطلع. قال عاصم: بين المسجد وبين المنزل كها بين مسجد ثابت وبستان حوط».

رواه أبويعلى الموصلي، ورواته ثقات.

[٢/٢٢٧٩] والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) مختصرًا بلفظ: «تسحرت مع رسول الله ﷺ هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع».

[٢٢٨٠] وعن عائشة -رضي الله عنها-: «أن رسول الله ﷺ كان ينهى عن الوصال ويأمر بتبكير الإفطار وتأخير السحور» (^).

رواه أبويعلى<sup>(٩)</sup> بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١) من مسند أحمد.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٧٢): رواه أحمد، وفيه رشدين بن سعد، وفيه كلام كثير، وقد وثق.

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل» وظاّهره أنه مرسل، لكنه في مسند أحمد عن حاتم بن عدي –أو عدي بن حاتم – عن أبي ذر به ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٥٤): رواه أحمد ، وفيه سليهان بن أبي عثمان ، قال أبوحاتم: مجهول.

<sup>(</sup>٥) مسئد أحمد (٥/ ١٤٧) ، (١٧١) .

<sup>(</sup>٦) (٤/٢٤) رقم ٢١٥٢) .

<sup>(</sup>۷) (۱/۱۱ه رقم ۱۳۹۵) .

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٥٤): رواه أبويعلى ، وفيه الطيب بن سليهان ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۹) (۲۳۱/۷ رقم ۲۳۱۷) .

[۲۲۸۱] وعنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال»<sup>(۱)</sup>. رواه أبويعلى<sup>(۲)</sup> ورواته ثقات.

[٢٢٨٢] وعن أم حكيم بنت وداع -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «عجلوا الفطر، وأخروا السحور».

رواه أبويعلى، وفي سنده مجهولات.

## 19- باب الفطر على التمروالنهي عن الوصال

[٢٢٨٣] عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنها- عن النبي على قال: «اللهم اغفر للأنصار وأبنائها ، وأبناء أبنائها وحشمها. قال: وكان رسول الله على إذا كان الرطب لم يفطر إلا على الرطب، وإذا لم يكن الرطب لم يفطر إلا على التمر».

رواه عبد بن حميد (٣) بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته.

[٢٢٨٤] وعن أنس -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله ﷺ يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار»(٤).

رواه أبويعلى<sup>(٥)</sup>، ورواته ثقات، وأبوداود<sup>(٦)</sup> والترمذي<sup>(٧)</sup> وحسنه دون قوله: «أو شيء لم تصبه النار» .

[١/٢٢٨٥] وعن إياد بن لقيط، عن ليلي امرأة بشير بن الخصاصية قالت: «أردت

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٥٤): رواه أبويعلى، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) (۲/۸۶۳ رقم ۲۳۸۵) .

<sup>(</sup>٣) المنتخب (٣٤٦ رقم ١١٤٤) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٥٥): رواه أبويعلي، وفيه عبدالواحد بن ثابت، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>ه) (۱/۹۹ رقم ۲۳۰۰).

<sup>(</sup>۲) (۲/۲۰۱۳ رقم ۲۵۳۲) .

<sup>(</sup>۷) (۳/۳۷ رقم ۲۹۳) .

أن أصوم يومين مواصلا، فذكرت [ذلك] (١) لبشير فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عنه وقال: يفعل ذلك اليهود، ولكن صوموا فإذا كان الليل فأفطروا».

رواه أبوداود الطيالسي (٢) بسند الصحيح.

[٢/٢٢٨٥] وكذا أبوبكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد ولفظها: «أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال: إن رسول الله ﷺ نهى عنه وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا».

[٣/٢٢٨٥] ورواه أبويعلى ولفظه: عن إياد بن لقيط، عن جهدمة بنت يزيد، عن زوجها بشير بن الخصاصية قال: «سألت النبي على قلت: يا نبي الله، كيف أصنع بعدك؟ قال: اسمع وأطع. قال: ثم أتيته مرة أخرى فسألته ، فقال مثل ذلك، ثم أتيته مرة أخرى فسألته ، وإن كان عليك أتيته مرة أخرى فسألته، فقال لي مثل ذلك، وقال لي في بعضهم: وإن كان عليك أعبد حبشي] (٣). قال: قلت: يا رسول الله، أصوم الجمعة؟ قال: لا؛ لأنه يوم عيد، لا تصومه إلا في أيام. قال: يا رسول الله، أواصل؟ قال: لا تواصلوا، صوموا كما أمركم الله - عز وجل».

[٤/٢٢٨٥] ورواه أبوبكر بن أبي شيبة أيضًا، وأحمد بن حنبل ولفظه: عن إياد بن لقيط قال: «سمعت ليلي امرأة بشير [تقول: إن بشيرًا سأل] (٥) النبي على: أصوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدًا؟ فقال النبي على: لا تصوم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر، وأما لا تكلم أحدًا فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت (١٠).

ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرًا.

[٢٢٨٦] وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن

<sup>(</sup>١) من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٢) (١٥٣-١٥٤ رقم ١١٢٥) .

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: عبدًا حبشيًا .

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد (٥/ ٢٢٤ – ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: أنها سألت. والمثبت من مسند أحمد ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٩٩): رواه أحمد عن ليلي امرأة بشير أنه سأل النبي ﷺ وقد قيل: إنها صحابية ، ورجاله ثقات.

الوصال، وأختى هذه تواصل وأنا أنهاها».

رواه الطيالسي (١) وأحمد بن منيع بسند ضعيف؛ لضعف بشر بن حرب، وهو في الصحيحين (٢) وأبي داود (٣) دون قوله: «وأختي هذه...» إلى آخره.

[٢٢٨٧] وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ نهى عن الوصل في الصوم» (٤٠).

رواه مسدد، ورواته ثقات، وله شاهد من حديث عائشة، وتقدم في الباب قبله، وحديث جابر بن عبدالله، وسيأتي في باب الطلاق قبل النكاح.

[٢٢٨٨] وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ واصل من السحر الله السحر» (٥٠).

(واه أبوبكر بن أبي شيبة $^{(7)}$  وأحمد بن حنبل $^{(V)}$ .

[٢٢٨٩] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- «أن رسول الله ﷺ واصل في رمضان ونهاهم، فقيل له: إنك تواصل! فقال: إني لست مثلكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني".

رواه أحمد بن منيع، وهو في الصحيحين (٨) وأبي داود (٩) دون قوله: ﴿إِنِي أَظْلُ عند ربي ٩.

[٢٢٩٠] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله ﷺ يواصل من السحر إلى السحر، ففعل ذلك بعض أصحابه فنهاه. فقالوا: يا رسول الله، أنت تفعل ذلك! فقال: إنكم لستم مثلي، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني».

<sup>(</sup>۱) (۲۸۸ رقم ۲۱۷۳).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۲/ ۲۳۸ رقم ۱۹٦۳ وطرفه في: ۱۹۶۷) ولم أجده في صحيح مسلم ، وقد نص الحافظ
 ابن حجر في التلخيص (۲/ ۳۸٤) على تفرد البخاري به ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۳) (۲/۷/۲ رقم ۲۳۲۱) .

<sup>(</sup>٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٤/ ٢٣٨ رقم ١٩٦١ وطرفه في: ٧٢٤١) حدثنا مسدد به، وهو بمعناه في مسلم (٢/ ٧٧٥–٧٧ رقم ١١٠٤) .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٥٨): رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) وأخرجه في المصنف أيضًا (٨٣/٣).

<sup>(</sup>٧) مسئد أحمد (١/ ٩١ ١٤١) .

<sup>(</sup>۸) البخاري (3/274 رقم 3/374) ، ومسلم (3/374) رقم 3/374

<sup>(</sup>۹) (۲/۲۰۲ رقم ۲۳۲۰) .

رواه أحمد بن منيع بسند الصحيح، وهو في الصحيحين (١) بغير هذه الألفاظ، وله شاهد من حديث عائشة رواه الطيالسي والبخاري(7) ومسلم (7).

# ۲۰ باب إجابة دعوة الصائم وما يدعو به الصائم لمن أفطر عنده وما لله عند كل فطر [من] (٤) عتقاء من النار

[۲۲۹۱] عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- سمعت رسول الله ﷺ يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبدالله بن عَمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودَعَا» .

رواه أبوداود الطيالسي (٥).

[٢٢٩٢] ورواه ابن ماجه (٢) والحاكم (٧)، والبيهقي في الكبرى (٨) من طريق ابن أبي مُليكة، عن عبدالله بن عَمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال: سمعت عبدالله يقول عند فطره: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي – زاد في رواية: ذنوبي، لفظ ابن ماجه.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۲۶ رقم ۱۹٦٥ وأطرافه في: ۱۹۶۱، ۱۸۵۱، ۲۲۲، ۲۲۹۹)، ومسلم (۲/۷۷۷ رقم ۱۱۰۳) .

<sup>(</sup>۲) (٤/۸۳۲ رقم ۱۹۹۶) .

<sup>(</sup>۳) (۲/۲۷۷ رقم ۱۱۰۵) .

<sup>(</sup>٤) زيادة يتطلبها السياق ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) (٢٩٩ رقم ٢٢٦٢) .

<sup>(</sup>٦) (١/٥٥٥ رقم ١٧٥٣) .

<sup>(</sup>٧) المستدرك (١/ ٤٢٢) .

<sup>(</sup>٨) لم أعثر عليه في السنن الكبرى، وهو في شعب الإيهان (٧/ ٤٨٣–٤٨٤ رقم ٣٦٢١، ٣٦٢٢) .

وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup> والبزار<sup>(۲)</sup> والترمذي<sup>(۳)</sup> وحسنه، وابن ماجه<sup>(٤)</sup> وابن خزيمة<sup>(٥)</sup> وابن حبان<sup>(۱)</sup> في صحيحيهها.

[٢٢٩٣] وروي من حديث علي بن أبي طالب: «يا علي ، فإذا كنت صائباً في شهر رمضان فقل بعد إفطارك: اللهم لك صمت، وعليك توكلت، وعلى رزقك أفطرت، يكتب لك مثل من كان صائباً من غير أن ينقص من أجورهم شيء...» الحديث. وسيأتي بتهامه في وصية النبي على الله الله الحديث.

[٢٢٩٤] وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله على إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة»(٧).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة واللفظ له، وأحمد بن منيع، وأبويعلى (^) والنسائي في الكبرى (^) واليوم والليلة بسند رواته ثقات إلا أنه منقطع، وأحمد بن حنبل (١٠) مطولا، وله شاهد من حديث بريدة رواه ابن ماجه (١١) والحاكم والبيهقي، وآخر من حديث ابن عباس، وسيأتي في آخر كتاب الزهد.

[٢٢٩٥] وعن أبي أمامة –رضي الله عنه– عن النبي ﷺ قال: «لله عند كل فطر عتقاء من النار»(١٢٠).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل(١٣) بسند رواته ثقات.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/ ٣٠٥) .

<sup>(</sup>۲) مختصر زوائد البزار (۲/ ۲۲۸ رقم ۲۱۶۶، ۲/ ۴۳۰–۴۳۱ رقم ۲۱۵۱) .

<sup>(</sup>٣) (٥/٩٨ رقم ٣٥٩٨) .

<sup>(</sup>٤) (١/٥٥ رقم ١٥٧/١) .

<sup>(</sup>٥) (١٩٩/٣ رقم ١٩٩١) .

<sup>(</sup>٦) (٨/ ١١٤-٥١٥ رقم ٣٤٢٨) .

<sup>(</sup>٧) رواه أبوداود (٣/ ٣٦٧ رقم ٣٨٥٤) دون قوله: كان رسول الله ﷺ إذا أفطر.

<sup>(</sup>۸) (۱/۱۹۱-۳۹۳ رقم ۲۳۱۹–۲۳۲۲) .

<sup>(</sup>۹) (۱/۱۸-۲۲ رقم ۱۰۱۲۰، ۱۰۱۳۰).

<sup>(</sup>۱۰) مسئد أحمد (۳/ ۱۱۸، ۲۰۱–۲۰۲).

<sup>(</sup>۱۱) (۱/۲۵۵ رقم ۱۷٤۹) .

<sup>(</sup>١٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/١٤٣): رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>١٣) مسند أحمد (٥/٢٥٦).

وله شاهد من حدیث جابر بن عبدالله رواه ابن ماجه (۱)، وآخر عن أبي هريرة رواه الترمذي (۲) وابن ماجه (۳)، (وآخر من حدیث أسامة رواه أحمد بن حنبل) وآخر من حدیث أبي سعید رواه البزار (۵).

### ۲۱- باب جواز السواك والكحل للصائم وما جاء فيمن قال صمت كما أفطرت

[٢٢٩٦] عن ابن عباس –رضي الله عنهما– «أن النبي ﷺ تسوك وهو صائم» .

رواه أحمد بن منيع (٦) ورجاله ثقات.

وله شاهد من حديث عامر بن ربيعة رواه البخاري (٧) تعليقًا، ومسدد وأبوداود (<sup>٨)</sup> والترمذي (٩) مرفوعًا.

[۲۲۹۷] وعن ابن عمر -رضي الله عنهها- أنه قال: «صُمت كها أفطرت» . رواه الحارث (۱۰۰ موقوفًا.

[۲۲۹۸] وعنه قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ من بيت حفصة وقد اكتحل بالإثمد في رمضان».

رواه أبويعلى(١١) بسند ضعيف؛ لضعف عمر بن خالد القرشي.

<sup>(</sup>۱) (۱/۲۲ه رقم ۱۹۶۳) .

<sup>(</sup>۲) (۲/۲۲-۱۷ رقم ۱۸۲) .

<sup>(</sup>٣) (١/٢٦٥ رقم ١٦٤٢) .

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل» ولم أعرف حديث أسامة هذا ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٠٣) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/ ٤١٤ رقم ١٠٨٩) .

<sup>(</sup>٧) (١٨٧/٤) كتاب الصوم باب سواك الرطب واليابس الصائم.

<sup>(</sup>٨) (٢/٧٠٣ رقم ٢٣٦٤) .

<sup>(</sup>۹) (۲/۳/ رقم ۲۰۵) .

<sup>(</sup>١٠) البغية (١١٥ رقم ٣٢٨) .

<sup>(</sup>١١) المطالب العالية (١/١٤٤ رقم ١٠٨٧) .

وله شاهد من حديث ابن عباس، وسيأتي في آخر كتاب الأطعمة. وآخر من حديث أنس رواه الترمذي (۱) و قال: ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي على في هذا الباب شيء. قال: وقد اختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي.

[٢٢٩٩] وعن أبي رافع -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله ﷺ يكتحل وهو صائم».

رواه أبويعلى<sup>(٢)</sup>.

### ٢٢- باب ما جاء في القُبلة للصائم

فيه حديث عائشة ، وسيأتي في باب الإفطار مما دخل.

[٢٣٠٠] وعن أنس -رضي الله عنه- قال: «سُئل النبي على عن قُبلة الصائم قال: ريحانة يشمها» .

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر (٣) .

[٢٣٠١] وعن سعيد بن أبي سعيد: «أن رجلا سأل أبا هريرة -رضي الله عنه-فقال: أُقبِّل امرأتي وأنا صائم؟ قال: لا بأس. قال: فأُقبِّل امرأة غيرها؟ قال: أُف. قال: وسألت سعد بن مالك عن ذلك فقال: لا بأس».

رواه مسدد(٤) موقوفًا، ورواته ثقات.

[٢٣٠٢] وعن ابن عباس -رضي الله عنهها- «أن النبي على كان يصيب من الرءوس وهو صائم -يعني: القُبل» (٥).

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۲۰۵ رقم ۷۲۲).

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/٤١٤ رقم ١٠٨٨) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (١/ ١١٤ رقم ١٠٩٠) .

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (١/٤١٤ رقم ١٠٩١) .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٦٧): رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.

رواه مسدد ومحمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه رجل لم يسم، ورواه أحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup> بسند الصحيح.

[٢٣٠٣] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: قال عمر: «رأيت النبي ﷺ في المنام فرأيته لا ينظر إليَّ ، فقلت: يا رسول الله، ما شأني؟! قال: ألست الذي تقبل وأنت صائم؟ قال: فوالذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم»(٢).

رواه إسحاق<sup>(۳)</sup> وأبوبكر بن أبي شيبة<sup>(۱)</sup> والبزار<sup>(۱)</sup> بسند ضعيف؛ لضعف عَمرو ابن حمزة بن عبدالله بن عمر.

وقال الترمذي: واختلف أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم في القُبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي على في القُبلة للشيخ، ولم يرخص للشاب مخافة ألا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد. وقد قال بعض أهل العلم: القُبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، ورأوا أن [للصائم] إذا ملك نفسه أن يُقبّل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي.

### ۲۳- باب ترهیب الصائم من الغیبةوالفحش والكذب ونحو ذلك

[١/٢٣٠٤] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أَعِفُوا الصيام؛ فإن الصيام ليس من المعاصي؛ فإذا صام أحدكم فجهل عليه رجل أو شتمه فليقل: إني صائم».

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ٢٤٩) .

 <sup>(</sup>۲) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٦٥): رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، قال البزار: وقد روي عن عمر ، عن النبي ﷺ خلاف هذا.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (١/١٠٨٥ رقم ١/١٠٨٥) .

<sup>(</sup>٤) وأخرجه في المصنف أيضًا (٢٩٩/١ رقم ١١٨) .

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار (١/ ٢٩٩ رقم ١١٨) .

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: الصائم. وهو تحريف ، والمثبت من جامع الترمذي (٣/ ١٠٦) .

رواه أبوداود الطيالسي(١) عن طلحة بن عَمرو وهو ضعيف، ورواه أصحاب الكتب<sup>(٢)</sup> فلم يذكروا صدر الحديث إلى قوله: «و لكن الصيام من المعاصي».

[٢/٢٣٠٤] وابن خزيمة في صحيحه (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) وصححه بلفظ: «ليس الصيام من الأكل والشرب، إنها الصيام من اللغو والرفث؛ فإن سابَّك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم».

[۲۳۰٥] وعن أنس -رضي الله عنه- «أن رسول الله على أمر الناس أن يصوموا يومًا ولا يفطرن أحد حتى آذن له. فصام الناس ، فلما أمسوا جعل الرجل يجيء إلى رسول الله على فيقول: ظللت منذ اليوم صائماً فأذن لي فلأفطر فيأذن له، ويجيء الرجل يقول ذلك فيأذن له حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم صائمتين و[إنها](١٠) تستحييان أن تأتيانك فأذن لها فليفطرا. فأعرض عنه ثم أعاد عليه، فقال رسول الله على من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس، اذهب فَمُرْهُمَا إن كانتا صائمتين أن تستقيئا. ففعلتا فقاءت كل واحدة منها علقة، فأتى رسول الله على فأخبره، فقال رسول الله على والذي نفسي بيده، لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما النار».

رواه الطيالسي $^{(Y)}$  بسند فيه يزيد بن أبان الرقاشى، ورواه ابن أبي الدنيا $^{(\Lambda)}$  والبيهقي.

[٢٣٠٦] وعن [عبيد] (٩) مولى رسول الله ﷺ: «أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله ﷺ فجلست إحداهما إلى الأخرى ، فجعلتا تأكلان لحوم الناس ، فجاء رجل إلى رسول الله ، إن ها هنا امرأتين صامتا وقد كادتا أن

<sup>(</sup>۱) (۳۳۱ رقم ۲۵۳۷) .

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱/۶ رقم ۱۹۰۱)، ومسلم (۲/۸۰۲ رقم ۱۱۵۱) ، وأبوداود (۳۰۷/۲ رقم ۲۱۵۱) . ۲۳۲۳)، وابن ماجه (۱/۹۹۵–۵۶۰ رقم ۱۲۹۱) .

<sup>(</sup>۳) (۲۲-۱۹۹۱ رقم ۱۹۹۲–۱۹۹۶) .

<sup>(3) (</sup> $\Lambda/\Lambda$ ٥٢-۲۶۲ رقم  $\Upsilon\Lambda$ 3 $\Psi$ 3 $\Pi$ 3) .

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١/ ٤٣٠-٤٣١) .

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: إنها . والمثبت من كتاب الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>۷) (۲۸۲ رقم ۲۱۰۷) .

<sup>(</sup>٨) كتاب الغيبة والنميمة (٤٧-٤٨ رقم ٣١) .

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: عبيدالله. والمثبت من مسانيد أحمد وابن أبي شيبة وأبي يعلي، وهو الصواب، كذا ذكره البخاري في التاريخ (٥/ ٤٤٠)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/٦) وغيرهم.

تموتا من العطش . فأعرض عنه رسول الله على أو سكت ، ثم جاءه بعد ذلك - أحسبه قال: في الظهيرة - فقال: يا رسول الله ، إنها والله لقد ماتتا أو كادتا أن [تموتا] نقال رسول الله على: ائتوني بها . فجاءتا فدعا بعس أو قدح ، فقال لإحديها: قي . فقاءت من قيح ودم وصديد حتى قاءت نصف القدح . وقال للأخرى: قي . فقاءت من قيح ودم وصديد حتى ملأت القدح ثم قال رسول الله على: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما ، وأفطرتا على ما حرم الله عليها ، جلست [إحداهما] (١) إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس (٣) .

رواه أبوداود الطيالسي، ومسدد إلا أنه قال: سعد مولى رسول الله على وفي سنده راوٍ لم يسم، ورواه أبوبكر بن أبي شيبة أفضد بن منيع واللفظ لهما، وفي سنديهما أيضًا راوٍ لم يسم، ورواه أبويعلى (٥) مختصرًا ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، وقال: عبيد مولى رسول الله على ورواه أحمد بن حنبل (٦) بسند فيه راوٍ لم يسم وقال مرة: [سعد] (٧) مولى رسول الله على ومرة: عبيد، ومرة [سعد] أو عبيد.

والعُس – بضم العين وتشديد السين المهملة – هو القدح العظيم .

والعَبيط -بفتح العين المهملة بعدها باء موحدة ثم ياء مثناة من تحت وبالطاء المهملة- هو الطري.

[٢٣٠٧] وعن أبي المتوكل «أن أبا هريرة -رضي الله عنه- كان إذا صام جلس في المسجد قال: نُعِفُ صيامنا» .

رواه مسدد (٨) موقوفًا.

[٢٣٠٨] وعن عطاء بن السائب قال: «كان أصحابنا يقولون: أهون الصيام ترك الطعام والشراب» .

رواه مسدد<sup>(۹)</sup> عن حماد بن زید عنه به.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: تموتان. والمثبت من مسندي أحمد وابن أبي شيبة ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: إحديها. والمثبت من مسندي أحمد وابن أبي شيبة ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) نسبه الهيثمي في المجمع (٣/ ١٧١) لأحمد وأبي يعلى وقال: وفيه رجل لم يسم.

<sup>(</sup>٤) (٢/١٧٧ رقم ٦٦٢) .

<sup>(</sup>٥) (٣/ ١٤٦-٧٤١ رقم ١٥٧٦) .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٥/ ٤٣١) .

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: سعيد. وكتب المؤلف فوقها: صح. والمثبت من مسند أحمد، وهو الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) الطالب العالية (١/ ٣٩٩ رقم ١٠٣٩) .

<sup>(</sup>٩) المطالب العالية (١/ ٣٩٩ رقم ١٠٤٠) .

#### ٧٤- باب في الحجامة للصائم

تقدم حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في باب الرجل يصلي عاقصًا شعره، وفيه: «ونهاني أن أحتجم وأنا صائم».

[٢٣٠٩] وعنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».

رواه مسدد(١) موقوفًا بسند ضعيف.

[٢٣١٠] وعن صفية بنت حيي أنها قالت: «أفطر الحاجم والمحجوم» .

رواه مسلد (۲) موقوفًا.

[٢٣١١] وعن معقل بن سنان الأشجعي -رضي الله عنه- أنه قال: «مرَّ عليَّ النبي ﷺ وأنا أحتجم لثماني عشرة خلت من رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم.

رواه أبوبكر بن أبي شيبة<sup>(٣)</sup>.

[۲۳۱۲] وعن عائشة -رضي الله عنها- «أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم». رواه الحارث<sup>(٤)</sup> عن محمد بن عمر الواقدى وهو ضعيف.

لكن له شاهد من حديث ابن عباس رواه الترمذي (٥) وصححه. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم إلى هذا الحديث، ولم يروا بالحجامة للصائم بأسًا، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي.

[٢٣١٣] وعن أنس -رضي الله عنه- قال: «مَّر بنا أبوطيبة في رمضان فقلنا: من أين جئت؟ قال: حجمت رسول الله ﷺ (٢٠).

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٤١٥ رقم ١٠٩٢) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/ ٤١٥ رقم ١٠٩٣) .

<sup>(</sup>٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (٤٩/٣) .

<sup>(</sup>٤) البغية (١١٤ رقم ٣٢٤) .

<sup>(</sup>٥) (١٤٧/٣ رقم ٧٧٧) قلت: وقد رواه البخاري (٤/ ٢٠٥ رقم ١٩٣٨، ١٩٣٩) .

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٧٠): رواه البزار، وله عند الطبراني في الأوسط قال: بعث رسول الله ﷺ إلى حجام يكنى: أبا طيبة فحجمه بعد العصر في رمضان وفي إسنادهما الربيع بن بدر، وهو متروك.

رواه أبويعلى(١) واللفظ له، والبزار(٢) و الطبراني(٣).

[٢٣١٤] وعن أبي هريرة وعائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله على قال: «أفطر الحاجم والمستحجم»(٤).

رواه أبويعلى (٥) وحديث أبي هريرة في  $(...)^{(7)}$  وإنها أوردته لانضهامه مع عائشة. ورواه أحمد بن حنبل (٧) من حديث عائشة فقط.

[٢٣١٥] عن ابن عباس -رضي الله عنهها- قال: «احتجم رسول الله ﷺ وهو صائم محرم فغشي عليه؛ فنهى الناس يومئذ أن يحتجم الصائم كراهة الضعف» (٨).

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٩)</sup> بسند ضعيف؛ لضعف محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى لكن لم ينفرد به فقد رواه أحمد بن حنبل<sup>(١٠)</sup> من طريق الحكم عن مقسم عنه.

قال الترمذي (١١): قد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النبي على احتجم بالليل منهم أبوموسى الأشعري وابن عمر. وبهذا يقول ابن المبارك. قال عبدالرحمن بن مهدي: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور: وهكذا قال أحمد وإسحاق. قال الشافعي: قد روي عن النبي على أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي في أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» ولا أعلم واحدًا من الحديثين ثابتًا، ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم

<sup>(</sup>۱) (۲۲۲/۷ رقم ۲۲۹) .

<sup>(</sup>٢) مختصر زوائد البزار (١/ ٢٦٦ رقم ٧١٧) قال البزار: تفرد به الربيع –يعني: ابن بدر– وهو لين الحديث.

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط ( ٢ / ٣٤٧ رقم ٢١٨٨، ٣ / ١١٧ رقم ٢٦٦٠ ).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٦٩): رواه أبويعلي، والبزار عن عائشة وحدها، والطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٥) (١٠/٨٢٧ رقم ٥٨٤٩).

<sup>(</sup>٦) بياض في «الأصل» وأظن أن المؤلف أراد أن يكتب ابن ماجه، فقد روى ابن ماجه (١/ ٥٣٧ رقم ١٥/) . ١٦٧٩) حديث أبي هريرة، وذكره المؤلف في مصباح الزجاجة (٢/ ١٥ رقم ٦٠٩) .

<sup>(</sup>V) مسئد أحمد (T/ ١٥٧) ، (V)

 <sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٦٩): رواه أحمد وأبويعلى والبزار والطبراني في الكبير، وفيه نصر بن
 باب، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أحمد.

<sup>(</sup>٩) (٤/٥٣٣-٣٣٦ رقم ٤٤٤٩) .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد (١٨/١) .

<sup>(</sup>١١) جامع الترمذي (٣/ ١٤٥–١٤٦) .

كان أحب إليَّ ، وإن احتجم صائم لم أر ذلك أن [يفطره](١) قال الترمذي: (هذا)(٢) كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسًا، واحتج بأن النبي ﷺ احتجم في حجة الوداع وهو (صائم)(٣) محرم.

#### ٢٥- باب الإفطار مما دخل وليس مما خرج

[٢٣١٦] عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «دخل رسول الله ﷺ فقال: يا عائشة، هل من كسرة؟ فأتيته بقرص فوضعه على فيه وقال: يا عائشة، هل دخل بطني منه شيء؟ كذلك قبلة الصائم، إنها الإفطار مما دخل وليس مما خرج» (٤).

رواه أحمد بن منيع<sup>(٥)</sup> وعنه أبويعلى<sup>(٦)</sup>.

#### ٢٦- باب فيمن أكل أو شرب وهو صائم

[٢٣١٧] عن سعيد بن أبي سعيد المقبري «أن رجلا سأل أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: أكلت وأنا صائم؟ قال: لا شيء عليك. قال: شربت وأنا صائم؟ قال: لا شيء عليك. فأعاد قال: أكلت كذا وكذا وأنا صائم؟ قال: يا بني [أنت] (٧) لم [تعتد] (٨) الصيام) .

رواه مسدد (٩) موقوفًا، ورواته ثقات.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: يفطر. والمثبت من جامع الترمذي.

<sup>(</sup>٢) في جامع الترمذي: هكذا.

<sup>(</sup>٣) سقطت من جامع الترمذي، ولابد منها فلتستدرك.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٦٧): رواه أبويعلى ، وفيه من لم أعرفه.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/١٠٨٦ رقم ١/١٠٨٦) .

<sup>(</sup>٦) (٨/٥٧-٧٦ رقم ٢٠١٤، ٨/ ٣٦٥ رقم ٣٩٥٤) .

<sup>(</sup>٧) من المطالب.

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: تعتاد . والمثبت من المطالب .

<sup>(</sup>٩) المطالب العالية (١/ ٤١٦ رقم ١٠٩٨).

[٢٣١٨] وعن أم إسحاق الغنوية -رضي الله عنها- قالت: «[دخلت](١) على رسول الله على فأي بخبز ولحم، قالت: وكنت أشتهي أن آكل من طعام النبي على فقال: [هلمي](٢) يا أم إسحاق فكلي. قالت: فأكلت، ثم ناولني عرقًا فدفعته إلى في، فذكرت أي صائمة. فبقيت يدي لا أستطيع أن أرفعها إلى في ولا أستطيع أن أضعها فقال رسول الله على: يا أم إسحاق! قلت: يا رسول الله، إني كنت ضائمة. فقال رسول الله على: أتمي صومك. فقال ذو اليدين: الآن حين شبعت! فقال النبي على: إنها هو رزق ساقه الله إليها».

رواه عبد بن حميد (٢) وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي (٤) وصححه. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك بن أنس: إن أكل في رمضان ناسيًا فعليه القضاء. والقول الأول أصح.

#### ٢٧- باب في الصائم يأكل البرد

[1/۲۳۱۹] عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «مطرت السهاء برَدًا، فقال لنا أبوطلحة ونحن غلمان: ناولني يا أنس من ذاك البرد. فناولته فجعل يأكل وهو صائم. فقلت: ألست صائمًا؟! قال: بلى، إن ذا ليس بطعام ولا شراب، وإنها هو بركة من السهاء نطهر به بطوننا. قال أنس: فأتيت النبي على فأخبرته فقال: خذ من عمّك»(٥).

رواه أبويعلى(٦) بسند ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان.

[٢/٢٣١٩] ورواه البزار<sup>(٧)</sup> ولفظه: قال أنس: «رأيت أبا طلحة يأكل البرد وهو

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: دخل . والمثبت من المنتخب .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: هلم . والمثبت من المنتخب .

<sup>(</sup>٣) المنتخب (٤٦٠ رقم ١٥٩٠) .

<sup>(</sup>٤) (٣/ ١٠٠/ رقم ٧٢١، ٧٢٢).

 <sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٧١): رواه أبويعلى ، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) (٧٣/٧-٤٤ رقم ٣٩٩٩) .

<sup>(</sup>٧) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٢٨ رقم ٧٢٠) وقال الحافظ ابن حجر: قلت: الإسناد الموقوف هو الصحيح، وعلي بن زيد ضعيف لا يقبل ما ينفرد به فكيف إذا خالف.

صائم ويقول: إنه ليس بطعام ولا شراب. قال: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فكرهه وقال: إنه يقطع الظمأ».

قال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة. انتهى. وشيخ البزار ضعيف.

## ۲۸- باب وضع الصومعن المسافر والحبلى والمرضع

[٢٣٢٠] عن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: «الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينًا ، ولا قضاء عليهها» .

رواه مسلد<sup>(۱)</sup> بإسناد حسن.

ورواه أبوداود في سننه (٢) وسكت عليه دون قوله: «ولا قضاء عليهما».

وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه النسائي (٣)، والترمذي (٤) وحسنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان. وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما. وبه يقول إسحاق (٥).

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٤٠٧ رقم ١٠٦٩) .

<sup>(</sup>۲) (۲/۲۹۲ رقم ۲۳۱۸) .

<sup>(</sup>٣) (٤/١٩٠ رقم ٢٣١٥) .

<sup>(</sup>٤) (٣/٩٤-٥٩ رقم ٥١٥) .

<sup>(</sup>٥) كتبت حاشية في هذا الموضع نصها: الإفطار في رمضان أربعة - كذا - أقسام:

واجب مع وجوب القضاء، وذلك للحائض والنفساء. جائز مع وجوب القضاء، وذلك للمريض والمسافر.

بحور تنع وجوب العصاء، ودنك تنفريض والمساء يوجب الفدية دون القضاء، وهو للشيخ الفان.

وقد لا يوجب فدية ولا قضاء ، وهو للمجنون.

يوجب الفدية والقضاء ، وهو الإفطار لخوف التلف ، وتأخير رمضان حتى يأتي رمضان آخر ، وللحامل والمرضع إذا أفطرتا لخوفها على الولد .

[٢٣٢١] وعن أبي قلابة، عن شيخ من بني عامر قال: «أتى رجل منا رسول الله ﷺ فلما أراد أن يذهب قال: ألا تنتظر حتى تصيب من [الغداء؟ فقلت: إني صائم](١) فقال النبي ﷺ: إن الله وضع عن المسافرالصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع»(٢).

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر.

## ۲۹- باب قبول رخصة الله تعالىوما جاء فيمن لم يقبلها

[٢٣٢٢] عن أبي سعيد مولى المهري قال: «أقبلت مع صاحب لي من العمرة فوافينا الهلال - هلال رمضان - فنزلنا في أرض أبي هريرة في يوم شديد الحر، فأصبحنا مفطرين إلا [رجلا منا واحدًا] (٢) فدخل علينا أبوهريرة نصف النهار فوجد صاحبنا يلتمس برد النخل ، قال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: صائم. قال: ما حمله على ألا يفطر؟ قد رخَّص الله له، لو مات ما صليت عليه».

رواه مسدد<sup>(٤)</sup>، ورجاله ثقات.

[٢٣٢٣] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: «الإفطار في السفر عزمة».

رواه أحمد بن منيع<sup>(ه)</sup> موقوفًا بسند صحيح.

[٢٣٢٤] وعن أبي طعمة قال: «كنت عند ابن عمر -رضي الله عنهما- إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبدالرحمن، إني أقوى على الصيام في السفر. فقال ابن عمر: سمعت رسول الله على يقول: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة»(1).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: الغد! والمثبت من سنن النسائي .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ( ٤ / ١٨١ رقم ٢٢٧٧ ) عن أبي قلابة، عن رجل .

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: رجل منا واحد. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (١/ ٤٠٥ رقم ١٠٦٠) .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٤٠٥ رقم ١٠٦١).

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٦٢): رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد حسن.

رواه عبد بن حميد (١) بسند فيه ابن لهيعة، ورواه أحمد بن حنبل (٢) والطبراني في الكبير، قال الحافظ المنذري: كان شيخنا أبوالحسن يقول: إسناد أحمد حسن. وقال البخاري في كتاب الضعفاء: هو حديث منكر.

[٢٣٢٥] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله -تعالى- يحب أن تُؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» .

رواه أبويعلى الموصلي ورجاله ثقات، وابن حبان في صحيحه (٣).

وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود، وتقدم في باب المسح على الخفين، وآخر من حديث أبي هريرة، وتقدم في كتاب قصر الصلاة.

# ٣٠- باب فيمن وقع على [زوجته]<sup>(٤)</sup> في رمضان وما يحل للرجل من امرأته وهو صائم وفيمن أصبح جنبًا من غير احتلام ثم صام

[٢٣٢٦] عن عطاء وعَمرو بن شعيب قالا: «إن رجلًا أتى النبي على فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: وأتي رسول الله على بحمار عليه تمر فأمر له ببعضه، فقال: خُذ هذا فتصدق به. قال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مِني. فضحك حتى بَدَت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك، ويوم مكان يوم، واستغفر الله. قال: فلا أدري في حديث أحدهما أو في حديثها: يوم مكان يوم، واستغفر الله.

رواه مسدد (٥) بسند معضل، وأحمد بن حنبل (٦) من طريق عطاء، وعمرو بن

<sup>(</sup>١) المنتخب (٢٦٥ رقم ٨٤١) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>۳) (۳/۸۳ رقم ۲۵۹۸) .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: زجته.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤ رقم ١٠٥٦) .

<sup>(</sup>٦) مسئد أحمد (٢٠٨/٢).

شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ. وأصله في الصحيحين (١) وغيرهما من حديث أبي هريرة ، ومن حديث عائشة.

[٢٣٢٧] وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ قال: «كل شيء من امرأتك لك حلال إذا كنت صائهاً إلا ما بين الرجلين».

رواه الحارث(٢) بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته وضعف بعضهم.

[١/٢٣٢٨] وعن أبي قلابة، عن بعض أزواج النبي ﷺ: «أن رسول الله ﷺ كان يصبح جنبًا من غير احتلام، ثم يصوم».

رواه مسدد، ورجاله ثقات.

[٢/٢٣٢٨] وهو في الصحيحين (٣) وأبي داود (٤) من حديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي ﷺ يصبح جنبًا في رمضان من جاع غير احتلام، ثم يصوم».

## ٣١ - باب فيمن أفطر يومًا من رمضانوفيمن ضعف عن الصوم

[٢٣٢٩] عن سعيد بن المسيب «أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إني أفطرت يومًا من رمضان. قال: تصدق لما صنعت وصم يومًا مكانه، واستغفر الله –عز وجل».

رواه مسلد<sup>(ه)</sup> مرسلًا.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤/ ١٩٣٢ رقم ١٩٣٦ وأطرافه في: ١٩٣٧، ٢٦٠٠، ٥٣٦٨، . . .)، ومسلم (٢/ ٧٨١-٧٨٧ رقم ١١١١) من حديث أبي هريرة.

والبخاري (٤/ ١٩٠ رقم ١٩٣٥ وطرفه في: ٦٨٢٢) ، ومسلم (٧/ ٧٨٣ – ٧٨٤ رقم ١١١٢) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) البغية (١١٤-١١٥ رقم ٣٢٧) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٦٩/٤-١٧٠ رقم ١٩٢٥، ١٩٢٦ وأطرافه في: ١٩٣٠، ١٩٣١) ، ومسلم (٢/ ٧٧٩–٧٨٠ رقم ١١٠٩) .

<sup>(</sup>٤) (۲/۲/۲ رقم ۲۳۸۸) .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٤٠٤ رقم ١٠٥٧) .

[۲۳۳۰] وعن ابن عمر -رضي الله عنها - قال: "جاء رجل إلى النبي على فقال: إني أفطرت يومًا من رمضان. قال: من غير عذر ولا سفر؟! [قال: نعم] (١٠) قال: بئس ما صنعت . قال: أجل. قال: فها تأمرني؟ قال: [أعتق] (٢) رقبة قال: والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع ذلك. قال: فأطعم ستين مسكينًا. قال: والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي. قال: فأتي النبي على بمكتل فيه تمر فقال: تصدق بهذا على ستين مسكينًا. قال: إلى من أدفعه؟ قال: إلى أفقر من تعلم. قال: والذي بعثك بالحق ما بين قتريها أهل بيت أحوج منا. قال: تصدق به على عيالك (٢).

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٤)</sup>، ورجاله ثقات.

وله شاهد من حديث سعيد بن أبي وقاص رواه البزار (٥) بسند ضعيف.

[۲۳۳۱] وعن أيوب بن أبي تميمة قال: «ضعف أنس –رضي الله عنه عن عن الصوم، فصنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم (7).

رواه أبويعلى الموصلي(٧)...

#### ٣٢- باب في قضاء رمضان

[٢٣٣٢] عن قيس العبدي: «أن رجلا سأل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة -قال: فها أدري ما كانت المراجعة فيها بينهها- فأمره بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة. قال: ولا تقول: إن أباك سمع ذاك من عمر».

<sup>(</sup>١) من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: عتق. والمثبت من مسند أبي يعلى والمطالب العالية (١/٤٠٤ رقم١٠٥٨) .

<sup>(</sup>٣) قَالَ الْهَيْمَيِّ فِي المُجَمِّعُ (٣/ ١٦٧): رواه أَبُويَعَلَى والطبراني فِي الْكبير والأوسط ، ورجاله ثقات. قلت: لكن فيه خطأ من بعض الرواة وصوابه مرسل، فقد سأل ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٢٤ رقم ١٦٥) أباه وأبا زرعة عنه فقالا: هذا خطأ، إنها هو حبيب، عن طلق، عن سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ مرسل. قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: الوهم ممن هو؟ قال أبو زرعة: لا أدري. (٤) (٨٩/١٠) .

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار (٣/٣١٣–٣١٤ رقم ١١٠٧) وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه ، ولا نعلم رواه إلا الواقدي ، والواقدي فقد تكلم فيه أهل العلم.

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٦٤): رواه أبويعلي ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۷) (۲۰٤/۷ رقم ۲۰۹۶) .

رواه مسدد (۱)، ورجاله ثقات.

[۱/۲۳۳۳] وعن رجل من ولد رافع بن خديج، عن جدته: «أن رافع بن خديج أمرها أن تقضى رمضان متفرقًا».

رواه مسدد(٢) عن يحيى، عن شعبة عنه.

(1/7) وأبوبكر بن أبي شيبة(1/7) ولفظه: عن (1/7) بن رافع، عن جدته أن رافع بن خديج كان يقول: «أحصوا العدة ، وصم كيف شئت».

[٢٣٣٤] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك رمضان وعليه شيء لم يقضه أدركه في رمضان آخر لم يقبل منه، ومن صام تطوعًا وعليه شيء من رمضان لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى [يقضيه] (١) (١).

رواه أبويعلى وأحمد بن حنبل $\binom{(\vee)}{}$  بسند فيه عبدالله بن لهيعة.

#### ٣٣- باب النهي عن صومي الفطر والأضحى

فيه [حديث]<sup>(٨)</sup> عبدالله بن عمرو، وتقدم في باب كراهية الصلاة بعد الصبح، وسيأتي في خطبة يوم الفتح.

[٢٣٣٥] وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «لا تصوموا يومين، ولا تصلوا صلاتين: لا تصوموا يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا تصلوا بعد العصر حتى تطلع الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٤٠٢ – ٤٠٣ رقم ١٠٥٢) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/١٠٥٣ رقم ١/١٠٥٣) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/١٠٥٣ رقم ٢/١٠٥٣) .

<sup>(</sup>٤) في المطالب: عبدالمجيد. وهو تحريف ؛ فقد ترجم البخاري في التاريخ (٦/ ٤٤)، وابن أبي حاتم في الجرح (٦/ ٢٢) لعبدالحميد بن رافع بن خديج بروايته ، عن جدته، وعنه شعبة. وهو إسناد ابن أبي شيبة في هذا الحديث ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: يقضه . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٧٩): رواه أحمد، والطبراني في الأوسط باختصار، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>V) مسند أحمد (۲/ ۳۵۲).

<sup>(</sup>A) سقطت من «الأصل» .

المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، وبيت المقدس».

رواه مسدد وفي سنده مجالد بن سعيد، وروى عبد بن حميد (۱) منه قصة المساجد فقط بسند فيه [أبو] (۲) هارون العبدي، ورواه أبوبكر بن أبي شيبة بزيادة، وسيأتي في الميراث بالنكاح وباب لا تنكح المرأة على عمتها، والنهي عن صومي العيدين في الصحيحين ( $^{(1)}$ )، وقصة الصوم والصلاة في أبي داود ( $^{(2)}$ ).

[1/۲۳۳٦] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله على عن صوم ستة أيام: عن صوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وتعجيل يوم قبل التروية، وثلاثة أيام التشريق».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة<sup>(ه)</sup> بسند ضعيف؛ لضعف عبدالله بن سعيد المقبري. [٢/٢٣٣٦] ورواه أبويعلي وعنه ابن حبان في صحيحه<sup>(٦)</sup> بلفظ: «أيام التشريق أيام طعم

[٢/٢٣٣٦] ورواه أبويعلى وعنه ابن حبان في صحيحه (٦) بلفظ: «أيام التشريق أيام طعم [وذكر](٧)».

وعن ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه  $^{(\Lambda)}$  مقتصرًا على نهي تعجيل صوم قبل التروية. وله شاهد من حديث عقبة بن عامر رواه أصحاب السنن الأربعة  $^{(P)}$ ، وابن حبان في صحيحه  $^{(11)}$ ، والحاكم  $^{(11)}$  وصححه».

<sup>(</sup>١) المنتخب (٢٩٥ رقم ٩٥١) .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: أبي . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤/ ٢٨١ رقم ١٩٩١) ، ومسلم (٢/ ٩٩٧-٨٠٠ رقم ٨٠٧) .

<sup>(</sup>٤) (۲/۱۹/۲-۳۲۹ رقم ۲٤۱۷) .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/٤٢٣ رقم ١١١٨) .

<sup>(</sup>٦) (٨/٣٦٧ رقم ٣٦٠/٨) .

<sup>(</sup>٧) من صحيح ابن حبان.

<sup>(</sup>۸) (۱/۸۹۶ رقم ۱۷۱۹) .

<sup>(</sup>٩) أبوداود (٢/ ٣٢٠ رقم ٤١٩) ، والترمذي (١٤٣/٣ رقم ٧٧٣) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٥/ ٢٥٢ رقم ٣٠٠٤) ، وابن ماجه (١/ ٥٤٨ رقم ١٧٢٠).

<sup>(</sup>۱۰) (۵/۵۶ رقم ۳۵۹۶) .

<sup>(</sup>١١) المستدرك(١/٤٣٤) .

#### ٣٤- باب النهي عن صوم أيام التشريق

فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله.

[٢٣٣٧] وعن أنس -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله على عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام من التشريق، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة مختصة من الأيام»(١).

رواه أبوداود الطيالسي $^{(Y)}$  واللفظ له، وأحمد بن منيع $^{(T)}$ ، والحارث $^{(1)}$ ، وأبويعلى $^{(0)}$ ، كلهم من طريق يزيد الرقاشي، وهو ضعيف.

[٢٣٣٨] وعن يوسف بن مسعود، عن جدته -رضي الله عنها- «أن رجلًا مرَّ عليهم وهو يصيح: إنها أيام أكل وشرب. فسألت من هذا؟ فقالوا: هذا علي بن أبي طالب -رضي الله عنه».

رواه مسدد موقوفًا، ورجاله ثقات، وجدة يوسف وإن [كانت]<sup>(١)</sup> مجهولة فإن لها صحبة فلا تضر الجهالة.

[٢٣٣٩] وعن عمر بن خلدة الأنصاري ، عن أمه «أن النبي ﷺ أمر عليًا في أوسط أيام التشريق أن يؤذن في الناس: ألا يصوم أحد في شيء من هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب وبعال».

رواه مسدد $^{(V)}$  وابن أبي عمر، وأحمد بن منيع $^{(\Lambda)}$ ، وعبد بن حميد $^{(P)}$ ، كلهم بلفظ واحد،

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٠٢): رواه أبويعلي ، وهو ضعيف من طرقه كلها.

<sup>(</sup>۲) (۲۸۱-۲۸۲ رقم ۲۱۰۵) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (١/ ٢٤٤ رقم ١٩٠٠) .

<sup>(</sup>٤) البغية (١٢٠ رقم ٣٤٦) .

<sup>(</sup>۵) (۷/۱۶۶ رقم ۱۱۲۳) .

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: كان. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (١/ ٤٢٥ رقم ١١٢١/١) .

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية (١/ ٤٢٥ رقم ٢/١١٢١).

<sup>(</sup>٩) المنتخب (٤٥١ رقم ١٥٦٢) .

ورواه أبوبكر بن أبي شيبة (١) وعنه أبويعلى (٢) (مرسلا) ومدار أسانيدهم على موسى بن عبيدة، وهو ضعيف، لكن له شاهد في صحيح مسلم (٤) وغيره من حديث عبدالله ابن حذافة.

[٢٣٤٠] وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: قال لي النبي ﷺ: «قم فصح في الناس أن أيام التشريق أيام أكل وشرب لا صيام فيها».

رواه إسحاق بن راهويه واللفظ له، وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة  $(^{(7)})$ ، كلهم من طريق محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف.

[٢٣٤١] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: «سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن صيام هذه الأيام الثلاثة - يعنى: أيام التشريق».

رواه عبد بن حمید<sup>(۸)</sup>.

[٢٣٤٢] وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنها- قال: قال رسول الله ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة ، فلا يصومن فيها أحد» .

رواه أبويعلى.

[٢٣٤٣] وعن زيد بن خالد -رضي الله عنه- قال: «أمر رسول الله ﷺ رجلًا ينادي أيام التشريق: ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح».

<sup>(</sup>١) وأخرجه في المصنف أيضًا (٢١/٤) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/ ٤٢٥ رقم ١١٢١/٥) .

<sup>(</sup>٣) كذا قال المؤلف -رحمه الله- والذي في المصنف والمطالب العالية والآحاد والمثاني (١٤٧/٦ رقم ٣٣٧٦) وقد رواه عن ابن أبي شيبة به -موصول ليس مرسلا، فلا أدري وجه هذا القول، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) تبع المؤلف -رحمه الله- في هذا العزو الإمام الحافظ الكبير خلف بن محمد الواسطي في أطراف الصحيحين، وهو مما انتقضه عليه الحفاظ، قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف (٤/ ٣١١): وهذا الذي حكاه خلف الواسطي لم أجده فيها عندنا من كتاب مسلم، ولا حكاه أبومسعود في كتابه عنه، ولو وجده أبوبكر البرقاني في كتاب مسلم لما حكاه عن خلف، ولعله قدر آه في بعض نسخ مسلم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٤٢٣ رقم ١١١٩/ ١، ٢) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/ ٤٢٣ رقم ١١١٩) .

<sup>(</sup>٧) البغية (١٢٠ رقم ٣٤٧) .

<sup>(</sup>٨) المنتخب (٣٣٢–٣٣٣ رقم ٨٣٠) .

رواه أبويعلى (١) وله شاهد من حديث عقبة بن عامر رواه الترمذي (٢) وصححه وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قومًا من أصحاب النبي على وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق ، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.

#### ٣٥- باب في صيام الدهر

[٢٣٤٤] عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: «من صام الدهر ضيق الله عليه جهنم حتى تكون أضيق من تسعين».

رواه أبوداود الطيالسي<sup>(٣)</sup> وأبوبكر بن أبي شيبة<sup>(٤)</sup> موقوفًا، ورواه عبد بن حميد<sup>(٥)</sup> موقوفًا ثم مرفوعًا واللفظ له، ورجال أسانيدهم ثقات.

[٢٣٤٥] وعن أبي عبيدة، عن أمه قالت: «ما رأيت عبدالله صائعًا إلا شهر رمضان ويومين».

رواه إسحاق(٦) بإسناد صحيح.

[1/۲۳٤٦] وعن أسهاء بنت يزيد -رضي الله عنها- قالت: «أي النبي ﷺ بشراب فلدار على القوم وفيهم رجل صائم، [فلها بلغه قبال له: اشرب] فقالوا: يا رسول الله ﷺ إنه يصوم الدهر. فقال: لا صام من صام الأبد» (^).

رواه ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٤٢٦ رقم ١١٢٢) .

<sup>(</sup>۲) (۱٤٣/۳ رقم ۷۷۳) .

<sup>(</sup>٣) (٦٩ رقم ١٦٥) .

<sup>(</sup>٤) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣/ ٧٨) .

<sup>(</sup>٥) المنتخب (١٩٧–١٩٨ رقم ٥٦٣، ٥٦٤) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/ ٤٠٧) .

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: يدور على القوم. وهو تحريف، والمثبت من مسند أحمد ومجمع الزوائد، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٨) قَـال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٩٦): رواه أحمد والطّبراني في الكبير، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة مدلس.

[٢/٢٣٤٦] وأبويعلى ولفظه: قالت: «كنا عند النبي ﷺ فأي بشراب فشرب منه، ثم أعطى القوم فشربوا، فمرَّ [الإناء](١) على رجل من القوم فقال: إني صائم. فقال بعض القوم: إنه لا يفطر، إنه يصوم كل يوم. فقال النبي ﷺ: لا صام ولا [أفطر](٢) من صام الأبد».

ورواه أحمد بن حنبل (٣)، ومدار أسانيدهم على ليث بن أبي سليم.

### ٣٦- باب الصوم والفطر في السفر وما جاء في صوم المحاصر والمقاتل والمتطوع يدخل في الصوم نهارًا قبل الزوال

[١/٢٣٤٧] عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي على كان في سفر ومعه أصحابه فصاموا، فشق عليهم، فدعا بإناء فشرب منه على راحلته والناس ينظرون».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة.

[٢/٢٣٤٧] ومسدد بسند الصحيح ولفظه: «أن رسول الله ﷺ صام شهر رمضان وأفطر».

[٣/٢٣٤٧] ورواه الحارث<sup>(٤)</sup> عن داود بن المحبر وهو ضعيف، ولفظه : «أن النبي ﷺ سافر في رمضان، فأتي بإداوة من ماء نهارًا فشرب والناس ينظرون» .

ورواه الترمذي بغير هذا اللفظ.

[٢٣٤٨] وعن الغطريف أبي هارون قال: «بعث رسول الله ﷺ رجلين في حاجة له

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: بالأبواء. وهو تحريف ، والمثبت من المعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ١٧٩ رقم ٤٥٢) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: آل. والمثبت من المعجم الكبير ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) مسند أحد (٦/ ٥٥٥) .

<sup>(</sup>٤) البغية (١١٤ رقم ٣٢٦).

في رمضان، فتقدم إلى أحدهما أن لا يصوم، وسكت عن الآخر فصام، فلما قدما قال: ما صنعتها؟ قال أحدهما: صمت. وقال الآخر: لم أصم. فقال: [كلاكها](١) قد أصاب».

#### رواه مسلد<sup>(۲)</sup>.

[٢٣٤٩] وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- «أن رسول الله على مرّ على نهر امن] ماء السهاء في [يوم] صائف، والمشاة كثير، والناس صيام، فوقف عليه حتى إذا تتام الناس قال: يا أيها الناس، اشربوا. قال: فجعلوا ينظرون ما يصنع. قال: إني لست مثلكم إني راكب وأنتم مشاة. قال: فجعلوا ينظرون. قال: فلما أبوا حول وركه فنزل فشرب، وشرب الناس».

#### رواه مسدد بسند صحيح، وابن حبان في صحيحه (٤).

[٢٣٥٠] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- «أنه كان إذا أراد أن يصحبه رجل في سفره اشترط أن لا يصحبنا على بعير [غير حلال] (٥)، ولا ينازعنا الأذان، ولا يصومن إلا بإذننا. قال نافع: فكان رجل يصحبه في السفر فيأمرنا أن نوقظه، وأن نهيئ له سحوره».

#### رواه مسدد<sup>(٦)</sup>.

[٢٣٥١] وعن نافع قال: «خرج ابن عمر -رضي الله عنهما- من المدينة في رمضان مبادرًا للفتنة أن تقع فأفطر ، فلما كانت الليلة التي يدخل [فيها -يعني: مكة](٧) أصبح فيها صائبًا».

#### رواه مسدد (٨) موقوفًا بسند صحيح.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: كلاهما. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/ ٤٠٦ رقم ١٠٦٣) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل» راجع صحيح ابن حبان ومسند أحمد (٣/ ٢١، ٣٦) وصحيح ابن خزيمة (٣/ ٢٢٨ رقم ١٩٦٦) .

<sup>(</sup>٤) (٨/٣١٩ رقم ٢٥٥٠، ٨/٣٢٣ رقم ٢٥٥٦) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل» فاختل المعنى ، وأثبتها من المطالب العالية.

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٣١٦ رقم ١٩٨٤) .

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل» وأثبتها من المطالب.

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية (١/ ٤٠٦ رقم ١٠٦٧) .

[١/٢٣٥٢] وعن جابر بن عبدالله -رضي الله عنها- «أن النبي على سافر في رمضان، فاشتد الصوم على رجل من أصحابه، فجعلت ناقته تهيم به تحت ظلال الشجر، فأخبر النبي على فأمره فأفطر، ثم دعا رسول الله على بإناء فيه ماء فوضعه على يده، فلم الرآه الناس شرب شربوا](١)(١)(٢).

رواه إسحاق وأحمد بن منيع وأبويعلى (٣) بسند صحيح .

[٢/٣٥٢] وفي رواية لابن منيع: قال: «كنا مع (رسول الله)<sup>(٤)</sup> على في غزوة غزاها وذلك في رمضان، فصام رجل من أصحاب النبي على فضعف ضعفا شديدًا وكاد العطش يقتله، وجعلت ناقته تدخل تحت العصا، فأخبر به النبي على فقال: ائتوني به. فأتي به فقال: ألست في سبيل الله ومع رسول الله؟! أفطر».

[٢٣٥٣] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: «سافر رسول الله ﷺ في رمضان فصام وأفطر».

رواه أبويعلى<sup>(ه)</sup> .

[٢٣٥٤] وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ كان يصوم في السفر ويفطر ويصلي الركعتين لا يدعهما: يقول: لا يزيد عليهما -يعنى: الفريضة».

رواه أبويعلى، وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو، وسيأتي في الأشربة في باب جواز الشرب قائمًا وقاعدًا.

[٢٣٥٥] وعن سعيد بن جبير: «أن عمر بن الخطاب جاء إلى أقوام محاصري حصن فأمرهم أن يفطروا».

رواه مسدد (٦)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: رأى الناس شرب فشربوا . والمثبت من مسند أبي يعلى .

 <sup>(</sup>٢) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ١٦١): قلت -لجابر حديث في الصحيح غير هذا-: رواه أبويعلى،
 ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۳) (۳/۳۱۳ رقم ۱۷۸۰) .

<sup>(</sup>٤) تكررت في «الأصل» .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٤٠٥ رقم ١٠٥٩) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/ ٤٠٦ رقم ١٠٦٥) .

[٢٣٥٦] وعن موسى قال: «سمعت أنس بن مالك -رضي الله عنه- يقول: حاصرنا تستر وعلينا أبوموسى، فصام وصمنا».

رواه مسدد(۱) موقوفًا.

[٢٣٥٧] وعن عبيد بن عمير قال: قال قال رسول الله على يوم فتح مكة: «أفطروا؛ فإنه يوم قتال».

مسدد<sup>(۲)</sup> مرسلًا، ورجاله ثقات.

[١/٢٣٥٨] وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «دخل عليَّ رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: أعندك شيء؟ قلت: لا. قال: إذًا أصوم. ودخل (عليها)<sup>(٣)</sup> يومًا [آخر]<sup>(٤)</sup> فقال: عندك شيء؟ قلت: نعم. قال: إذًا أفطر، وإن كنت قد فرضت الصوم».

رواه أبوداود الطيالسي (٥) عن سليهان بن معاذ وهو ضعيف.

[۲/۲۳۵۸] ورواه مسدد (۲) من طريق ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد، عن بعض أزواج النبي على قالت: «كان النبي على يجيء فيدعو بالطعام فلا يجده فيفرض الصوم، قالت: وربها جاء وهو صائم وعندي طرفة فنقول: يا رسول الله، لولا أنك صائم لأطعمناك. فيدعو فيأكل».

[٢٣٥٩] وعن أبي سفيان: «سمعت رجلا سأل أنس بن مالك قال: تسحرت ثم بدا لي أن أفطر؟ قال: أفطر. ثم قال: كان أبوطلحة يأتي أهله فيقول: عندكم شيء؟ فإذا قالوا: لا. قال: فأنا صائم».

رواه مسدد<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٤٠٦ رقم ١٠٦٤) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/ ٤٠٦ رقم ١٠٦٦) .

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل» وفي مسند الطيالسي: عليّ.

<sup>(</sup>٤) من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٥) (۲۱۷ رقم ۱٥٥١) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية ( ١ / ٣٩٨ رقم ١٠٣٥ ) .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (١/ ٣٩٨ رقم ١٠٣٦) .

[٢٣٦٠] وعن أم الدرداء: «أن أبا الدرداء -رضي الله عنه- كان يأتيهم بعدما يصبح فيسألهم الغداء فلا يجده، فيقول: أنا إذًا صائم».

رواه مسدد<sup>(۱)</sup> موقوفًا، ورجاله ثقات.

[٢٣٦١] وعن أبي سعيد الخدري قال: «صنع رجل طعامًا ودعا رسول الله ﷺ وأصحابه. فقال رجل: إني صائم. فقال رسول الله ﷺ: أخوك صنع طعامًا ودعاك، أفطر واقض يومًا مكانه».

رواه أبوداود الطيالسي<sup>(۲)</sup> وأحمد بن منيع<sup>(۳)</sup> بسند ضعيف؛ لضعف محمد بن أبي حميد. وسيأتي في الأطعمة في الاجت<sub>ا</sub>ع على الطعام.

#### ٣٧- باب ما جاء في الاعتكاف

[٢٣٦٢] عن عائشة -رضي الله عنها- «أن رسول الله على اعتكف هو وخديجة شهرًا [بحراء] (٤) فوافق ذلك رمضان، فخرج رسول الله على وسمع: السلام عليكم. قالت: [قال] (٥) وقد ظننت أنه فجأة الجن [فقالت] (١): أبشر؛ فإن السلام خير...» الحديث بطوله.

رواه أبوداود الطيالسي<sup>(۷)</sup> والحارث<sup>(۸)</sup> بسند حسن<sup>(۹)</sup>.

وسيأتي بتهامه في علامات النبوة.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية ( ٣٩٨/١ رقم ١٠٣٧ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۲۹۳ رقم ۲۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية ( ٣ / ٧٣ رقم ٢/٢٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل» ومسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل» ومسند الطيالسي: فقال. والمثبت من المطالب العالية (٣٦٩/٤ رقم ٢/٤٢١) .

<sup>(</sup>۷) (۲۱۵-۲۱۲ رقم ۱۵۳۵) .

<sup>(</sup>٨) البغية (٢٨١-٢٨٢ رقم ٩٣٢).

<sup>(</sup>٩) كذا قال المؤلف هنا ، وقال في المختصر (٩/ ٤٩ رقم ٧٠٧١): رواه أبوداود الطيالسي بسند فيه راوٍ لم يسم، والحارث عن داود بن المحبر وهو ضعيف.

[٢٣٦٣] وعنها: «أن النبي ﷺ كان إذا اعتكف لم يخرج إلا لحاجة لابد منها». رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه عبدالله بن بديل الخزاعي.

[٢٣٦٤] وعن ابن عون، عن محمد قال: «سأل رجل شريحًا عن امرأة نذرت أن تعتكف رجب ذلك العام في المسجد [قال: وكان زياد -أو ابن زياد- نهى النساء أن يعتكفن في المسجد](١) قال: فقال شريح: إني لا أقول إنه في كتاب الله منزل، ولا في سنة ماضية، إنها هو رأي، تصوم رجب ذلك العام، فإذا أفطرت أفطر معها كل يوم مسكين أو أطعمت كل ليلة مسكينًا، نُسكان بنُسك واحد، يفعل الله ما يشاء».

رواه الحارث بن أبي أسامة(٢) موقوفًا على شريح بسند صحيح.

#### ٣٨- باب مما جاء في ليلة القدر وعلامتها

فيه حديث جابر بن سمرة وكعب بن مالك وعائشة، وتقدم كل ذلك في آخر كتاب النوافل.

[1/۲٣٦٥] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- «أن رسول الله على قال في ليلة القدر: سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح شمسها صبيحتها ضعيفة حمراء (٣٠٠٠).

رواه أبوداود الطيالسي (٤) والبزار (٥)، وأبويعلى بسند رجاله ثقات.

[٢/٢٣٦٥] وكذا مسدد وأبوبكر بن أبي شيبة (٢) بلفظ: «بينا أنا نائم في رمضان التيت] فقيل لي: إن الليلة ليلة القدر. فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول الله على فأتيت النبي لله وهو يصلي فنظرت في الليلة فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين».

<sup>(</sup>١) من البغية.

<sup>(</sup>۲) البغية (۱۱۵ رقم ۳۳۰) .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٧٧): رواه البزار، وفيه سلمة بن وهرام، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه كلام.

<sup>(</sup>٤) (٤٩٣ رقم ٢٦٨٠) .

<sup>(</sup>٥) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٢٩ رقم ٧٢٤) .

<sup>(</sup>٦) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٧) من المصنف.

[٣/٢٣٦٥] قال: وقال ابن عباس: «إن الشيطان يطلع مع الشمس إلا ليلة القدر، وذلك أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها».

[٢٣٦٦] وعن أبي عقرب الأسدي قال: «أتينا عبدالله بن مسعود في داره فوجدناه فوق البيت، قال: فسمعناه يقول قبل أن ينزل: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. فلها نزل قلنا: يا أبا عبدالرحمن، ما هذا؟! فقال: إن رسول الله على قال: ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر، تصبح الشمس ليس لها شعاع، فرمقتها فإذا هي كها قال رسول الله على فنظرت إلى الشمس فرأيتها كها حُدثت فكبرت»(١).

رواه أبوداود الطيالسي  $(^{(1)})$ , وأبوبكر بن أبي شيبة  $(^{(1)})$  واللفظ له، وأبويعلى  $(^{(1)})$ , وأحمد ابن حنبل  $(^{(1)})$ , كلهم من طريق أبي عقرب ولم يسم، ولم أر من وثقه ولا من جرحه، وباقى رجال الإسناد ثقات.

[٢٣٦٧] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي على قال: «خرجت لكم وقد بينت لي ليلة القدر ومسيح الضلالة، فكان [تلاح] (١) بين رجلين في المسجد، فذهبت لأحجز بينها فأنسيتها، وسأشدو لكم منها شدوًا، أما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر وترًا، وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين، أجلى الجبهة، عريض النحر، فيه اندفاء مثل قطن بن عبدالعزى. فقال الرجل: يضرني يا رسول الله شبهه؟ فقال: لا، أنت مسلم وهو كافر».

رواه أبوداود الطيالسي (٧) بسند رجاله ثقات إلا أن المسعودي اختلط بأخرة، وقد قيل: إن أبا داود الطيالسي سمع منه بعد الاختلاط.

[٢٣٦٨] وعنه أن رسول الله على قال في ليلة القدر: «إنها ليلة سابعة أو تاسعة و(عشرين) (٨)، وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى».

<sup>(</sup>١) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ١٧٤): رواه أحمد وأبويعلى، وأبوعقرب لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. قلت: ترجمه البخاري في الكنى (٦٢)، وابن أبي حاتم في الجرح (٩/ ٤١٨) وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) (۲٥ رقم ۲۹۶) .

<sup>(</sup>٣) (٢٢٢/١ ٰ رقم ٣٢٨) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣/ ٧٣) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) (٩/١٥١ رقم ٢٥١/٩) .

<sup>(</sup>٥) مسئد أحمد (١/٦٠٤).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: تلاحى. والمثبت من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>۷) (۳۳۰ رقم ۲۵۳۲).

<sup>(</sup>٨) في مسند الطيالسي: عشرون. وهو خطأ.

#### رواه الطيالسي<sup>(١)</sup> بإسناد حسن.

[1/٢٣٦٩] وعن أبي مرثد قال: «سألت أبا ذر -رضي الله عنه- قلت: كيف سألت رسول الله عنه ليلة القدر؟ قال: كنت أنا أسأل الناس عنها. قلت: يا نبي الله، أخبرني عن ليلة القدر؟ أفي رمضان أم في غير رمضان؟ قال: بل هي في رمضان. قلت: تكون مع الأنبياء إذا كانوا فإذا قبضوا رُفِعَتْ؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت: في أي رمضان؟ قال: التمسوها في العشر الأوسط أو العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله على وحدث، ثم (اهتبلت) خفلة، فقلت: يا رسول الله، أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشرين هي؟ فغضب غضبًا ما رأيته غضب مثله -قال يحيى: قال عكرمة كلمة ما أحفظها- فقال: التمسوها في السبع الأواخر الباقين، لا تسألني عن شيء بعدها».

رواه مسدد (٣) واللفظ له وإسحاق بن راهويه (٤).

[٢/٢٣٦٩] وأبوبكر بن أبي شيبة (٥) ولفظه: «كنت مع أبي ذر عند الجمرة الوسطى، فسألته عن ليلة القدر قال: كان أسأل الناس عنها رسول الله على أنا. قلت: يا رسول الله، ليلة القدر كانت تكون على عهد الأنبياء فإذا ذهبوا رُفِعَتْ؟ قال: لا، ولكنها تكون إلى يوم القيامة. قلت: يا رسول الله، فأخبرنا بها. قال: لو أذن لي فيها لأخبرتكم، ولكن التمسوها في إحدى السَّبْعَين: ليلة ثلاث وعشرين، وليلة سبع وعشرين، ثم لا تسألني عنها بعد مقامك أو مقامي - ثم أخذ في حديث، فلما انبسط قلت: يا رسول الله، أقسمت عليك إلا حدثتني بها، فغضب عليَّ غضبة لم يغضب عليَّ قضبة لم يغضب عليَّ قضبة مل يغضب عليَّ قضبة منها، ولا بعدها مثلها».

[٣/٢٣٦٩] ورواه أبويعلى ولفظه: «جلست لأبي ذر عند الجمرة الوسطى، فتدال الناس عليه حتى مست ركبتي ركبته، وقد جمعت أشياء أريد أسأله عنها، فتفلتت مني، فجعلت أرمي ببصري إلى السهاء أتذكر، فذكرت ليلة القدر، فسألته عنها، فقال: كنت مِن أسأل الناس عنها رسول الله على فقلت: يا رسول الله، أرأيت

<sup>(</sup>۱) (۳۳۲ رقم ۲۵٤۵) .

<sup>(</sup>٢) أي: تحينت واغتنمت. انظر النهاية (٥/ ٢٣٩–٢٤٠) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (١/ ٤٣٤ رقم ١٦٩٩) .

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ٤٣٤ رقم ١٣٩ ١/٤) .

<sup>(</sup>٥) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣/ ٧٤) مختصرًا.

ليلة القدر شيء يكون في زمان الأنبياء...» فذكر مثل حديث ابن أبي شيبة.

ورواه البزار<sup>(۱)</sup> والنسائي في الكبرى<sup>(۲)</sup>، وابن حبان في صحيحه<sup>(۳)</sup>، وحديث أبي ذر هذا حديث حسن.

[۲۳۷۰] وعن أبي بن كعب  $-رضي الله عنه - قال: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» (<math>^{(1)}$ .

رواه مسدد<sup>(ه)</sup> موقوفًا.

[٢٣٧١] وعن مجاهد: «أن النبي ﷺ أمر الجهني بليلة ثلاث وعشرين».

رواه مسدد مرسلًا.

[1/۲۳۷۲] وعن الفلتان بن عاصم الجرمي -رضي الله عنه - قال: «كنا قعودًا ننتظر النبي على فجاءنا وفي وجهه الغضب حتى جلس، ثم رأينا وجهه يسفر. فقال: إنه بينت لي ليلة القدر ومسيح الضلالة، فخرجت لأبينها لكم فلقيت بسدة المسجد رجلين يتلاحيان -أو قال: يقتتلان - معها الشيطان، فحجبت بينها فأنسيتها، و[سأشدو](1) لكم منها شدوًا، أما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر، وأما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة ممسوح العين، عريض النحر كأنه فلان بن عبدالعزى العن بن قطن.

قال (٧) أبي: فحدثت به ابن عباس فقال: وما أعجبك من ذلك؟! كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد على دعاني معهم. وقال: لا تتكلم حتى يتكلموا. فدعانا ذات يوم -أو ذات ليلة- فقال: إن رسول الله على قال في ليلة القدر ما قد علمتم: التمسوها في العشر الأواخر وترًا. أي (الوتر)(٨) هي؟

<sup>(</sup>١) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٣٠ رقم ٧٢٥) وقال ابن حجر: قلت: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) (۲/۸/۲ رقم ۳٤۲۷) .

<sup>(</sup>٣) (٨/٨٣٤-٩٣٤) رقم ٣٦٨٣) .

<sup>(</sup>٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه مسلم (٢/ ٥٢٥ رقم ٧٦٧، ٢/ ٨٢٨ رقم ٧٦٢) ، وأبوداود (٤/ ٥ رقم ١٣٧٨) ، والترمذي (٣/ ١٦٠ رقم ١٩٧٨) مطولاً.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٤٣٥ رقم ١١٤١) .

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: أسدو . وهو تحريف ، والمثبت من المطالب .

<sup>(</sup>V) القائل هو عاصم بن كليب.

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: وتر. والمثبت من المطالب.

فقال رجل برأيه: تاسعة، سابعة، خامسة ، ثالثة. فقال لي: ما لك لا تتكلم يا ابن عباس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، إن شئت تكلمت. فقال: ما دعوتك إلا لتتكلم. قال: إنها أقول برأيي. قال: عن رأيك أسأل. فقلت: إني سمعت الله أكثر ذكر السبع ، فذكر السموات سبعًا، والأرضين سبعًا حتى قال فيها قال: وما أنبتت الأرض سبعًا. (فقلت) (۱) له: كل ما قد قلته عرفته غير هذا، ما تعني بقولك وما أنبتت سبعًا؟ فقال: إن الله يقول: ﴿ثم شققنا الأرض شقًا فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضبًا وزيتونًا ونخلا وحدائق غلبًا وفاكهة وأبًا (۱) فالحدائق: كل [ملتف] (۱) حديقة، والأب: ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس. فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا مثلها قال هذا الغلام الذي لم (يستو سواء) (١) رأسه؟! ثم قال لي: كنت نهيتك أن تتكلم معهم؛ فإذا دعوتك فتكلم معهم».

رواه إسحاق بن راهويه<sup>(ه)</sup>، ورجاله ثقات.

[٢/٢٣٧٢] وكذا أبوبكر بن أبي شيبة (٢) ولفظه: «إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، ورأيت مسيح الضلالة، ورأيت رجلين يتلاحيان فحجزت بينهما فأنسيتهما، فأما ليلة القدر فاطلبوها في العشر الأواخر، وأما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة، محسوح العين اليسرى، عريض النحر فيه دفًا، كأنه فلان بن عبدالعزى – أو عبدالعزى بن فلان».

[٣/٢٣٧٢] وفي رواية له: «فذكرت هذا الحديث لابن عباس -يعني: في ليلة القدر-قال: وما أعجبك؟ سأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله على وكان يسألني مع الأكابر منهم ويقول: لا تتكلم حتى يتكلموا. فقال: لقد علمتم أن رسول الله على قال في ليلة القدر: اطلبوها في العشر الأواخر وترًا. ففي أي الوتر؟ فأكثر القوم في الوتر. قال: ما لك لا تتكلم يا ابن عباس؟ قال: قلت: إن شئت تكلمت. قال: ما دعوتك إلا لتتكلم. قلت: رأيت الله أكثر من ذكر السبع، فذكرت السموات سبعًا، والأرضين سبعًا، والطواف والجهار سبعًا - وذكر

<sup>(</sup>١) في المطالب: فقال.

 <sup>(</sup>۲) ي المعالب: عدال.
 (۲) عبس: ۲۱–۳۱.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: ملتق. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل».

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (١/ ٤٣١-٤٣٢ رقم ١/١١٣٨) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/ ٤٣٣ رقم ١١٣٨) .

ما شاء الله- وخلق الإنسان من سبعة وجعل رزقه في سبع. فقال: كل ما ذكرت عرفته، فها خلق الإنسان من سبعة، وجعل رزقه في سبعة؟ قال: ﴿[و لقد خلقنا] حلقنا] الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة [فخلقنا] العلقة مضغة [فخلقنا] المضغة عظامًا فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقًا آخر﴾ أن العلقة مضغة وأنا صببنا الماء صبًا ثم شققنا الأرض شقًا فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضبًا وزيتونًا ونخلا وحدائق غلبًا وفاكهة وأبًا في قال: قال: والأب ما تنبت الأرض مما لا يأكل الناس. وما أراه إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع يبقين. قال عمر -رضي الله عنه-: أعييتموني أن تأتوني بمثل ما جاء به هذا الغلام الذي لم تجمع شئون رأسه؟!».

ورواه أبويعلى والبزار (٥) مختصرًا بسند رجاله ثقات.

[٢٣٧٣] وعن أبي حازم مولى هذيل قال: «جاورت في مسجد المدينة مع رجل من أصحاب النبي على من بني بياضة في العشر الأواخر من رمضان في قبة له يستر على بابها بقطعة حصير. قال: فبينا نحن في المسجد ورسول الله على في قبة له إذ رسول الله على موعظة لم أسمع واعظًا مثلها فقال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه، فلينظر بم يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ثم رد الحصير ورجع كل واحد منا إلى موضعه، فقال بعضنا إلى بعض: إن لهذه الليلة للث وعظنا رسول الله على فيها، فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين».

رواه إسحاق  $^{(7)}$  بسند ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق، وجعله من مسند أبي حازم مولى بني هذيل. ورواه النسائي  $^{(V)}$  من طرق أكثرها من رواية أبي حازم، عن البياضي، وروى أحمد بن حنبل  $^{(A)}$  قصة النهي عن الجهر بالقراءة  $[عن]^{(P)}$  محمد بن إبراهيم، عن

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: خلق . تحريف .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: ثم خلقنا.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ١٢-١٤.

<sup>(</sup>٤) عبس: ٢٥-٣١.

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار (١/٣٢٧ رقم ٢١٠) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/ ٣٤٤-٥ في ١١٤٠) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبري (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥ رقم ٢٣٦٠ - ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد (٤/ ٢٤٤) .

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: من . وهو تحريف .

أبي حازم، عن البياضي، واختلف في أبي حازم هذا، ففي أكثر الروايات أنه مولى بني غفار واسمه دينار، وفي هذه الرواية أنه مولى بني هُذيل ، فالله أعلم، ورواه مسدد وغيره، وتقدم في باب قضاء الفوائت.

[٢٣٧٤] وعن زيد بن أرقم –رضي الله عنه– قال: «ليلة القدر ليلة السابع عشر، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فها شك ولا استثنى».

رواه أحمد بن منيع (١) موقوفًا بسند ضعيف؛ لضعف حوط.

[٢٣٧٥] وعن جعفر بن برقان سمعت رجلا من قريش يقول: «كان عبدالله بن الزبير يقول: هي الليلة التي لقي رسول الله ﷺ في يومها أهل بدر قال: يقول الله عن وجل-: ﴿وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان﴾(٢). قال جعفر: بلغني أنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة».

رواه الحارث بن أبي أسامة (٣) موقوفًا بسند فيه راوٍ لم يسم.

[٢٣٧٦] وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ سئل عن ليلة القدر فقال: هي في العشر الأواخر أو في الخامسة أو في السابعة»(٤).

رواه أحمد بن حنبل<sup>(ه)</sup> وأبويعلى بسند رجاله ثقات.

[٢٣٧٧] وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «رأيت القمر ليلة القدر كأنه شقُّ جفنة»<sup>(١)</sup>.

رواه أبويعلى(٧) بسند فيه حديج بن معاوية، وهو مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات.

[٢٣٧٨] وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «خرج رسول الله ﷺ ذات

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٤٣٥-٤٣٦ رقم ١١٤٢) .

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>٣) البغية (١١٥ رقم ٣٢٩) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٧٥): رواه أحمد ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٥/ ٢٣٤).

 <sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٧٤): رواه عبدالله بن أحمد من زياداته وأبويعلى، وفيه حديج بن معاوية، وثقه أحمد وغيره، وفيه كلام.

<sup>(</sup>V) (۱/۱) رقم ۲۵ه) .

ليلة وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر وقد (أخبرنا به)(١) فسمع لغطًا في المسجد فاختلست منه)(٢).

رواه أبويعلى<sup>(٣)</sup> بسند فيه راوٍ لم يسم.

[٢٣٧٩] وعنه أن الجهني قال: «يا رسول الله، نحن بحيث قد علمت، ولا نستطيع أن نحضر هذا الشهر، فأخبرنا بليلة القدر. [قال: احضر السبع الأواخر من الشهر.قال: لا أستطيع ذلك. قال: التمسها ليلة سابعة تبقى، وهي هذه الليلة. قال: قلت: يا رسول الله] هذه ليلة ثلاث وعشرين، وهي لثمان يبقين. فقال: (كذا) هذا الشهر ينقص، وهي لسبع يبقين (٢).

رواه أبويعلى<sup>(٧)</sup>.

[٢٣٨٠] وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله ﷺ يوقظ أهله في العشر الأواخر ويرفع المئزر».

رواه أبويعلى (٨)، ورجاله ثقات، والترمذي (٩) دون قوله: «ويرفع المئزر».

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» ومسند أبي يعلى ، وفي المطالب العالية (١/٣٤٦ رقم ١١٤٥): أخبر بها.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٧٦): رواه أبويعلى والطبراني في الأوسط، وسقط منه التابعي، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) (٨٧/٧) رقم ٤٠٢١) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل» والمطالب العالية (١/ ٤٣٧ رقم ١١٤٦) فاختل المعنى، وأثبتها من مسند أبي يعلى والمقصد العلي (١/ ٢٣٥ رقم ٥٢٣) .

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل» ومسند أبي يعلى والمقصد العلى، وفي المطالب: كلا.

 <sup>(</sup>٦) قال الهيشمى في المجمع (٣/ ١٧٦): رواه أبويعلى، وفيه من لم أعرفه.

<sup>(</sup>۷) (۲/۲۷۳ رقم ۳۷۱۲) .

<sup>(</sup>۸) (۱/۲۰۱ رقم ۲۷۲) .

<sup>(</sup>٩) (١٦١/٣ رقم ٧٩٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

### [۲٤] كتاب الحج

#### ١- باب فرض الحج

[۲۳۸۱] عن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: «لما فرغ إبراهيم -عليه السلام- من بناء البيت قال له: أذن في الناس بالحج. قال: وما يبلغ صوتي؟! قيل: أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. فسمعه من بين السهاء والأرض، ألا ترى أن الناس يحجون من أقطار الأرض يلبون». رواه أحمد بن منيع<sup>(۱)</sup> وفي سنده قابوس مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات، وسيأتي مطولا في باب سنة رمي الجهار.

### ۲- باب تعجیل الحج إذا قدر علیه وما جاء فی کنز الکعبة

[٢٣٨٢] عن سعيد بن سمعان مولى المشمعل: «سمعت أبا هريرة يحدث أبا قتادة وهو يطوف بالبيت يقول: قال رسول الله ﷺ: يبايع لرجل بين الركن والمقام، وأول من يستحل هذا البيت أهله ؛ فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابًا لا يعمَّر بعده، وهم الذين يستحلون كنزه»(٢).

رواه أبو داود الطيالسي (٣)، وأبو يعلى وعنه ابن حبان في صحيحه (١)، ورواه

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/٥ رقم ١١٤٩) .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٩٨): رواه أحمد ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۳) (۳۱۲–۱۳۳۳ رقم ۲۳۷۳) .

<sup>(</sup>٤) (١٥/ ٢٣٩ رقم (٢٨٢٧) .

 $(1)^{(1)}$  وقال: صحيح على شرط الشيخين  $(...)^{(1)}$ .

[٢٣٨٣] وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله ﷺ أشد حياء من عذراء في خدرها، وقال: لا تقوم الساعة حتى لا يجج الناس».

رواه مسدد بسند على شرط البخاري.

رواه الحارث (٣) والبيهقي في الكبرى (٤) بلفظ واحد.

وله شاهد في صحيح البخاري<sup>(ه)</sup> وغيره من حديث ابن عباس، وآخر من حديث عبدالله بن عمرو، رواه أحمد بن حنبل.

[٢٣٨٥] وعن الحسن «أن عمر -رضي الله عنه- همَّ أن يأخذ كنز الكعبة وينفقه في سبيل الله، فقال له أبي بن كعب: سبقك صاحباك فلم يفعلا، ولو كان خيرًا [لفعلاه] (٦) فتركه».

رواه إسحاق(٧) ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.

<sup>(</sup>١) المستدرك (٤/ ٤٥٢–٤٥٣) وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: ما خرجا لابن سمعان شيئًا ، ولا روى عنه غير ابن أبي ذئب ، وقد تُكلم فيه.

<sup>(</sup>٢) غير واضح بالأصل .

<sup>(</sup>٣) البغية (١٢١ رقم ٣٤٨) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٤/ ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٥) (٣٨/٣ رقم ١٥٩٥) ولفظه: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرًا حجرًا .

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: لفعلا. والمثبت من المطالب العالية.

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ٦٠ رقم ١٣١٢) .

# ٣- باب في فضل النفقة في الحج وفيمن قدر على الحج فلم يحج وما جاء في الحج بعد يأجوج ومأجوج

[٢٣٨٦] عن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله سبعائة ضعف»(١).

رواه مسدد واللفظ له وأبوبكر بن أبي شيبة وأبويعلى وأحمد بن حنبل<sup>(۲)</sup> والطبراني في الأوسط<sup>(۲)</sup> والبيهقي<sup>(1)</sup> بإسناد حسن.

[٢٣٨٧] وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله عليه قال: «إن الله عنه وأوسعت عليه في المعيشة، حز وجل- يقول: إن عبدًا أصححت له جسمه، وأوسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليَّ لمحروم» (٥٠).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٢)، وعنه أبويعلى (٧)، ورواه ابن حبان في صحيحه (٨)، والحاكم، والبيهقي (٩) وقال: قال علي بن المنذر: أخبرني بعض أصحابنا قال: كان حسن بن حي يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ، ويجب على الرجل الموسر الصحيح ألا يترك الحج خمس سنين.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٠٨): رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، وفيه أبوزهير، ولم أجد من ذكره.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٥/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) (٥/٥٦٢ رقم ٤٧٢٥) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٤/ ٣٣٢) .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٠٦): رواه الطبراني في الأوسط ، وأبويعلى ، ورجال الجميع رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ١٢ رقم ١١٦١/١) .

<sup>(</sup>V) (۲/٤/۲ رقم ۱۰۳۱) .

<sup>(</sup>۸) (۱٦/۹ رقم ۳۷۰۳) .

 <sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (٥/ ٢٦٢) وقال البيهقي : وقيل عنه - يعني: أبي سعيد - موقوفًا، وقيل: مرسلا، وروي من وجه آخر عن أبي هريرة ، وإسناده ضعيف.

وقال القرطبي في تفسيره -وفيه تعليقًا-: قال بعض الناس: يجب الحج في كل خمسة أعوام، ورووا في ذلك حديثًا أسندوه للنبي على والحديث باطل لا يصح، والإجماع صاد في وجوههم. قال القرطبي: وذكر عبدالرزاق (۱) ثنا سفيان الثوري، عن العلاء ابن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على قال: «يقول الرب تبارك وتعالى -: إن عبدًا أوسعت عليه في الرزق لم (يعد) (۱) إلي في كل أربعة أعوام لمحروم، مشهور من حديث العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي الكوفي من أولاد المحدثين، روى عنه غير واحد، منهم من قال: في خمسة أعوام، ومنهم من قال: العلاء، عن يونس بن خباب، عن أبي سعيد في غير ذلك من الاختلاف. انتهى. وله شاهد من حديث أبي هردة رواه السهقي في الكبري (۳).

وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه البيهقي في الكبرى<sup>(٣)</sup>.

[٢٣٨٨] وعن خباب بن الأرت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله -عز وجل-: إن عبدًا أصححت له جسمه، وأوسعت عليه في الرزق تأتي عليه خمس حجج لم يأت إليَّ فيهن لمحروم».

رواه أبويعلى (٤) بسند فيه راوٍ لم يسم، والراوي عنه ضعيف.

[٢٣٨٩] وعن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه– أن رسول الله ﷺ قال: «إن الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخلة بعد يأجوج ومأجوج» .

رواه عبد بن حميد<sup>(٥)</sup> ورجاله ثقات، وهو في صحيح البخاري<sup>(١)</sup> دون قوله: «ويغرسون...» إلى آخره.

#### ٤- باب فضل الحج والعمرة

[1/۲۳۹۰] وعن مرداس بن عبدالرحمن قال: «دخلت على عبدالله بن عمرو فحدثنا قال:ما من أحد -أو رجل- يهل إلا قال الله: أبشر. فقال عم مرداس بن شداد: يا أبا محمد، والله لا يبشر الله إلا بالجنة. فقال: من أنت يا ابن أخى؟ قال:

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق (٥/ ١٣ رقم ٨٨٢٦) .

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصلُ» وتفسير القرطبي (٤/ ١٤٢) ، وفي المصنف: يفد.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٥/ ٢٦٢) .

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ١٢ رقم ١١٦٢) .

<sup>(</sup>٥) المنتخب (٢٩٣ رقم ٩٤١) .

<sup>(</sup>٦) (٣/١٣٥ رقم ٩٣٥٥) .

أنا مرداس الجندي يا ابن أخي، وكان خيارنا يتبايعون على ذلك<sup>(۱)</sup>. رواه مسدد<sup>(۲)</sup>.

[٢/٢٣٩٠] والحاكم ولفظه: عن مرداس، عن كعب قال: «الوفود ثلاثة: الغازي في سبيل الله وافد على الله، والحاج إلى بيت الله وافد على الله، والمعتمر وافد على الله، ما أهل مهل، ولا كبر مكبر إلا قيل: أبشر. قال مرداس: بهاذا؟ قال: بالجنة».

[٢٣٩١] وعن عبدالله بن طاوس قال: «كان أبي إذا أقبلنا إلى مكة سار بنا من مكانه شهرًا، وإذا رجع سار بنا شهرين. فذكر ذلك له فقال: إنه بلغني أن الرجل لا يزال في سبيل الحج حتى يدخل إلى أهله».

رواه مسدد<sup>(۳)</sup> ورجاله ثقات.

[٢٣٩٢] وعن جابر بن عبدالله -رضي الله عنها- عن رسول الله ﷺ قال: «وافد الله ثلاثة: الحاج، والمعتمر، والغازي» (٤).

رواه إسحاق<sup>(٥)</sup> والبزار<sup>(٢)</sup> بسند فيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف، لكن تابعه محمد بن زيد عن محمد بن المنكدر عنه، كها رواه الطبراني في الأوسط<sup>(٧)</sup>، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه النسائي<sup>(٨)</sup> وابن ماجه<sup>(٩)</sup>، وابن خزيمة<sup>(١١)</sup> وابن حبان<sup>(١١)</sup> في صحيحيهها، وآخر من حديث أنس، وسيأتي مطولا في باب الطواف بالبيت وفضله.

<sup>(</sup>١) في «الأصل» لحق غير واضح ، ولا يُدرى أين مكانه.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٢٠ رقم ١١٨٥) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٢٠ رقم ١١٨٧) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢١١): رواه البزار ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ١٩ رقم ١٩/٤) .

<sup>(</sup>٦) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٣٩ رقم ٧٣٦) .

<sup>(</sup>٧) (٧/٥٥) رفم ٣٢١٥) ولفظه: «ما أمعر حاج قط. قيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: ما افتقر» .

<sup>(</sup>۸) (۵/۱۱۳ رقم ۲۲۲۵) .

<sup>(</sup>٩) (٢/٢٦٦ رقم ٢٨٩٢) .

<sup>(</sup>۱۰) (۱۳۰/۶ رقم ۲۵۱۱) .

<sup>(</sup>۱۱) (۹/٥ رقم ۳۲۹۲) .

#### ٥- باب ما جاء في الحج المبرور

[٢٣٩٣] عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنها- أن رسول الله على قال: «أفضل الإيهان عند الله -عز وجل- إيهان بالله، وجهاد في سبيل [الله](١) وحج مبرور. قلنا: يا رسول الله، وما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام».

رواه أبوداود الطيالسي<sup>(۲)</sup>، ومسدد، وعبد بن حيد<sup>(۳)</sup>، وأحمد بن حنبل<sup>(3)</sup>، والطبراني في الأوسط<sup>(۵)</sup>، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم<sup>(۲)</sup> وصححه، والبيهقي<sup>(۷)</sup>.

وله شاهد من حديث الشفاء ، وتقدم في أول كتاب الإيهان ، وآخر فيه في باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

[1/۲۳۹٤] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الأعهال عند الله إيهان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. قال أبوهريرة: حج مبرور يكفر خطايا تلك السنة».

رواه مسدد وابن حبان في صحيحه (^) بلفظ واحد، وهو في الصحيحين (٩) والترمذي (١٠)، وابن ماجه (١١) لكن بغير هذا اللفظ.

والمبرور: هو الذي لم تقع فيه معصية.

[٢/٢٣٩٤] ورواه الأصبهاني وزاد: «ما سبح الحاج من تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبر من تكبيرة إلا بشر بها تبشيرة» .

<sup>(</sup>١) سقط لفظ الجلالة من «الأصل».

<sup>(</sup>۲) (۲۳۸ رقم ۱۷۱۸) .

<sup>(</sup>٣) المنتخب (٣٢٩ رقم ١٠٩١) .

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد (٣/ ٣٢٥) .

<sup>(</sup>٥) (٣٦٢/٦ رقم ٢٦١٨) .

<sup>(</sup>٦) المستدرك (١/ ٤٨٣) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٥/ ٢٦٢) .

<sup>(</sup>٨) (٤٥٩/ ٤٥٧/ رقم ٤٥٩٧) .

<sup>(</sup>٩) البخاري (١/ ٩٧ رقم ٢٦ وطرفه في: ١٥١٩) ، ومسلم (١/ ٨٨ رقم ٨٣) .

<sup>(</sup>۱۰) (٤/٩٥١ رقم ١٦٥٨) .

<sup>(</sup>۱۱) (۲/۱۲ رقم ۸۸۸۲) .

## ٦- باب في السفر يوم الخميس ووداع المنزل بركعتين وما جاء في التوديع وما يودع به الرجل صاحبه

فيه حديث عبدالله بن يزيد وسيأتي في كتاب(...) (١) وحديث ابن عباس وسيأتي في باب(...) (١).

[٢٣٩٥] وعن أنس بن مالك –رضي الله عنه– قال: «كان رسول الله ﷺ إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يودعه بركعتين» (٢٠).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة $^{(7)}$  وأبويعلى $^{(1)}$  والبيهقي في الكبرى $^{(8)}$  بسند رجاله ثقات، ورواه البزار $^{(7)}$ .

[٢٣٩٦] وعن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه-«أن رسول الله على كان يستحب إذا أراد سفرًا أن يخرج يوم الخميس».

رواه أبويعلى (٧) عن عمرو بن حصين وهو ضعيف، لكن المتن له شاهد في الصحيحين (٨) وغيرهما من حديث كعب بن مالك، وآخر من حديث صخر بن وداعة رواه أبوداود (٩) والترمذي (١٠) وحسنه.

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٢٨٣/٢): رواه أبويعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط، وفيه عثمان بن سعد ، وثقه أبونعيم وأبوحاتم ، وضعفه جماعة.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية(٢/ ٣١٥ رقم ١٩٨٢/١) .

<sup>(</sup>٤) (٧/٩٨٧ رقم ٢٣١٦) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٥/ ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٦) مختصر زوائد البزار (١/ ٣٢٧ رقم ١٣٥) .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ٣١٥ رقم ١٩٨١) .

<sup>(</sup>٨) البخاري (٦/ ١٣٢ رقم ٢٩٤٩، ٢٩٥٠) ، ومسلم (٤/ ٢١٢٠ رقم ٢٧٦٩) .

<sup>(</sup>۹) (۳/۳۳ رقم ۲۲۰۲) .

<sup>(</sup>۱۰) (۱۲/۳ رقم ۱۲۱۲) .

[۲۳۹۷] وعن رجل من الأنصار، عن أبيه «أن النبي ﷺ ودع رجلا فقال: زودك الله التقوى ، وغفر لك [ذنبك](١)، ويسر لك الخير من حيثها كنت» .

رواه مسدد<sup>(۲)</sup> بسند فيه راوٍ لم يسم.

وله شاهد من حديث عبدالله بن يزيد، وسيأتي في الجهاد في باب تشييع الجيش.

[١/٢٣٩٨] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله -عز وجل- إذا استودع شيئًا حفظه».

رواه عبد بن حمید (۳).

[٢/٢٣٩٨] والنسائي في اليوم والليلة<sup>(٤)</sup> وزاد: «وإني أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم».

[٣/٢٣٩٨] والحاكم (٥) وعنه البيهقي في الكبرى (٢) من طريق القاسم بن محمد قال: «كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أردت سفرًا ، فقال عبدالله: انتظر حتى أودعك كها كان رسول الله ﷺ يودعنا: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك».

#### ٧- باب في الرفقاء وكراهة السفر وحده

فيه حديث أكثم بن الجون الخزاعي ، وسيأتي في الجهاد في باب ماجاء في [الجيوش والسرايا](٧).

[١/٢٣٩٩] عن أبي قلابة: أن رسول الله ﷺ كان يرفق بين القوم، وأنه كان في رفقة من تلك الرفاق رجل [يهتف] (٨) به أصحابه، فقال أصحابه: يا رسول الله،

<sup>(</sup>١) من المطالب العالية.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٣١٤ رقم ١٩٨٠) .

<sup>(</sup>٣) المنتخب (٢٧٠ رقم ٨٥٥) .'

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٦/ ١٣٣ رقم ١٠٣٥٣) .

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١/ ٤٤٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٥/ ٥١) .

<sup>(</sup>V) طمس في «الأصل» والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: يقتف. والمثبت من المطالب.

كان فلان إذا نزلنا صلى، وإذا سافرنا قرأ. قال: فمن كان يكفيه علف بعيره؟ فقالوا: نحن. فقال النبي ﷺ: كلكم خير منه او كها قال.

رواه مسدد(۱) مرسلًا ، ورجاله ثقات.

[٢/٢٣٩٩] وأبوداود في المراسيل<sup>(٢)</sup> ولفظه: عن أبي قلابة: «أن ناسًا من أصحاب النبي على قدموا يثنون على صاحب لهم خيرًا. قالوا: ما رأينا مثل فلان قط، ما كان في مسير إلا كان في قراءة، ولا نزل منزلا إلا كان في صلاة. قال: فمن كان يكفيه ضيعته؟ حتى ذكر: ومن كان يعلف جمله أو دابته؟ قالوا: نحن. قال: فكلكم خير منه».

وله شاهد من حديث سلمان وسيأتي في الجهاد في باب شدة العَدُو.

[٢٤٠٠] وعن بعض المهاجرين قال: «قالوا: يا رسول الله على ما رأينا مثل قوم نزلنا بهم -يعني: الأنصار- لقد أشركونا في أموالهم وكفونا المثونة ، ولقد خفنا أن يكونوا قد ذهبوا بالأجر كله. فقال: كلا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم فلم يذهبوا بالأجر كله».

رواه أبويعلى الموصلي [و]<sup>(٣)</sup> سيأتي في إكرام الضيف، ورواه أبوبكر بن أبي شيبة، وسيأتي في كتاب الدعاء في باب الدعاء بظهر الغيب.

[٢٤٠١] وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنها- قال: «جاء رجل فسلم على النبي على خارجًا من مكة، فسأله النبي على: أصحبت من أحد؟ قال: لا. قال النبي على: الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح، والحاكم (ئ) وصححه وعنه البيهقي في الكبرى (٥)، وروى المرفوع منه مالك (٦)، وأبو داود (٧)، والترمذي (٨) وحسنه،

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٣١٥ رقم ١٩٨٣) .

<sup>(</sup>۲) (۲۳۲-۳۳۵ رقم ۳۰۳) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٢/٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٥/ ٢٦٧) .

 <sup>(</sup>٦) الموطأ (٢/ ٩٧٨ رقم ٣٥) .

<sup>(</sup>۷) (۳۲/۳ رقم ۲۲۰۷) .

<sup>(</sup>۸) ( ٤ / ۱۲۱ رقم ۱۲۷۶ ) .

والنسائي (١) بأسانيد صحيحة وابن خزيمة (٢) وبوَّب عليه: باب النهي عن سير الاثنين والدليل على أن ما دون [الثلاث] (٢) من المسافرين عصاة إذ النبي على قد أعلم أن الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، ويشبه أن يكون معنى قوله: «شيطان» أي: عاص كقوله: ﴿شياطين الإنس والجن﴾ (٤) ومعناه: عصاة الإنس والجن.

وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الحاكم (٥) وصححه. وآخر من حديث المغيرة بن شعبة، وسيأتي في الأدب في باب الوحدة.

[٢٤٠٢] وعن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال إلا مع زوج أو ذي محرم» .

رواه أبويعلى  $^{(7)}$  وله شاهد من حديث أبي سعيد، وتقدم في النهي عن صومي الفطر والأضحى، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر  $^{(V)}$  وأبي سعيد  $^{(A)}$  وأبي هريرة  $^{(P)}$ .

# ٨-باب الرجل يؤاجر نفسه من رجل يخدمه ثم يهل بالحج معه أو يكري جماله ثم يحج فيجزئه حجه وما جاء في ترك الماكسة في الكراء

فيه حديث أويس، وسيأتي في عشرة النساء.

[١/٢٤٠٣] عن عطاء قال: «سأل رجل ابن عباس قال: أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم، ألي أجر؟ قال: نعم ﴿أُولئك لهم نصيب مما كسبوا﴾(١٠)».

رواه مسدد<sup>(۱۱)</sup> .

<sup>(</sup>۱) في الكبرى (٥/ ٢٦٦ رقم ٨٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) (٤/٢٥٢ رقم ٢٥٧١) .

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: الثالثة. وهو تحريف ، والمثبت من صحيح ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١١٢.

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٢/ ١٠٢) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٣١٩ رقم ١٩٩٢) .

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢/ ٢٥٩ رقم ١٠٨٦ وطرفه في: ١٠٨٧) ، ومسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٨) .

<sup>(</sup>٨) البخاري (٤/ ٨٧ رقم ١٨٦٤) ، ومسلم (٢/ ٩٧٦ رقم ٩٢٨) .

<sup>(</sup>٩) البخاريّ (٢/ ٢٥٩ رقّم ١٠٨٨) ، ومسلّم (٢/ ٩٩٧ رقّم ١٣٣٩) .

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ٢٠٢.

<sup>(</sup>١١) المطالب العالية (٢/ ١٥ رقم ١١٧١) .

[٢/٢٤٠٣] والبيهقي ولفظه: «جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أكريت نفسي إلى الحج، واشترطت عليهم أن أحج، أفيجزئ ذلك عني؟ قال: أنت من الذين قال الله: ﴿أُولَٰئُكُ لَمُم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب﴾(١٠)».

[1/۲٤٠٤] وعن أي السليل قال: قلت لابن عمر -رضي الله عنهم إ-: «إن لي رواحل أكريهم في [الحج] (٢) وأسعى على عيالي، فزعم ناس أنه لا حج لي [لأنها] (٣) تكرى. قال: كذبوا، لك أجر في حجك وأجر في سعيك على عيالك، فلك أجران».

#### رواه مسدد (٤) بسند ضعيف؛ لضعف عبدالله بن شبيب.

[٢/٢٤٠٤] ورواه ابن أبي شيبة بسند فيه راو لم يسم ولفظه: «سألت ابن عمر: إنا نكري في هذا الوجه، نكري الحاج، وإن الناس يزعمون أن لا حج لنا. قال: ألستم تلبون وتطوفون بين الصفا والمروة وترمون الجهار وتقفون المواقف؟ قالوا: بلى. قال: أنتم حجاج، قد جاء رجل إلى رسول الله على فسأله عن مثل ما سألتني عنه فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾ (٥) فدعاه فقرأها عليه ثم قال: إنكم حجاج».

ورواه أبوداود في سننه (٦) مختصرًا.

[٧٤٠٥] وعن جابر -رضي الله عنه- «أنه كان لا يهاكس في ثلاثة: في الكراء إلى مكة، وفي الرقبة، وفي الأضحية».

رواه أبويعلى<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: الحاج. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: لأنها. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ١٥ رقم ١١٧٢) .

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) (١٤٢/٢) رقم ١٧٣٣).

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ١٣٥ رقم ١٥١٧) .

# ٩- باب كراهة دوام الوقوف على الدابة لغير حاجة وترك النزول عنها للحاجة وما يقوله إذا ركبها وما جاء فيمن لم يسم الله عليها

[٢٤٠٦] عن عبدالرحمن بن أبي عُميرة قال: قال رسول الله ﷺ: «على ظهر كل بعير شيطان؛ فإذا ركبتموها فاذكروا الله وامتهنوهن، فإنها يحمل الله –عز وجل».

رواه مسدد(١)، ورجاله ثقات، وعبدالرحمن بن أبي عُميرة مختلف في صحبته.

[٢٤٠٧] وعن أبي لاس الخزاعي -رضي الله عنه- قال: «حملنا رسول الله على على إبل من [إبل]<sup>(٢)</sup> الصدقة [ضعاف]<sup>(٣)</sup> للحج. فقلنا: يا رسول الله، ما نرى أن تحملنا [هذه]<sup>(٢)</sup>. قال: ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كها أمركم به، وامتهنوها لأنفسكم؛ فإنها يحمل الله عليها».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة واللفظ له وأبويعلى والبخاري (حدث به)<sup>(۱)</sup> تعليقًا والحاكم<sup>(۵)</sup> وعنه البيهقي<sup>(۱)</sup> بسند ضعيف؛ لتدليس محمد بن إسحاق.

وله شاهد من حديث ابن مسعود، رواه البيهقي في الكبرى<sup>(٦)</sup> ولفظه: "إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان فقال له: تعن. فإن لم يحسن قال له: تمن». [۲٤٠٨] وعن يحيى بن جابر: "أن أبا الدرداء -رضي الله عنه- مرَّ بقوم قد أناخوا

بعيرًا فحملوه غرارتين، ثم علوه بأخرى، فلم يستطع البعير أن ينهض، فألقاها أبوالدرداء: لئن غفر الله لكم

المطالب العالية (٢/ ١٣٥ رقم ١٩٩٥) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل» وأثبتها من معجم الطبراني الكبير (٢٢/ ٣٣٤ رقم ٨٣٧) وقد رواه من طريق ابن أبي شيبة به – والمستدرك والسنن الكبرى وغيرها.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: صعاب. وهو تحريف ، والمثبت من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) کذا.

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١/ ٤٤٤) وقال: صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٦) السنن الكرى (٥/ ٢٥٢).

مثل ما تأتون إلى البهائم ليغفرن لكم عظيهً، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله يوصيكم بهذه العجم خيرًا أن تنزلوا بها منازلها، فإذا أصابتكم سنة أن تنجوا عليها نقيها».

رواه الحارث<sup>(۱)</sup>، ورجاله ثقات، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه (۲<sup>)</sup> وغيره.

قوله: نِقْيها -بكسر النون وسكون القاف بعدها مثناة تحت- أي: مخها. ومعناه: أسرعوا حتى تصلوا مقصدكم قبل أن يذهب مخها من ضنك السير والتعب.

[٢٤٠٩] وعن سهل بن معاذ، عن أبيه -وكان أبوه من أصحاب رسول الله ﷺ أنه ذكر أن النبي ﷺ قال: «اركبوا هذا الدواب سالمة [وايتدعوها] أنه الله، ولا تتخذوها كراسي».

رواه الحارث(؛)، وأبويعلى واللفظ له، ورجاله ثقات، والحاكم(ه) وعنه البيهقي(٦).

# ١٠- باب كيفية السير والتعريس وما يستحب من الدلجة وما جاء في ركوب الإبل والنهي عن ركوب الجلالة

[٢٤١٠] عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كنتم في الخصب فأمكنوا الركاب [أسنتها] (٧) ولا تعدوا المنازل، وإذا كنتم في الجدب فاستنجوا، وعليكم بالدلجة؛ فإن الأرض تطوى بالليل، وإذا تغولت لكم الغيلان

<sup>(</sup>١) البغية (٢٧٠ رقم ٨٨٨).

<sup>(</sup>۲) (۳/۵۲۵ رقم ۱۹۲۳) .

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: انتجعوها. وهو تحريف. وفي البغية والمستدرك: ابتدعوها. وهو تصحيف، والمثبت من السنن الكبرى، وهو الصواب، قال ابن الأثير في النهاية (١٦٦/٥): وايتدعوها سالمة أي: اتركوها ورفَّهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها، وهو افتعل من وَدُع -بالضم- وداعة ودعة: أي سكن وترفَّه، وايتدع فهو متَّدع أي: صاحب دعة، أو من وَدَع، إذا ترك، يقال: اتَّدع وايتدع، على القلب والإظهار.

<sup>(</sup>٤) البغية (٢٧٠ رقم ٨٨٩) .

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١/٤٤٤) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٥/ ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٧) من مسند أبي يعلى.

فنادوا بالأذان، ولا تصلوا على جواد الطريق، ولا تنزلوا عليها؛ فإنها مأوى الحيات والسباع، ولا تقضوا عليها الحوائج؛ فإنها الملاعن»(١).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة<sup>(٢)</sup> واللفظ له، ورجاله ثقات، وأبويعلى<sup>(٣)</sup>، ورواه أبوداود<sup>(٤)</sup> وابن ماجه<sup>(٥)</sup> والنسائي في اليوم والليلة<sup>(٢)</sup> مختصرًا.

[٢٤١١] وعن أنس -رضي الله عنه- أن النبي على قال: «إذا أخصبت الأرض فانزلوا عن ظهركم فأعطوه حقه من الكلأ، وإذا أجدبت الأرض فامضوا عليها بنقيها، وعليكم بالدلجة؛ فإن الأرض تطوى بالليل»(٧).

رواه أبويعلى (^)، ورجاله ثقات، والبزار (°)، والبيهقي في الكبرى (۱۰)، ورواه أبوداود في سننه (۱۱) مختصرًا. وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه (۱۲) وغيره.

قوله: «أعطوه حقه من الكلأ» أي: ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها.

[٢٤١٢] وعن عبيدالله بن أبي يزيد، عن أبيه قال: «قدم عمر -رضي الله عنه-مكة فأخبر أن لمولى لعمرو بن العاص [إبلا](١٣) جلالة ، فأرسل إليها فأخرجها من مكة. قال: إبل نحتطب عليها وننقل عليها الدن. فقال عمر: لا تحج عليها ولا تعتمر».

رواه مسدد (۱٤)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع(٣/٢١٣): رواه أبويعلى ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه في المصنف أيضًا (٢/ ٤٠١، ١٠/ ٣٩٧ رقم ٩٧٩٠) مفرقًا وتختصرًا.

<sup>(</sup>٣) (١٥٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) (٣/٨٢ رقم ٢٥٧٠) .

<sup>(</sup>٥) (۲/٠/٢ رقم ۳۷۷۲) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٦/ ٢٣٦ رقم ١٠٧٩١) .

 <sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٣/٣/٣): رواه أبويعلى ، وفيه حميد بن الربيع ، وثقه أحمد والدارقطني ، وضعفه جماعة ، ورواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح خلا رويم المعولي ، و هو ثقة.

<sup>(</sup>۸) (۳۰۱/۲ رقم ۳۰۱/۳) .

<sup>(</sup>٩) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٤١ رقم ٧٤٠) .

<sup>(</sup>۱۰) السنن الكبرى (٥/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>۱۱) (۲۸/۳ رقم ۲۵۷۱) .

<sup>(</sup>۱۲) (۳/۱۹۲۸ رقم ۱۹۲۱) .

<sup>(</sup>١٣) في «الأصل»: أبل. والمثبت من المطالب ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>١٤) المطالب العالية (٢/ ١٤ رقم ١١٦٧) .

[١/٢٤١٣] وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهي عن ركوب الجَلَّالة» . رواه مسدد<sup>(١)</sup> موقوفًا، وحكمه الرفع، ورجاله ثقات.

[٢/٢٤١٣] ورواه البزار (٢) مرفوعًا من حديث أبي هريرة ولفظه: «نهى رسول الله ﷺ عن الجلالة وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها» (٣).

[٢٤١٤] وعن أنس -رضي الله عنه- قال: «أتى رسول الله ﷺ [رجلا] (١٤) يسوق بدنة حافيًا، فقال: اركبها. فركبها» (٥٠).

رواه أبويعلى(٦)، وأخرجته لقوله: «حافيًا».

# ١١- باب ما تحصل به البركة في الزاد وما جاء في الرجل يجد زادًا وراحلة فيحج ماشيًا يحتسب فيه زيادة الأجر

فيه حديث(...)<sup>(۷)</sup> وسيأتي.

[٢٤١٥] عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله ﷺ: «أتحب يا جبير إذا خرجت سفرًا أن تكون من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زادًا؟ فقلت: نعم، بأبي أنت وأمي. قال: اقرأ هذه السور الخمس: «قل يا أيها الكافرون» و«إذا جاء نصر الله والفتح» و«قل هو الله أحد» و«قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس»، وافتتح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم، واختم قراءتك ببسم الله

المطالب العالية (٢/ ١٤ رقم ١١٦٨) .

<sup>(</sup>٢) مختصر زوائد البزار (١/ ٦١٩ رقم ١١١١) وقال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، وأشعث – يعنى: ابن براز – بصرى لين الحديث.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٤٩): رواه البزار، وفيه أشعث بن براز الهجيمي، وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: رجل. والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢٧): رواه أبويعلى، وفيه إسهاعيل بن مسلم المكي، وهو مع ضعفه يكتب حديثه.

<sup>(</sup>٦) (٥/٢٥١ رقم ٢٧٦٣) .

<sup>(</sup>٧) غير واضح بالأصل .

الرحمن الرحيم. قال جبير: وكنت غنيًا كثير المال، فكنت أخرج [مع من شاء الله أن أخرج معهم] (١) في سفر فأكون من أبذهم هيئة وأقلهم زادًا، في زلت منذ علمنيهن رسول الله على وقرأت بهن أكون من أحسنهم هيئة وأكثرهم زادًا حتى أرجع من سفري [ذلك] (١) (١).

#### رواه أبويعلى<sup>(٣)</sup>.

[٢٤١٦] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- أنه قال لبنيه: "يا بني، اخرجوا اطائعين] من مكة مشاة؛ فإني سمعت رسول الله على يقول: إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة، وللماشي بكل خطوة يخطوها سبعائة حسنة من حسنات الحرم. قيل: يا رسول الله، وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة (بمائة ألف) (٥٠)».

رواه أبويعلى  $^{(7)}$ ، ورجاله على شرط مسلم إلا أنه منقطع، ورواه ابن خزيمة في صحيحه  $^{(V)}$ ، والحاكم  $^{(A)}$  وصححه، والبيهقي  $^{(P)}$  وقال: تفرد به عيسى بن سوادة [وهو مجهول]  $^{(V)}$  وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر؛ فإن في القلب من عيسى بن سوادة. قال الحافظ المنذري: قال البخاري: منكر الحديث. قلت: وكذا قال أبوحاتم، وقال ابن معين: كذاب رأيته.

[٢٤١٧] وروى الحاكم والبيهقي (٩) أيضًا من طريق عبدالله بن عبيد بن عمير قال: قال ابن عباس: «ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيًا. ولقد حج الحسن ابن علي خمسة وعشرين حجة ماشيًا، وإن النجائب لتقاد معه».

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل» والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ١٣٣): رواه أبويعلي، وفيه من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>٣) (١٣/ ١٤٤ رقم ٧٤١٩) .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: طائفين. وهو تحريف، والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٥) في صحيح ابن خزيمة: بهائة ألف ألف حسنة.

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ١٠ رقم ١١٥٧) .

<sup>(</sup>۷) (٤/٤٤٢ رقم ۲۷۹۱) .

<sup>(</sup>٨) المستدرك (١/ ٤٦٠–٤٦١) وتعقبه الذهبي بقوله: ليس بصحيح، أخشى أن يكون كذبًا، وعيسى قال أبوحاتم: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (٤/ ٣٣١) .

<sup>(</sup>۱۰) من السنن الكبرى.

[٢٤١٨] وروى البيهقي في الكبرى (١) من طريق مجاهد: «أن إبراهيم وإسهاعيل -عليهها الصلاة والسلام- حجًّا ماشين».

## ١٢- باب كيفية المشي إذا عيى وما جاء في المركب الهنىء

[٢٤١٩] عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنها- «أن قومًا شكوا إلى رسول الله ﷺ المشي، فدعاهم فقال: عليكم بالنَّسَلان. فنسلنا فوجدناه أخف علينا».

رواه إسحاق(٢)، ورجاله ثقات، والحاكم(٣)، والبيهقي(٤).

نَّسَلان -بفتح النون والسين المهملة- عدو الذئب، يقال: نسل ينسل نسلا و[نسلانًا](٥)، وعليكم بالنسلان.

[٢٤٢٠] وعن نافع بن الحارث -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من سعادة المرء المسلم: المسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء».

رواه مسدد وابن أبي شيبة(7) وعبد بن حميد(7) بسند رجاله ثقات.

[٢٤٢١] وعن زياد بن مخراق قال: سمعت ابن قرة -أو قرة، أبوبكر يشك- يحدث عن النبي على قال: «ثلاث من نعيم الدنيا وإن كان لا نعيم لها: مركب وطيء، والمرأة الصالحة، والمنزل الواسع».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٨)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٤/ ٣٣٢) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٣٢٩ رقم ٢٠٢٦) .

<sup>(</sup>٣) المستدرك (١/ ٤٤٣) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٥/ ٢٥٦) .

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: نسالا. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) (۲/۱۷۲ رقم ۷٤۱) مختصرًا.

<sup>(</sup>٧) المنتخب (١٤٩ رقم ٣٨٥) .

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية (٢/ ٣١٨ رقم ١٩٩١) .

وله شاهد من حديث أبي أمامة وغيره ، وسيأتي في كتاب النكاح.

### ١٣- باب التواضع في الحج

[٢٤٢٢] عن أبي موسى –رضي الله عنه– قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد مرَّ بالصخرة من الحروحاء سبعون نبيًّا منهم نبي الله موسى حفاة عليهم العباءة [يؤمون](١) بيت الله العتيق»(٢).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة وأبويعلى (٣) بسند ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبان الرقاشي.

[٢٤٢٣] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: «حجَّ النبي ﷺ فلما أتى وادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: هذا عُسفان. قال: لقد مرَّ بهذا الوادي نوح، وهود، وصالح، وإبراهيم على بكرات لهم حمر، خطمهم الليف، أزرهم العباء، وأرديتهم النهار، يججون البيت العتيق» (٤٠).

رواه أبويعلى، وأحمد بن حنبل (٥)، والبيهقي (٦)، كلهم من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، ولا بأس بحديثها في المتابعات، وقد احتج بها ابن خزيمة وغيره.

عُسْفان –بضم العين وسكون السين المهملتين– موضع على مرحلتين من مكة.

والبكرات: جمع بكُرة -بسكون الكاف- هي [الثنية](٧) من الإبل.

والنمرات: -بكسر الميم- جمع نمرة، وهي كساء مخطط.

[٢٤٢٤] وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله على: «لقد مرَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: يلبون. والمثبت من مسند أبي يعلى ومجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢٠): رواه أبويعلى والطبراني في الكبير، وفيه يزيد الرقاشي، وفيه كلام.

<sup>(</sup>۳) (۱۳/ ۲۰۱ رقم ۲۳۱۷) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢٠): رواه أحمد ، وفيه زمعة بن صالح ، وفيه كلام، وقد وثق.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (١/ ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٦) شعب الإيهان (٧/ ٥٥٨ رقم ٣٧١٤) .

 <sup>(</sup>٧) كذا في «الأصل»: وفي الترغيب والترهيب (٢/ ١٨٥) وعنه نقل المؤلف-: الفتية. وكلاهما صواب،
 قال ابن منظور في لسان العرب مادة بكر: والبكر الفتي من الإبل وقيل هو الثني إلى أن يجذع .

بالصخرة من الروحاء سبعون نبيًّا حفاة عليهم العباءة، يؤمون بيت الله العتيق، منهم موسى نبي الله -عليه السلام»(١).

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٢)</sup>.

[٢٤٢٥] وعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «كأني أنظر إلى موسى بن عمران في هذا الوادي محرمًا بين قطوانتين» (٣).

رواه أبويعلى<sup>(٤)</sup> والطبراني في الأوسط<sup>(٥)</sup> بإسناد حسن.

### ١٤- باب ما جاء في تحويل الأمتعة على الجمال

حجة الوداع وأخرج معه نساءه. قالت: وكان متاعي فيه خف وكان على جمل ناج، وكان متاع صفية بنت حيي فيه ثقل، وكان على جمل ثفال بطيء يتبطأ بالركب، فقال رسول الله على حولوا متاع عائشة على جمل صفية، وحولوا متاع صفية على جمل صفية، وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب. قالت عائشة: فلها رأيت ذلك قلت: يا لعباد الله!! غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله على قالت: فقال رسول الله يلى أم عبدالله، إن متاعك كان فيه خف، وكان متاع صفية فيه ثقل فأبطأ الركب، فحولنا متاعها على بعيرك، وحولنا متاعك على بعيرها. قالت: فقلت: ألست تزعم أنك رسول الله؟ قالت: فتبسم، قال: أو في شك أنت يا أم عبدالله؟ قالت: قلت: ألست تزعم أنك رسول الله، فهلا عدلت؟ وسمعني أبوبكر، وكان فيه غرب -أي: حدة- فأقبل على ولطم وجهي، فقال رسول الله على مهلا يا أبا بكر.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢٠): رواه أبويعلى ، وفيه سعيد بن ميسرة ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) (۲/۲۲ رقم ۲۲۲/۷) .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢١): رواه أبويعلى والطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) (٩/٧٧ رقم ٩٠٩٣) .

<sup>(</sup>٥) (۲/۷۲-۲۰۷ رقم ۲٤۸۷) .

فقال: يا رسول الله، أما سمعت ما قالت؟! فقال رسول الله ﷺ: إن الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه»(١).

رواه أبويعلى(٢) بسند ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق.

### ١٥- باب ما يقول إذا خرج لسفر أو رجع منه وما جاء في طلب الدعاء من المفضول لمن هو أفضل منه

[٢٤٢٧] عن ابن عباس -رضي الله عنها - قال: «كان رسول الله على إذا أراد أن يخرج في السفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر، والكآبة في ألمنظب، اللهم اقبض لنا الأرض، وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع قال: آيبون، تائبون، عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل -يعني: على أهله - قال: توبًا توبًا لربنا أوبًا، لا يغادر علينا حوبًا» (٣).

رواه مسدد وأبوبكر بن أبي شيبة (١) واللفظ له، وأبويعلى، وأحمد بن حنبل (٥)، وابن حبان في صحيحه (٦)، والطبراني في كتاب الدعاء (٧) مختصرًا، والبيهقي (٨)، وله شاهد في صحيح مسلم (٩) من حديث ابن عمر، وآخر في السنن الأربعة (١٠) من

<sup>(</sup>١) قال الهيشمي في المجمع (٤/ ٣٢٢): رواه أبويعلى، وفيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وسلمة بن الفضل، وقد وثقه جماعة: ابن معين وابن حبان وأبوحاتم، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقد رواه أبوالشيخ بن حيان في كتاب الأمثال، وليس فيه غير أسامة بن زيد الليثي، وهو من رجال الصحيح، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) (۸/۱۲۹-۱۳۰ رقم ۷۰۲۶).

 <sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ١٢٩): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وأبويعلى والبزار،
 ورجالهم رجال الصحيح إلا بعض أسانيد الطبراني.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه في المصنف أيضًا (١٠/ ٣٥٨–٣٥٩ رقم (٩٦٥٥) مختصرًا .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (١/٢٥٦) .

<sup>(</sup>٦) (٦/ ٤٣١) رقم ٢٧٧٦) .

<sup>(</sup>۷) (۲/۱۷۵ رقم ۸۰۹) .

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى (٥/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٩) (٢/٨٧٨ رقم ١٣٤٢) .

<sup>(</sup>١٠) الترمذي (٥/٤٦٤ رقم ٣٤٣٩)، والنسائي (٨/٢٧٣ رقم ٥٥٠٠)، وابن ماجه (٢/١٢٨٩– ١٢٨٩) الترمذي (٨/ ٣٤٩ رقم ١٣٤٣)، وهو في سنن أبي مسلم (٢/ ٩٧٩ رقم ١٣٤٣)، وليس هو في سنن أبي داود، كما في تحفة الأشراف (٤/ ٣٤٩ رقم ٥٣٢٠).

حدیث عبدالله بن سرجس، وآخر من حدیث أبي هریرة رواه أبوداود $^{(1)}$ .

الضبنة -بفتح الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة وفتح النون- عيال الرجل؛ لأنهم في ضبنه، والضبن ما بين الكشح والإبط.

والكآبة -بالمد- هي تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب: المرجع.

[٢٤٢٨] وعن البراء -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خرج إلى سفر قال: اللهم بلاغًا يبلغ خيرًا ، مغفرة منك ورضوانًا [بيدك] (٢) الخير، إنك على كل شيء قدير، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا السفر، واطو لنا الأرض، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب (٣).

رواه أبويعلى (٤)، ورواه النسائي (٥)، والترمذي (٦) وصححه مختصرًا

والوعثاء -بفتح الواو، وإسكان العين المهملة، وبالثاء المثلثة، والمد- هي الشدة.

[٢٤٢٩] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: «جاء عمر إلى رسول الله ﷺ يستأذن في العمرة فقال: يا أخي، ادع ولا تنسنا في صالح الدعاء»(٧).

رواه أبويعلى (^)، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه أبوداود في سننه (٩)، ولم تقدم شواهد في كتاب الدعاء ستأتي.

<sup>(</sup>۱) (۳۳/۳ رقم ۲۵۹۸).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: بتذكير . وهو تحريف والمثبت من مسند أبي يعلى .

 <sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ١٣٠): رواه أبويعلى ، ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة ،
 وهو ثقة .

<sup>(</sup>٤) (٣/٢٢٦ رقم ١٦٦٣) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٦/ ١٢٩ رقم ١٠٣٣) .

<sup>(</sup>٦) (٥/٤٦٤-٥٦٤ رقم ٣٤٤٠) .

 <sup>(</sup>٧) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ٢١١): رواه أحمد وأبويعلى ، وفيه عاصم بن عبيدالله بن عاصم ، وفيه
 كلام كثير لغلفته ، وقد وثق.

<sup>(</sup>۸) (۹/۲۷۶ رقم ۵۰۱۱).

<sup>(</sup>۹) (۲/۰<u>۸ رقم</u> ۱٤۹۸) .

### ١٦- باب في ركوب البحر للحاج ونحوه

[٢٤٣٠] عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يركب البحر إلا غازي أو حاج [أو](١) معتمر» .

رواه الحارث بن أبي أسامة (٢) عن الخليل بن زكريا وهو ضعيف.

[١/٢٤٣١] وعن زهير بن عبدالله، عن رجل قال: قال رسول الله ﷺ: "من بات على إجار ليس عليه شيء يستره فوقع فهلك فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر حين يرتج فهلك فقد برئت منه الذمة».

#### رواه أبويعلى.

[7/7 ٤٣١] وأحمد بن حنبل ( $^{(n)}$  ولفظه: «من بات فوق إجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة» ( $^{(1)}$ ).

ورواه البيهقي في الكبرى، وله شاهد من حديث سمرة بن جندب وغيره وسيأتي في الأدب في باب من بات على سطح.

الإجار -بكسر الهمزة وتشديد الجيم- هو السطح، و(ارتجاج البحر)(٥): هيجانه.

### ١٧- باب فيمن خرج للحج أو العمرة فهات

[٢٤٣٢] عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «هذا البيت دعامة الإسلام، من خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر أو زائر كان مضمونًا على الله -عز وجل- إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن ردَّه ردَّه بغنيمة وأجر» (٢).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: أ. فقط ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) البغية (١٢٣ رقم ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد (٥/ ٧٩) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٨/ ٩٩): رواه أحمد مرفوعًا وموقوفًا، وكلاهما رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) كتب المؤلف حاشية نصها: الصواب ارتجاج البحر؛ فإنه من رتج لا من رج.

<sup>(</sup>٦) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ٢٠٩): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير، وهو متروك.

رواه الحارث<sup>(۱)</sup> عن داود بن المحبر وهو ضعيف، ورواه الطبراني في الأوسط<sup>(۲)</sup>. الدَّعامة -بكسر الدال المهملة- هي عمود البيت والخباء.

[٢٤٣٣] وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات في طريق مكة لم يعرضه الله يوم القيامة ولم يحاسبه».

رواه الحارث (٣) عن إسحاق بن بشر وهوضعيف، ورواه الأصبهاني.

[٢٤٣٤] وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ: "من خرج من هذا الوجه بحج أو بعمرة فهات فيه لم يعرض ولم يحاسب، وقيل له: ادخل الجنة. قالت: وقال رسول الله ﷺ: إن الله يباهي بالطائفين»(٤).

رواه أبويعلى (٥) والطبراني (٦) والدارقطني (٧) والبيهقي بسند ضعيف.

[٢٤٣٥] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "من خرج حاجًا فهات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرًا فهات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيًا في سبيل الله فهات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة» (٨).

رواه أبويعلى (٩) بسند ضعيف؛ لتدليس محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>١) البغية (١٢١ رقم ٣٤٩).

<sup>(</sup>۲) (۹۰۳۳ رقم ۹۰۳۳) .

<sup>(</sup>٣) البغية (١٢١ رقم ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٠٨): رواه أبويعلى والطبراني في الأوسط ، وفي إسناد الطبراني محمد بن صالح العدوي ولم أجد من ذكره ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وإسناد أبي يعلى فيه عائذ بن نسير ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) (۸/٧٩/٨ رقم ۲٦٠٨، ٤٦٠٩).

<sup>(</sup>٦) المعجم الأوسط (٥/ ٣٠٥ رقم ٥٣٨٨) .

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني (٢/ ٢٩٧-٢٩٨) .

 <sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٨٢): رواه أبويعلى، وفيه ابن إسحاق، وهـو مـدلس، وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>۹) (۱۱/۲۳۸-۳۹۲ رقم ۱۳۵۷) .

## ١٨- باب ما جاء في الإحرام من دويرة أهله أو من الميقات أو من مكة

[٢٤٣٦] عن قتادة «أن الحسن حدثهم أن عمران بن حصين -أراه قال: يعني أحرم من البصرة- فلما قدم على عمر وقد كان بلغه ذلك فأغلظ له وقال: يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب النبي على أحرم من مصر من الأمصار».

رواه مسدد (١) موقوفًا بسند الصحيح، والبيهقي في الكبرى (٢).

وله شاهد رواه الحاكم وعنه البيهقي (٣) ولفظه: «أن عبدالله بن عامر بن كريز حين فتح خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن [أخرج] (٤) من موضعي محرمًا. فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان لأمه على ما صنع وقال: ليتك تضبط من الوقت الذي يجرم منه الناس».

[٢٤٣٧] وعن ابن عمر -رضي الله عنهها- «أنه كان إذا أحرم من مكة لم يسع حتى يرجع من منى» .

رواه مسلد (٥) موقوفًا بسند الصحيح.

[٢٤٣٨] وعن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان ، عن أبي -رضي الله عنه-: «أن رسول الله على أهل من مسجد ذي الحليفة» .

رواه الحارث(٦) عن الواقدي وهو ضعيف.

وسيأتي الإحرام بعمرة من بيت المقدس في باب ما يجوز للمحرم أكله.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ١٨ رقم ١١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٥/ ٣١) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكرى (٥/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: أحرم . والمثبت من السنن الكبرى .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٢٥ رقم ١٢٠٣) .

<sup>(</sup>٦) البغية (١٢٣ رقم ٣٥٧).

## 19- باب في الحج من عمانوألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج

[٢٤٣٩] عن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إني لأعلم أرضًا يقال لها: عهان ، ينضح بناحيتيها البحر، للحجة منها خير من الحجتين من غيرها»(١).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منبع، والحارث (7) وأحمد بن حنبل (7) بسند رجاله ثقات.

[١/٢٤٤٠] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: «من السنة ألا يحرم [بالحج](٤) إلا في أشهر الحج».

رواه أحمد بن منيع $^{(0)}$  والدارقطني $^{(7)}$  والبيهقي $^{(V)}$ .

[٢/٢٤٤٠] ورواه ابن خزيمة (^) والحاكم (٩) وعنه البيهقي (١٠) أيضًا بلفظ: «لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج».

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/٢١٧): رواه أحمد ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) البغية (١٢٣ رقم ٣٥٨) .

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد (٢/ ٣٠) .

<sup>(</sup>٤) من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/١٨ رقم ١١٨١) .

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني (٢/ ٢٣٣- ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٤/ ٣٤٣) .

<sup>(</sup>۸) (۱٦٢/٤ رقم ۲۵۹۷) .

<sup>(</sup>٩) المستدرك (١/ ٤٤٨) .

<sup>(</sup>۱۰) السنن الكبرى (۲۶۳/۶) .

### ۲۰- باب لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه

[1/۲٤٤١] عن عطاء «أن رسول الله ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن فلان - فقال أصحابي: إنه قال: عن شبرمة ، إن كنت لبيت عن نفسك فقل عن شبرمة » .

رواه مسدد (١) مرسلا بسند ضعيف؛ لضعف محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي.

[٢/٢٤٤١] ورواه أبويعلى (٢) مرفوعًا من طريق محمد بن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة: أن رسول الله على سمع رجلا يلبي عن شبرمة قال: وما شبرمة؟ فذكر قرابة، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة» (٣).

وله شاهد من حدیث ابن عباس رواه أبوبكر بن أبي شیبة، وأبوداود $^{(1)}$ ، وابن ماجه $^{(0)}$ ، وأبويعلى الموصلي $^{(1)}$  وعنه ابن حبان في صحيحه $^{(V)}$ .

# ٢١- باب حج الصبي والمملوك والأعرابيوالذرية والمرأة في عدتها

[٢٤٤٢] عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أن النبي ﷺ لما أقفل فكان بالروحاء رأى ركبًا فسلم عليهم وقال: من القوم؟ [قالوا] (^): المسلمون، ممن القوم؟ فقال:

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/١١٧ رقم ٢/١١٧٣) .

<sup>(</sup>۲) (۸/۸۰/۸ رقم ۱۱۲۲) .

<sup>(</sup>٣) قالُ الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٨٢): رواه أبويعلى ، وفيه ابن أبي ليلي ، وفيه كلام.

<sup>(</sup>٤) (٢/٢٢١ رَقَمُ ١١٨١١) .

<sup>(</sup>٥) (٢/٩٦٩ رقم ٢٩٠٣) .

<sup>(</sup>٦) (۲٤٤٠ رقم ۲٤٤٠) .

<sup>(</sup>۷) (۹/۹۹/۹<del>-۱۰۰</del> رقم ۳۹۸۸) .

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: فقال . والمثبت من مسند الحميدي.

رسول الله ﷺ . ففزعت امرأة فرفعت صبيًا لها من محفة بيديها وقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: [نعم](١) ولك أجر» .

رواه الحميدي<sup>(۲)</sup>، ومحمد بن أبي عمر واللفظ له، ورجاله ثقات، ورواه مسلم<sup>(۳)</sup> وأبوداود<sup>(٤)</sup> والنسائي<sup>(۵)</sup> باختصار.

[٢٤٤٣] وعن جابر بن عبدالله -رضي الله عنها- أن رسول الله على قال: «لا يتم بعد الحلم، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاعة بعد فطام، ولا طلاق قبل نكاح، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين للمملوك مع سيده، ولا يمين لزوجة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولو أن صغيرًا حجّ عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن أعرابيًا حجّ عشر حجج كانت عليه حجة إذا هاجر إن استطاع إليه سبيلا،

رواه أبوداود الطيالسي  $^{(7)}$ ، وأبوبكر بن أبي شيبة  $^{(V)}$  والحارث بن أبي أسامة  $^{(\Lambda)}$  واللفظ له، وأبويعلى، والبزار  $^{(P)}$ ، والحاكم  $^{(11)}$ ، والبيهقي  $^{(11)}$  وسيأتي بتمامه في باب الطلاق قبل النكاح، وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الحاكم  $^{(17)}$  وعنه البيهقي في سننه  $^{(17)}$ .

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل» والمثبت من مسند الحميدي وصحيح مسلم وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) (۱/۱۳۲-۳۵ رقم ۵۰۶) .

<sup>(</sup>٣) (٢/٤٧٤) .

<sup>(</sup>٤) (٢/٢٤١-١٤٣ رقم ١٧٣٦) .

<sup>(</sup>٥) (٥/١٢٠-١٢١ رقم ١٦٤٥–٢٦٤٩) .

<sup>(</sup>٦) (٢٤٣ رقم ١٧٦٧) .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ٢١٥ رقم ١٧٢٦) مختصرًا.

<sup>(</sup>٨) البغية (١٢٢ رقم ٣٥٤) .

<sup>(</sup>٩) مختصر زوائد البزار (١/ ٩٩٥ رقم ١٠٦٧) مختصرًا.

<sup>(</sup>۱۰) المستدرك (۲/ ۲۰) مختصرًا.

<sup>(</sup>١١) السنن الكبرى (٧/ ٣١٩–٣٢٠) .

<sup>(</sup>١٢) المستدرك (٢/ ٤١٥) .

<sup>(</sup>۱۳) السنن الكبرى (۷/ ۳۲۰) .

[٢٤٤٤] وعن عطاء قال: «ضمت عائشة أم كلثوم أختها (امرأة طلحة بن عبيدالله)(١) فحجت بها في عدتها».

رواه مسدد(٢) بسند ضعيف؛ لضعف محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى.

[٢٤٤٥] وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «أحجوا الذرية، لا تأكلوا أرزاقها وتدعوا آثامها في أعناقها».

رواه مسدد(۳).

# ٢٢- باب النيابة في الحجوما جاء في حج الأقلف

[٢٤٤٦] عن طاوس: «أن رجلا قال للنبي ﷺ: إن أبي لا يستطيع أن يحج إلا معترضًا، أفأحج عنه؟ قال: نعم، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، .

رواه مسدد (ئ) مرسلًا، ورجاله ثقات.

[٢٤٤٧] وعن عبيدالله بن العباس -رضي الله عنهها-: «أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إن أبي أدركه الإسلام ولم يحج ، أفأحج عنه؟ قال: نعم» .

رواه أحمد بن منيع عن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي وهو ضعيف، وعبيدالله ابن عباس هذا أصغر من أخيه عبدالله بسنة.

[٢٤٤٨] وعن جابر بن عبدالله-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «يدخل [الله - تعالى] من الحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة: الميت، والحاج، والمنفذ ذلك».

<sup>(</sup>١) جاءت هذه العبارة في «الأصل» بعد: فحجت بها في عدتها. والصواب وضعها هنا كها في المطالب العالية، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٢٢٢ رقم ١٧٤٥) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/١٣ رقم ١١٦٣).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/٢١ رقم ١١٧٤) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل».

رواه الحارث<sup>(۱)</sup> والبيهقي<sup>(۲)</sup> بسند ضعيف؛ لضعف أبي معشر، واسمه نجيح بن عبدالرحمن المدني.

[٢٤٤٩] وعن عوف، عن محمد قال: «بلغني أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن أم سعد دخلت في الإسلام وهي عجوز كبيرة، وإني كنت أحج عنها وأتصدق وأعتق عنها، وإنها قد ماتت، فهل ينفعها أن أفعل ذلك عنها؟ قال: نعم».

رواه الحارث (٣) بسند ضعيف ومنقطع.

[٢٤٥٠] وعن إبراهيم بن شعيث المدني يرفعه إلى النبي ﷺ قال: «إن الله –عز وجل– يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة: الحاج عن الميت ، والميت، والمنفذ ذلك عن الميت».

رواه الحارث<sup>(٤)</sup> بسند ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن شعيث -بالثاء المثلثة- وصحف البخاري «شعيث» فجعله بباء موحدة، قاله الخطيب البغدادي. انتهى.

وله شاهد من حديث أنس رواه الحاكم وعنه البيهقي في سننه (٥) ولفظه: «إن رسول الله ﷺ قال في رجل أوصى بحجة: كتبت له أربع حجج: حجة للذي كتبها، وحجة للذي أنفذها، وحجة للذي أمر بها».

وفي إسناده زياد بن سفيان، وهو مجهول ، والإسناد ضعيف.

[١/٢٤٥١] وعن أبي برزة -رضي الله عنه- قال: «سألوا رسول الله ﷺ عن رجل أقلف، أيحج بيت الله؟ فقال رسول الله ﷺ: لا حتى، يختتن».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٦).

[٢/٢٤٥١] وعنه أبويعلى (٧) إلا أنه قال: «لا، نهاني الله عن ذلك حتى يختتن» (٨) ورواه البيهقى في الكبرى (٩).

<sup>(</sup>١) البغية (١٢٢ رقم ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (ه/ ١٨٠) وقال: أبومعشر هذا نجيح السندي، مدني ضعيف.

<sup>(</sup>٣) البغية (١٢١-١٢٢ رقم ٣٥١) .

<sup>(</sup>٤) البغية (١٢٢ رقم ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبري (٥/ ١٨٠) وقال: زياد بن سفيان هذا مجهول، والإسناد ضعيف.

 <sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٣/ ٢٠٥ رقم ٢٧٨٢/ ١) .

<sup>(</sup>۷) (۱۳/ ۲۲۷ رقم ۷٤۳۳) .

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (٣/٢١٧): رواه أبويعلى، وفيه منية بنت عبيد بن أبي برزة، ولم يرو عنها غير أم الأسود.

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٤) .

### ٢٣- باب العمرة في رجب وشوال وذي [القعدة] (١) وما جاء في عُمَره عَلَيْهُ

[١/٢٤٥٢] عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ اعتمر في ذي القعدة»(٢).

رواه أبو داود الطيالسي<sup>(٣)</sup>.

[٢/٢٤٥٢] وأبويكر بن أبي شيبة ولفظه: «اعتمر رسول الله ﷺ قبل أن يحج، اعتمر رسول الله ﷺ قبل أن يحج» .

[٣/٢٤٥٢] وفي رواية له ولأبي يعلى الموصلي<sup>(٤)</sup> وأحمد بن حنبل<sup>(٥)</sup> : «اعتمر رسول الله ﷺ ثلاث عُمَرِ».

وله شاهد من حديث أنس رواه مسلم في صحيحه (٦) وغيره، ورواه الحاكم وعنه البيهقي (٧) من حديث أبي هريرة.

[٢٤٥٣] وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنها- «أن النبي ﷺ اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة، كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر»(٨).

رواه مسدد، وأبوبكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل(٩).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: قعدة.

 <sup>(</sup>۲) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (۳/ ۲۰۲، رقم ۱۷۸۱ وأطرافه في: ۱۸٤٤،
 (۲) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (۳/ ۲۰۷ رقم ۹۳۸) .

<sup>(</sup>۳) (۹۹ رقم ۷۲۸) .

<sup>(</sup>٤) (۲۲۲/۳ رقم ۱٦٦٠) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٤/ ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٦) (٢/٦١٦ رقم ١٢٥٣) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٤/ ٣٤٥) .

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٧٨): رواه أحمد ، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام، وقد وثق.

<sup>(</sup>٩) مسئد أحمد (٢/ ١٨٠).

ورواه البزار(١) من حديث جابر بن عبدالله بسند صحيح.

[٢٤٥٤] وعن ابن عباس-رضي الله عنها- قال: «لما قدم رسول الله على من الطائف [نزل](٢) الجعرانة فقسم بها الغنائم، ثم اعتمر منها، وذلك [لليلتين](٢) بقيتا من شوال)(٤).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة، وعنه أبويعلى (٥).

[٢٤٥٥] وعن حفصة -رضي الله عنها- قالت: «أهللنا بعمرة في رمضان، فقدمنا مكة في شوال والناس يومئذ متوافرون، فسألنا، فها سألنا أحدًا إلا قال: هي متعة» . رواه مسدد<sup>(٦)</sup>.

[٢٤٥٦] وعن ابن عمر -رضي الله عنهها- قال: «اعتمر رسول الله ﷺ أربعًا، إحداهن في رجب» (٧).

رواه أحمد بن منيع، ورجاله ثقات.

[٢٤٥٧] وعن عمران -رضي الله عنه- قال: «اعتمر رسول الله ﷺ ثلاث عُمَرٍ».

رواه أحمد بن منيع، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان.

[٢٤٥٨] وعن ابن عمر-رضي الله عنها- قال: «سئل كم اعتمر النبي على فقال: مرتين. فقالت عائشة: قد علم ابن عمر أن رسول الله على قد اعتمر ثلاثًا سوى عمرته التي قرنها بحجة الوداع»(^).

<sup>(</sup>١) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٦٥-٤٦٦ رقم ٧٩٢) وقال ابن حجر: قلت: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: يوم . والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: لليلاتين. وهو تحريف ، والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٧٩): رواه أبويعلي من رواية عتبة مولى ابن عباس ، ولم أعرفه.

<sup>(</sup>٥) (٤/٢٦١-٢٦٢ رقم ٢٣٧٤) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٢٥ رقم ١٢٠٤) .

<sup>(</sup>۷) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (۳/ ۲۷۵ رقم ۹۳۷) عن أحمد بن منيع به وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. ورواه البخاري (۳/ ۲۰۱ رقم ۲۷۷۵ وطرفه في: ۲۵۳)، ومسلم (۲/ ۹۱۳ رقم ۹۳۲)، والترمذي (۳/ ۲۷۶ رقم ۹۳۳) مطولا، وفيه إنكار عائشة -رضي الله عنها - على ابن عمر -رضي الله عنه- قوله هذا.

<sup>(</sup>٨) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٢/ ٢٠٥ رقم ١٩٩٢) .

رواه أحمد بن منيع، وعبد بن حميد (١) واللفظ له، ورجاله ثقات. وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الترمذي (٢) وحسنه.

# ٢٤- باب فضل العمرة في رمضانوما جاء في الاعتمار من بيت المقدس

فيه حديث عبدالله بن أبي عامر، وسيأتي في باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.

المرأة لزوجها: أحججني مع رسول الله على قال: «أراد رسول الله على المرأة لزوجها: أحججني مع رسول الله على قال: ما عندي ما أُحجّكِ عليه المرأة لزوجها: أحججني مع رسول الله على قالت: أحِجّني على جملك فلان. قال: ذاك حبيسُ في سبيل الله. فقالت: أحِجّني على ناضحك. فقال: ذاك نعتقبه أنا وابنك. قالت: فبع تمر رقك. قال: ذاك قوتي وقوتك. فلما أن قدم رسول الله على أرسلت زوجها إليه فقالت: أقرئه السلام ورحمة الله، وإنها كانت سألتني الحج معك، فقلت: ما عندي ما أحجّكِ عليه. فقالت: حجني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال: أما إنها لو حججتها عليه كان في سبيل الله. فقالت: فاحججني على فقال: أما إنها لو حججتها عليه كان في سبيل الله. فقالت: فاحججني على وقوتك. قال: ذلك نعتقبه أنا وابنك. قالت: فبع تمر رقك. قلت: ذاك قوتي ناضحك. قال: فضحك رسول الله على الحج. وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك؟ فقال رسول الله على: أقرئها السلام ورحمة الله، وأخبرها أنها تعدل حجة معى – عمرة في رمضان».

رواه مسدد بسند صحيح، ورواه البخاري (٣) ومسلم (٤) وأبوداود (٥) والنسائي (٢)

<sup>(</sup>١) المنتخب (٢٥٧ رقم ٨٠٩) .

<sup>(</sup>۲) (۲/۲۷ رقم ۹۳۲) .

<sup>(</sup>٣) (٧٠٥/٣ رقم ٧٨٢ وطرفه في: ١٨٦٣) .

<sup>(</sup>٤) (١٢/٢) رقم ٢٥٢١) .

<sup>(</sup>۵) (۲/۵/۲ رقم ۱۹۹۰) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٢/ ٤٧١-٤٧٢ رقم ٤٢٢٣) .

دون قوله: «فبع تمر رقك. قال: ذاك قوتي وقوتك». ولم يذكروا: «فضحك رسول الله ﷺ من حرصها على الحج».

[١/٢٤٦٠] وعن الشعبي، عن [ابن] (١) خَنْبَش قال: قال رسول الله ﷺ: «عمرة في رمضان كحجة».

رواه الحميدي (٢) بسند فيه لين.

[٢/٢٤٦٠] ورواه أبوبكر بن أبي شيبة والنسائي<sup>(٣)</sup> وابن ماجه<sup>(٤)</sup> بسند صحيح من طريق الشعبي، عن وهب بن خنبش قال: قال رسول الله ﷺ: «عمرة في رمضان تعدل حجة».

وأصله في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر (٥) وابن عباس (٦).

قال الترمذي<sup>(٧)</sup>: وفي الباب عن ابن عباس [وجابر]<sup>(٨)</sup>، وأبي هريرة، وأنس، ووهب بن خنبش. (قال: وحديث وهب بن خنبش أصح)<sup>(٩)</sup>.

[٢٤٦١] وعن معقل بن أبي معقل -رضي الله عنه-: «أن أمه أتت النبي على فقالت: يا رسول الله، إن أبا معقل كان وعدني ألا يحج إلا وأنا معه، فحج على راحلته ولم أطق المشي، فسألته جداد نخله فقال هو قوت عياله، وسألته بكرًا عنده فقال: هو في سبيل الله لست بمعطيكيه. فقال: يا أبا معقل، ما تقول أم معقل؟ قال: صدقت. قال: فأعطها بكرك؛ فإن الحج من سبيل الله. فأعطها بكره.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: أبي. وهو تحريف. وابن خَنْبَش هو وهب بن خَنْبَش -رضي الله عنه- صحابي له هذا الحديث الواحد ، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۲) (۲/۲۱۱-۱۷۱ رقم ۹۳۲) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٢/ ٤٧٢ رقم ٤٢٢٥) .

<sup>(</sup>٤) (٢/٩٩٦ رقم ٢٩٩١، ٢٩٩٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤/ ٨٦ رقم ١٨٦٣) .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣/ ٧٠٥ رقم ١٧٨٢ وطرفه في: ١٨٦٣) .

<sup>(</sup>٧) جامع الترمذي (٣/ ٢٧٦ رقم ٩٣٩) .

<sup>(</sup>٨) سقطت من «الأصل» وأثبتها من جامع الترمذي.

<sup>(</sup>٩) كذا في «الأصل» وهو كلام موهم، ولفظ الترمذي: قال أبوعيسي: ويقال: هرم بن خنبش. قال بيانٌ وجابر: عن الشعبي، عن وهب بن خنبش. وقال داود الأودي: عن الشعبي عن هرم بن خنبش. ووهب أصح.

قالت: إني امرأة قد سقمت وكبرت وأخاف ألا أدرك الحج حتى أموت، فهل شيء يجزئني من الحج؟ فقال: نعم، عمرة في رمضان تعدل حجة (فاعتمري)(١) في رمضان» .

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٢)، ورجاله ثقات، ورواه أصحاب السنن الأربعة (٣) باختصار.

[٢٤٦٢] وعن أبي طليق: «أن امرأته -رضي الله عنها- قالت له -وله جمل وناقة-: أعطني جملك أحج عليه. قال: هو حبيس في سبيل الله. قالت: إنه في سبيل الله أنا أحج عليه. قالت: فأعطني الناقة وحج على جملك. قال: لا أوثر على نفسي أحدًا. قالت: فأعطني من نفقتك. قال: فقلت: ما عندي فضل عما أخرج به ولو كان معي لأعطيتك. قالت: فإن فعلت ما فعلت فأقرئ نبي الله على مني السلام إذا لقيته، وقل له الذي قلت لك. فلما لقي رسول الله على أقرأه منها السلام وأخبره بالذي قالت له. قال رسول الله على: صدقت أم طليق، لو أعطيتها من نفقتك كانت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله لك. فقلت: يا نبي الله، وما يعدل الحج؟ قال: عمرة في رمضان» (٤٠).

رواه أبويعلى والبزار<sup>(ه)</sup> والطبراني<sup>(٢)</sup> بسند رجاله ثقات.

[٢٤٦٣] وعن سعيد بن جبير، عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: «أرادت الحج مع رسول الله فلم تفعل، فلما رجع النبي على قال: ما منعك من الحج معنا؟ قالت كان لهم ناضح فحج عليها زوجها أو غزا عليه. فقال لها: اعتمري في رمضان؛ فإنها لك حجة. قال سعيد: ولا نعلمه قال ذلك إلا لهذه المرأة وحدها».

رواه أحمد بن منيع $^{(V)}$ ، وله شاهد من حديث أم معقل رواه الترمذي $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) في مسند ابن أبي شيبة: فاعتمرت.

<sup>(</sup>۲) (۲/۵۷۲ رقم ۷۷۱) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢/ ٢٠٤ رقم ١٩٨٨)، والمترمذي (٣/ ٢٧٦ رقم ٩٣٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٧٦ رقم ٤٧٢) . (٢/ ٤٧٢ – ٤٧٢) ، وابن ماجه (٢/ ٤٧٦ رقم ٢٩٩٣) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ٢٨٠): رواه الطبراني في الكبير ، والبزار باختصار عنه ، ورجال البزار رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٣٨–٤٣٩ رقم ٧٣٤) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٢٢/ ٣٢٤ رقم ٨١٦) .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/٥٧ رقم ١٣٠٥) .

<sup>(</sup>۸) ( ۳ / ۲۷۱ رقم ۹۳۹ ) .

### ٢٥- باب العمل الصالح وفضله في عشر ذي [الحجة](١)

[٢٤٦٤] عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنها- قال: «حضرت عند رسول الله ﷺ وذكرت عنده أيام العشر فقال: ما من أيام أحب إلى الله -عز وجل- العمل [فيهن] (٢) من عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ [فأكبره] قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فكان (فجعته) فيه».

رواه أبوداود الطيالسي<sup>(ه)</sup> وأبوبكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل<sup>(٦)</sup> وأبويعلى الموصلي بسند صحيح على شرط مسلم.

وله شاهد من حدیث ابن عباس رواه البخاري<sup>(۷)</sup> وغیره: أبوداود<sup>(۸)</sup> والترمذي<sup>(۹)</sup>، وابن ماجه<sup>(۱۰)</sup>.

[٢٤٦٥] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه فيهن العمل من هذه الأيام: عشر ذي الحجة -أو قال: العشر- فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة، وعبد بن حميد (١١١) وأبويعلى، والبيهقي في الشعب (١٢) بسند صحيح.

وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود رواه الطبراني(١٣) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: حجة.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل» ومسند الطيالسي: فيه . والمثبت من مسند أحمد .

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: فأكثره. وهو تصحّيف ، والمثبت من مسندي الطيالسي وأحمد ، وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٤) كُذا في «الأصل» وفي مسندي أحمد والطيالسي: مهجته.

<sup>(</sup>٥) (٣٠١) رقم ٣٢٨٣) .

<sup>(</sup>٦) مسئد أحمد (٢/ ١٦١ – ١٦٢، ١٦٧، ٣٢٣) .

<sup>(</sup>V) (۲/۳۰ه رقم ۹۲۹) .

<sup>(</sup>۸) (۲/۵۲۳ رقم ۲۶۳۸) .

<sup>(</sup>٩) (٣/٣) رقم ٧٥٧) .

<sup>(</sup>۱۰) (۱/۹۰۰ رقم ۱۷۲۷) .

<sup>(</sup>۱۱) المنتخب (۲۵۷ رقم ۸۰۷) .

<sup>(</sup>۱۲) (۷/۸۳۳-۳۳۹ رقم ع۷۶۳، ۲۵۷۵) .

<sup>(</sup>١٣) المعجم الكبير (٩/ ١٩٩-٢٠٠ رقم ١٠٤٥٥) .

[٢٤٦٦] وروى البيهقي (١) وغيره من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله -عز وجل- من هذه الأيام -يعني: من العشر- فأكثروا فيهن التهليل والتكبير وذكر الله، وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن يضاعف سبعائة ضعف» .

[٢٤٦٧] وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله على: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادًا في سبيل الله؟ قال: [هن](٢) أفضل من عدتهن جهادًا في سبيل الله إلا عفيرًا يعفر [وجهه في](٣) التراب، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السهاء الدنيا [فيباهي بأهل الأرض أهل السهاء](٤) فيقول: انظروا إلى عبادي شعثًا غبرًا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق ولم يروا رحمتي ولا عذابي. فلم ير يومًا أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة»(٥).

رواه أبويعلى الموصلى $^{(7)}$ ، والبزار $^{(4)}$ ، وابن حبان في صحيحه $^{(\Lambda)}$ .

## ٢٦- باب الاختيار في إفراد الحجوالتمتع بالعمرة

[٢٤٦٨] عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: «لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت» .

رواه مسدد (٩) موقوفًا بسند صحيح.

<sup>(</sup>١) شعب الإيهان (٧/ ٣٤٣ رقم ٣٤٨١) .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: هي . والمثبت من صحيح ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٤) من مسند أيّ يعلى وصحيح ابن حبان.

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٥١): رواه أبويعلى ، وفيه محمد بن مروان العقيلي ، وثقه ابن معين وابن حبان ، وفيه بعض كلام ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، ورواه البزار.

<sup>(</sup>٦) (١٩/٤) رقم ٤٠٩٠) .

<sup>(</sup>٧) محتصر زوائد البزار (١/ ٤٥٦–٤٥٧ رقم ٧٧٧) .

<sup>(</sup>۸) (۹/۱۲۶ رقم ۳۵۸۳) .

<sup>(</sup>٩) المطالب العالية (٢/ ٢٤ رقم ١٢٠١) .

[٢٤٦٩] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: قال عمر بن الخطاب: «إن تفرقوا بين الحج والعمرة [تكن] (١) العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته».

### رواه مسدد $^{(7)}$ بسند صحيح، والبيهقي في الكبرى $^{(7)}$ .

[٢٤٧٠] وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ قال: «من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل. وأفرد رسول الله ﷺ الحج ولم يعتمر» (٤).

#### رواه محمد بن يجيى بن أبي عمر.

[1/۲٤۷۱] وعن الحسن: «أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– هَمَّ أن ينهى عن متعة الحج ، فقام إليه أبي بن كعب فقال: ليس ذاك لك ، قد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله ﷺ فترك عمر» .

#### رواه إسحاق بن راهويه (٥) بسند صحيح.

[٢/٢٤٧١] وفي رواية له (٢): «قام أبي وأبوموسى إلى عمر بن الخطاب فقالا: ألا تعلم الناس أمر هذه المتعة؟ فقال: وهل بقي أحد إلا عملها؟ أما أنا فأفعلها».

[٢٤٧٢] وعن مجاهد قال: قال عبدالله بن الزبير: «أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا. قال: فقال عبدالله بن عباس: إن الذي أعمى الله قلبه أنت، ألا تسأل أمك عن هذا. فأرسل إليها فقالت: صدق ابن عباس، جئنا مع رسول الله على حجاجًا فجعلناها عمرة، فحللنا الإحلال كله حتى سقطت المجامر بين الرجال والنساء».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٧).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: تكون .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٢٥ رقم ١٢٠٢) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٥/٥).

<sup>(</sup>٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه النسائي (٥/ ١٤٥-١٤٦ رقم ٢٧١٥-٢٧١) مفرقًا ، وهو في الصحيحين مطولا.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٢٤ رقم ١١٩٩) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٢٤ رقم ١٢٠٠) .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ٢٥ رقم ١٢٠٥) .

[٢٤٧٣] وعن مسلم [القُرِّي]<sup>(١)</sup>: سمعت ابن عباس -رضي الله عنها- يقول: «أهل رسول الله ﷺ بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج»<sup>(٢)</sup> .

#### رواه ابن أبي شيبة.

[٢٤٧٤] وعن جابر بن عبدالله قال: «لما ولي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن الرسول هو الرسول، وإنها كانت متعتان على عهد رسول الله على فأنا أنهى الناس عنهما وأعاقب عليهما [إحداهما] (٣) متعة الحج، فافصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، والأخرى: متعة النساء، فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة».

رواه أبويعلى بسند صحيح، ومسلم في صحيحه (٤) باختصار.

وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الترمذي (٥) وحسنه ولفظه: «تمتع رسول الله ﷺ وأبوبكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية».

قال الترمذي: وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم التمتع بالعمرة. والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم (يقوم) حتى يجج، فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع [إلى] (١) أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم في العشر، ويكون آخرها يوم عرفة؛ فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي على منهم ابن عمر وعائشة. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يصوم أيام التشريق. وهو قول أهل الكوفة، وأصحاب الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: العرني. وهو تحريف، والقُرِّي - بضم القاف ثم الراء - نسبة إلى قُرة حي من عبدالقيس، كما قال السمعاني في الأنساب (٨٩/٤) وهو مسلم بن مخراق القري من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۲) لیس علی شرط الکتاب؛ فقد رواه مسلم (۹۰۹/۲ رقم ۱۲۳۹) ، وأبوداود (۱۲۰/۲ رقم ۱۲۰۶) . والنسائی (۱۸۱/۵ رقم ۲۸۱۶) .

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: أحدهما.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٥٨٨-٢٨٨ رقم ١٢١٧) .

<sup>(</sup>٥) (٣/١٨٤-١٨٤ رقم ٢٢٢) .

<sup>(</sup>٦) في جامع الترمذي: يقيم.

<sup>(</sup>٧) من جامع الترمذي.

[٢٤٧٥] وعن ابن مسعود -رضي الله عنه-: «أنه تمتع مع رسول الله ﷺ متعة الحج» .

رواه أبويعلى(١) بسند ضعيف؛ لضعف زمعة بن صالح.

### ٢٧- باب القران

[٢٤٧٦] عن سعد مولى الحسن بن علي قال: «خرجنا مع علي -رضي الله عنه-حتى إذا كنا بذي الحليفة قال: إني أريد أن أجمع بين العمرة والحج، فمن أراد ذلك منكم فليقل كها أقول. ثم لبي [قال: بعمرة وحجة معًا](٢)».

رواه مسدد (٣) موقوفًا.

[٢٤٧٧] وعن محمد بن سيرين قال: «قدم عمران بن حصين في أصحاب له قد جمعوا [بين الحج والعمرة، فقيل] لعثمان بن عفان: إن عمران قدم في أصحاب له بالحج والعمرة. فأرسل إليه أن اختر أحدهما. قال عمران: فعلنا ذلك مع رسول الله على ونهانا أمير المؤمنين ، وقد خيرنا، فأنا أختار الحج».

رواه مسلد<sup>(٤)</sup> ورواته ثقات.

[٢٤٧٨] وعن سالم بن عبدالله: «أن معاوية -رضي الله عنه- جعل يقول لبعض من حضر: أتعلمون أن رسول الله على قال في كذا كذا ؟ قالوا: بلى، قال: أفلم يقل في شأن جمع الحج والعمرة - أو قال: في التمتع - نهى عنها ؟ فقال الذين يصدقون في الحديث الأول: والله ما قال هذا ، وما علمناه قال».

رواه مسدد بسند رواته ثقات.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٢٥ رقم ١٢٠٦) .

<sup>(</sup>٢) طمس في «الأصل» والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/٢٣ رقم ١٩٩٦) .

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ٢٢-٢٣ رقم ١١٩٥) .

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في «الأصل»: و. وهي زيادة مقحمة، وقـد روى الحديث الطبراني في معجمه الكبير (١٩/ ٣٣٢ رقم ٧٦٣) حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد به، دون هذه الزيادة، والله أعلم.

[٢٤٧٩] وعن ابن عباس –رضي الله عنهها– قال: «أنبأني أبوطلحة أن رسول الله ﷺ جمع بين حجه وعمرته»(١) .

رواه أحمد بن منيع، وله شاهد من حديث ابن عمر، ورواه ابن حبان في صحيحه (۲).

[١/٢٤٨٠] وعن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عمران أنه قال: «حججت مع مولاي، فدخلت على أم سلمة زوج النبي على فقلت: أعتمر قبل أن أحج؟ قالت: إن شئت فاعتمر قبل أن تحج، وإن شئت فبعد أن تحج. قلت: فإنهم يقولون: من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج. قال: فسألت أمهات المؤمنين، فقالوا مثلها قالت. فرجعت إليها فأخبرتها بقولهن، فقالت: نعم، وأشفيك سمعت رسول الله على يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج -يعنى: القران (٣).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وأحمد بن حنبل والحارث بن أبي أسامة  $^{(0)}$  واللفظ له بسند صحيح.

[٢/٢٤٨٠] وأبويعلى (٢) وعنه ابن حبان في صحيحه (٧) بلفظ: «أن أبا عمران حجَّ مع مواليه قال: فأتيت أم سلمة أم المؤمنين، فقلت: يا أم المؤمنين، إني لم أحج قط، فأيها أبدأ بالعمرة أو بالحج؟ قالت: ابدأ بأيها شئت. قال: ثم إني أتيت صفية أم المؤمنين فسألتها فقالت لي مثلها قالت أم سلمة. قال: ثم جئت أم سلمة فأخبرتها بقول صفية، فقالت لي أم سلمة: سمعت رسول الله على يقول: يا آل محمد، من حجَّ منكم فليهل بعمرة في حجه – أو في حجته».

وأصله في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس.

<sup>(</sup>۱) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه ابن ماجه (۲/ ۹۹۰ رقم ۲۹۷۱) وذكره المؤلف في مصباح الزجاجة (۳/ ۲۱ رقم ۲۰۱۲) وعزاه إلى مسدد وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع وأبي يعلى وأحمد بن حنبل في مسانيدهم ، وضعف إسناده؛ لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه.

<sup>(</sup>۲) (۹/۹۷ رقم ۲۹۹۷) .

<sup>(</sup>٣) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ٢٣٥): رواه أحمد ، وأبويعلى بنحوه ، والطبراني في الكبير باختصار ، ورجال أحمد ثقات.

<sup>(3)</sup> مسئد أحمد (٦/ ٢٩٧ – ٨٩٢، ٣١٧) .

<sup>(</sup>٥) البغية (١٢٤ رقم ٣٦١).

<sup>(</sup>٦) (۲/۱۲) رقم (۷۰۱۱) .

<sup>(</sup>V) (۹/۲۹ رقم ۳۹۲۰) .

## ۲۸ - باب إتهام الحج والعمرةوفضل متابعتها

[٢٤٨١] عن أبي سعيد قال: «قام عمر -رضي الله عنه- حين استخلف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد؛ فإن الله -تعالى- قد كان يرخص لنبيه ما شاء، وإنه قد انطلق برسول الله عليه فحصنوا فروج هذه النساء، وأتموا الحج والعمرة لله»(١).

رواه مسلد وأحمد بن منيع بسند رواته ثقات.

[١/٢٤٨٢] وعن عامر بن ربيعة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإن متابعة بينها تزيد في العمر والرزق وينفيان الفقر والذنوب».

رواه الحارث بن أبي أسامة (٢) واللفظ له.

[٢/٢٤٨٢] وأبوبكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل<sup>(٣)</sup> بلفظ: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنها ينفيان الفقر والذنوب كها ينفي الكير خبث الحديد» .

ومدار أسانيدهم على عاصم بن عبيدالله العمري، وهو ضعيف.

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه الحميدي<sup>(٤)</sup> وابن أبي عمر، وأبوبكر ابن أبي شيبة وعنه ابن ماجه<sup>(٥)</sup>، وآخر من حديث ابن مسعود رواه الترمذي<sup>(١)</sup>، والنسائي<sup>(٧)</sup> ، وابن خزيمة<sup>(٨)</sup> و ابن حبان<sup>(٩)</sup> في صحيحيهها.

<sup>(</sup>۱) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه مسلم (۲/ ۸۸۵-۸۸۶ رقم ۱۲۱۷) من طريق جابر عن عمر بن الخطاب ، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) البغية (١٢٤ رقم ٣٦٤) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٣/ ٢٤٤) .

<sup>(</sup>٤) (١٠/١ رقم ١٧) .

<sup>(</sup>٥) (٢/١٢٩ رقم ٧٨٨٧) .

<sup>(</sup>٦) (١٧٥/٣ رقم ٨١٠).

<sup>(</sup>۷) (۵/۱۱۰-۱۱۱ رقم ۱۳۲۲) .

<sup>(</sup>٨) صحيح ابن خزيمة (٤/ ١٣٠ رقم ٢٥١٢) .

<sup>(</sup>٩) صحيح ابن حبان (٩/٦ رقم ٣٦٩٣) .

[٢٤٨٣] وعن [عباد بن] سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «تابعوا بين الحج والعمرة، فوالذي نفسي بيده، إنها لينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد».

رواه الحارث(٢) مرسلًا بسند ضعيف؛ لضعف داود بن المحبر.

[٢٤٨٤] وعن عمرو بن [دينار]<sup>(٣)</sup>، عن ابن لعبدالله بن عمر<sup>(٤)</sup> أن رسول الله ﷺ قال: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإن المتابعة بينها [تنفي]<sup>(٥)</sup> الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد».

رواه الحارث (۲)، وله شاهد من حدیث عبدالله بن مسعود رواه البزار (۷) وابن حبان في صحیحه (۸).

## ٢٩- باب في الإحرام وفضله والتلبيةوما جاء في التلبية في الأماكن المقدسة

[٢٤٨٥] عن يحيى بن سيرين «أنه حج مع أنس بن مالك ، فحدثنا أنه أحرم من العقيق. قال: وكان يقول في تلبيته: لبيك حجًّا حقًّا تعبدًا ورقًّا» (٩).

رواه مسدد (۱۰)، ورواته ثقات.

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل» والمثبت من المطالب العالية (٢/ ١١ رقم ١١٥٨) .

<sup>(</sup>٢) البغية (١٢٤ رقم ٣٦٣) وزاد في الإسناد: أبا هريرة.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: عبدالرحمن. والمثبُّت من البغية.

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها في البغية: عن أبيه. ليست هذه زيادة في المطالب (٢/ ١١ رقم ١١٥٩).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل» والبغية: تنفيان.

<sup>(</sup>٦) البغية (١٢٤–١٢٥ رقم ٣٦٥).

<sup>(</sup>٧) البحر الزخار (٥/ ١٣٤ رقم ١٧٢٢) .

<sup>(</sup>۸) (۹/۹ رقم ۳۱۹۳) .

<sup>(</sup>٩) كتب المؤلف حاشية على «الأصل» نصها: هذا الحديث رواه الدارقطني في كتاب العلل من رواية هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أخيه يحيى بن سيرين، عن أنس بن مالك. وذكر محمد بن طاهر في بعض تخاريجه فقال: هذا الحديث رواه محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك. عن أخيه معبد، عن أخيه أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>١٠) المطالب العالية (٢/ ٥٢ رقم ١٢٩١) .

[٢٤٨٦] وعن عمر -رضي الله عنه- «أنه أفاض من عرفة وكانت تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك. وهو على بعير يعنق، والإبل تعنق ما تدركه».

رواه مسدد(١) بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته.

[٢٤٨٧] وعن عباد: «حدثت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما دخل بيت المقدس قال: لبيك اللهم لبيك» .

رواه إسحاق بن راهويه (۲<sup>)</sup> بسند ضعيف ؛ لتدليس ابن إسحاق.

[١/٢٤٨٨] وعن طارق بن شهاب، عن عبدالله -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «أفضل الحج العجُّ والثجُّ. فالعج: العجيج. وأما الثج: فنحور الدماء»(٣). رواه أبوبكر بن أبي شيبة(٤).

[٢/٢٤٨٨] وأبويعلى (٥) إلا أنه قال: «فأما العج فالتلبية ، وأما الثج فنحر الإبل» . وله شاهد من حديث أبي بكر الصديق رواه الترمذي (٢).

[٢٤٨٩] وعن عاصم بن عبيدالله، عن فلان، عن النبي ﷺ قال: «ما من رجل يضع ثوبه وهو محرم فتصيبه الشمس حتى تغرب إلا غربت بخطاياه».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٧) بسند ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيدالله العمري.

[٢٤٩٠] وعن الأزرق بن قيس الحراني: «أنه جاء  $[(-+1)^{(\Lambda)}]$  إلى ابن عمر وقد لبد رأسه وهو محرم فقال: ما تقول في هذا؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا مولاك. فقال ابن عمر: إن عمر مولاك كان يقول في أقاربه وإمارته كلها وما قاله في خلافته:

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٥٢ رقم ١٢٩٢) مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٥٢ رقم ١٢٩٠) .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢٤): رواه أبويعلي ، وفيه رجل ضعيف.

<sup>(</sup>٤) (١/٢٤٤ رقم ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٥) (٩/٩) رقم ١٩/٩) .

<sup>(</sup>٦) (١٨٩/٣ رقم ١٨٩٧) .

<sup>(</sup>٧) (٤٣٢/٢) رقم ۹۷۸) .

<sup>(</sup>٨) من البغية.

من لبد رأسه وضفريه فقد وجب عليه الحلق. فقال الآخر: إنها صنعت كذاً وكذا --كأنه يهون- قال ابن عمر: تيس وعنز، وعنز وتيس».

رواه الحارث بن أبي أسامة(١) بسند الصحيح.

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٣)</sup>.

### ٣٠- باب في صفة التلبية ومتى تقطع وفيمن استحب الاقتصار على تلبية رسول الله ﷺ

[٢٤٩٧] عن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: «كانت تلبية رسول الله ﷺ: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».

رواه أبويكر بن أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة (٤) وأحمد بن حنبل (٥) بسند رواته ثقات. [١/٢٤٩٣] وعن أبان بن صالح [عن عكرمة] (٦) قال: «وقفت مع حسين بن علي من المزدلفة، فلم أزل أسمعه يقول: لبيك، لبيك. حتى انتهى إلى الجمرة [قلت له: ما هذا الإهلال يا أبا عبدالله؟! قال: إني سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل

حتى إذا انتهى إلى الجمرة](<sup>(٧)</sup> وحدثني أن رسول الله ﷺ أهل حتى انتهى إليها»<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) البغية (١٢٤ رقم ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ٢٢٣): رواه أبويعلى من رواية عبدالله بن نمير، عن إسهاعيل ولم ينسبه ؟ فإن كان ابن أبي خالد فهو من رجال الصحيح، وإن كان إسهاعيل بن إبراهيم بن مهاجر فهوضعيف، وكلاهما روى عنه.

<sup>(</sup>٣) (١/١٢٦ رقم ١٢٥٣) .

<sup>(</sup>٤) البغية (١٢٣ رقم ٣٥٩) .

<sup>(</sup>٥) مسئد أحمد (١/ ٢٦٧، ٣٠٢) .

<sup>(</sup>٦) سقطت من «الأصل»، والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو الصواب؛ فإن أبان لم يدرك الحسين بن علي، قال ابن سعد في الطبقات (٣٢٧/٦): ولد أبان بن صالح سنة ستين.

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل» والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٨) قال الهيشميّ في المجمّع (٣/ ٢٢٥): رواه أُحمد وأبويعلى والبزار ، وقد بَيَّن أبويعلى سماع ابن =

رواه أبوبكر بن أبي شيبة وعنه أبويعلى(١).

[٢/٢٤٩٣] وفي رواية لأبي يعلى (٢) عن أبان بن صالح، عن عكرمة قال: «دفعت مع الحسين بن علي من المزدلفة، فلم أزل أسمعه يقول: لبيك [لبيك] (٣) حتى انتهى إلى الجمرة، فقلت له: ما هذا الإهلال يا أبا عبدالله؟! قال: سمعت أبي علي ابن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول الله على أهل حتى انتهى إلى ابن عباس فأخبرته بقول الحسين فقال: صدق».

[٣/٢٤٩٣] قال: وأخبرني الفضل بن عباس -وكان رديف رسول الله ﷺ -أنه سمع رسول الله ﷺ يهل حتى انتهى إلى الجمرة».

[\$7\$ 49 ] ورواه أحمد بن حنبل<sup>(٤)</sup> بسند رواته ثقات ولفظه: عن أبان، عن عكرمة قال: «أفضت مع الحسين بن علي من المزدلفة، فلم أزل [أسمعه]<sup>(٥)</sup> يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فسألته فقال: أفضت مع أبي من المزدلفة، فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة».

وأصله في الصحيحين (٦) من حديث عبدالله بن عباس، عن أخيه الفضل.

[٢٤٩٤] وعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ فها ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير وتهليل».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة<sup>(٧)</sup>.

[٢٤٩٥] وعن [عبدالله] (٨) بن أبي سلمة، عن سعد: «أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا

<sup>=</sup> إسحاق فقال: عن ابن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح . فصح الحديث ، والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) (۱/۲۵۷ رقم ۲۲۲) .

<sup>(</sup>۲) (۱/۱۷۱-۲۷۲ رقم ۳۲۱) .

<sup>(</sup>٣) من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد (١/٤/١) .

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: نسمعه. والمثبت من مسند أحمد.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣/ ٦٢٢ رقم ١٦٨٥) ، ومسلم (٢/ ٩٣١ رقم ١٢٨١) .

<sup>(</sup>۷) (۱ / ۱۵۰ رقم ۲۰۷).

 <sup>(</sup>٨) في «الأصل»: عبدالرحمن. وهو تحريف، والمثبت من مسندي أحمد وأبي يعلى والسنن الكبرى، وهو الصواب، وعبدالله بن أبي سلمة من رجال التهذيب.

المعارج. فقال: إنه ذو المعارج، ولكن لم نقل هكذا ونحن مع نبينا راه المعارج.

رواه مسدد وأبوبكر بن أبي شُيبة وأبويعلى (Y) وأحمد بن حنبل (Y) والحاكم وعنه البيهقى (Y) بسند رواته ثقات.

وله شاهد في السنن من حديث ابن عمر، رواه أبوداود $^{(0)}$  والترمذي $^{(1)}$  وابن ماجه $^{(V)}$ .

### ٣١- باب في الصرورة وفسخ الحج إلى العمرة

[٢٤٩٦] عن منصور بن [أبي] (١) سليان ، عن ابن أخي جبير بن مطعم قال: «قام النبي على المروة وبيده مشقص يقصر به من شعره وهو يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا صرورة في الإسلام. قال: وتثج الإبل ثجًا، وعجوا بالتكبير عجًا» (٩).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة  $\binom{(1)}{1}$  وأحمد بن منيع  $\binom{(1)}{1}$  بسند فيه منصور بن  $\binom{(1)}{1}$  سليان  $\binom{(1)}{1}$  وهو ضعيف.

وله شاهد من حديث ابن عباس رواه أبوداود في سننه(١٢).

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢٣): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عبدالله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) (۲/۷۷-۸۷ رقم ۲۲۶) .

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد (١/ ١٧١ - ١٧٢) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٥/ ٥٥) .

<sup>(</sup>۵) (۱۲/۲ رقم ۱۸۱۲) .

<sup>(</sup>۲) (۳/۸۸۸ رقم ۲۲۸) .

<sup>(</sup>۷) (۲/۱۷۷ رقم ۲۹۱۸) .

<sup>(</sup>٨) سقطت من «الأصل»، والصواب إثباتها، وانظر تعليقنا عليه في المطالب (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٩) كتب المؤلف حاشية نصها: لا صرورة في الإسلام أي لا انقطاع عن النكاح ولا تبتل كفعل النصارى، والصرورة أيضًا الذي لم يحج.

<sup>(</sup>١٠) المطالب العالية ( ٢/ ٢٣ رقم ١١٩٧) .

<sup>(</sup>١١) في «الأصل»: سلمة. وهو تحريف ، والمثبت هو الصواب كها تقدم.

<sup>(</sup>۱۲) (۱۲/۱۶۰ رقم ۱۷۲۹) .

[٢٤٩٧] وعن ابن عباس -رضي الله عنهها- رفعه قال: «من أراد منكم الحج فليتعجَّل ؛ فإنه يمرض المريض وتضلُّ الضالة»(١).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة.

[٢٤٩٨] وعن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عثمان «أنه سئل عن المتعة في الحج فقال: كانت لنا ، ليست لكم» .

رواه إسحاق بن راهويه<sup>(٢)</sup>.

[٢٤٩٩] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- أن حفصة أخبرته قالت: «أمرني رسول الله على أن أحل في حجته التي حج» (٣).

رواه الحارث بن أبي أسامة (٤).

### ٣٢- باب في غسل المحرم وثيابه وما جاء في لبس الثوب المصبوغ للمحرم

[٢٥٠٠] عن سالم بن أبي الجعد قال: «سألت امرأة ابن عمر: أغسل ثيابي وأنا محرمة؟ فقال: إن الله لا يصنع بدرنك شيئًا».

رواه مسدد<sup>(ه)</sup>، ورجاله ثقات.

[۲۵۰۱] وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «المحرم يغتسل ويغسل ثيابه إن شاء». رواه مسدد<sup>(۱)</sup> موقوفًا ، ورواته ثقات.

<sup>(</sup>۱) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه ابن ماجه (۲/ ۹۹۲ رقم ۲۸۸۳) عن ابن عباس عن أخيه الفضل –أو أحدهما عن الآخر– به، ورواه أبوداود (۲/ ۱٤۱ رقم ۱۷۳۲) عن ابن عباس مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٢٢ رقم ١١٩٣) .

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٢٦١١) وقال المؤلف هناك: رواه أبوبكر بن أبي شيبة بسند الصحيح.

<sup>(</sup>٤) البغية (١٢٦ رقم ٣٧٢) .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٢٧ رقم ١٢١٠) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٢٧ رقم ١٢١١) .

[۲۵۰۲] وعن ابن عباس مثله.

رواه مسدد(١) موقوفًا بإسناد حسن.

[٣٠٥٣] وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: «رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-على طلحة ثوبين مصبوغين وهو محرم فقال: ما هذا؟! قال: يا أمير المؤمنين، ليس به بأس إنها هو مِشْقٌ. قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، ولعل الجاهل أن لو رآك أن يقول: قد رأيت على طلحة ثوبين مصبوغين، فنلبس الثياب المصبوغة في الإحرام، فلا أعرفن ما لبس أحد منكم ثوبًا مصبوغًا في الإحرام».

رواه مسدد(٢) موقوفًا بسند صحيح. وهو أصل في سد الذرائع.

[٢٥٠٤] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- «أن رسول الله ﷺ رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المصبوغ المحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المصبوغ المحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المصبوغ المحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) المحرم (٣) المحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٣) الم يكن الم يكن له نفض ولا ردع (٣) الم يكن له نفض ولا ردع (٣) المحرم (٣) الم يكن له نفض ولا ردع (٣) المحرم (٣)

رواه أبوبكر بن أبي شيبة وأبويعلى الموصلي (٥) بسند فيه الحسين بن عبدالله، وهو ضعيف.

[٢٥٠٥] وعن عمرو، عن أبي جعفر: «أن عمر -رضي الله عنه- أبصر على عبدالله ابن جعفر ثوبين [مصبوغين] (٢٦ وهو محرم. فقال: ما هذا؟! فقال علي: ما إخال أحدًا يعلمنا السنة».

رواه أحمد بن منبع<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٢٧ رقم ١٢١٢) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٢٦ رقم ١٢٠٨) .

<sup>(</sup>٣) كتب المؤلف حاشية نصها: يقال: ردعت الثوب أي: صبغته زعفران.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢١٩): رواه أبويعلى والبزار ، وفيه حسين بن عبدالله بن عبيدالله ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) (٤/٢٥٤-٥٣ رقم ٢٥٧٩) .

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: مصرخين. وهو تحريف ، والمثبت من المطالب ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية ( ٢ / ٢٦ - ٢٧ رقم ١٢٠٩ ) .

## ٣٣- باب ما يجوز للمرأة المحرمة لبسه وما لا يجوز

[۲۵۰٦] عن جابر -رضي الله عنه- قال: «لا تلبس المرأة المهلة الثياب المطيبة ، وتلبس المعصفرة، ولا أرى الصفرة طيبًا».

رواه مسدد(١) موقوفًا ، ورواته ثقات.

[١/٢٥٠٧] وعن إسماعيـل بن أبي خالد، حدثتني أختي: «أنها رأت عائشة – رضي الله عنها– عشية التروية وعليها درع مورد وخمار أسود وهي محرمة».

[٢/٢٥٠٧] وفي رواية عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن أخته وأمه: «أنهها دخلتا على عائشة وعليها درع مورد وخمار أسود (فقلن)(٢) لها: أتغطي المحرمة وجهها؟ فرفعت خمارها هكذا من قبل صدرها إلى رأسها وقالت: لا بأس بهذا».

رواهما مسدد(٣) موقوفًا، وهو ضعيف من الطريقين؛ لجهالة بعض رواته.

[۲۵۰۸] وعن عائشة -رضي الله عنها- «أنها كانت ترخص للمحرمة في لبس القفازين». رواه الحارث<sup>(٤)</sup> عن الواقدي.

### ٣٤- باب ما يجتنبه المحرم وما يجوز له

[٢٥٠٩] عن يعلى بن أمية، عن أبيه: «أن رجلا أتى النبي ﷺ وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو صفرة فقال: يا رسول الله، كيف أفعل في عمري؟ فأنزل على النبي ﷺ الوحي فستر بثوب. قال: وكان أمية يجب أن يرى رسول الله ﷺ وقد نزل عليه الوحي. قال: نعم. فرفع طرف الثوب فنظر إليه وله غطيط – قال

<sup>(</sup>١) المطالب العالية ( ٢ / ٢٧ رقم ١٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في المطالب: فقيل.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٢٧ رقم ١٢١٤) .

<sup>(</sup>٤) البغية (١٢٥ رقم ٣٦٧) .

همام: أحسبه قال: كغطيط البكر - قال: وسري عن رسول الله على فقال: أين السائل عن العمرة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: اغسل عنك أثر الخلوق - أو أثر الصفرة - واخلع الجبة ، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجّك».

رواه الحارث<sup>(۱)</sup>، وهو في الصحيح<sup>(۲)</sup> من رواية يعلى بن أمية، وقوله في هذه الرواية: عن أبيه أمية وهم من العباس بن الفضل شيخ الحارث.

[٢٥١٠] وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «أيها رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم نجز نكاحه» .

رواه مسدد<sup>(۳)</sup> والبيهقي<sup>(٤)</sup> بسند رواته ثقات.

[۲۰۱۱] وعن سليهان بن يسار: «أن رسول الله ﷺ بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار [فزوجاه] (٥) ميمونة بالمدينة قبل أن يخرج وهو حلال» .

#### رواه مسدد مرسلًا بسند الصحيح.

[٢٥١٧] وعن أبي عبدالله قال: «كنت مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يدخل رأسه بين الستر والبيت فنهاه وقال: سمعت ابن عباس يقول: نهى رسول الله في أن يدخل المحرم رأسه بين الستر والجدار – أو الستر والبيت».

رواه الحارث بن أبي أسامة<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) البغية (١٢٥ رقم ٣٦٦).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳/ ٤٦٠ رقم ١٥٣٦ وأطرافه في: ١٧٨٩، ١٨٤٧، ٤٣٢٩، ٤٩٨٥)، ومسلم (٢/ ٨٣٦ رقم ١١٨٠).

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٢٨ رقم ١٢١٦) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٥/ ٦٦) .

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: فزوجناه . والمثبت من الموطأ ( ١ / ٣٤٨ رقم ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٦) البغية (١٢٦ رقم ٣٧١) .

#### ٣٥- باب رفع الأيدي عند رؤية البيت وغيره

### وما جاء في تقبيل الحجر الأسود والمسح عليه

فيه حديث أبي أمامة، وتقدم في الاستسقاء في باب ما يقال عند رؤية المطر.

[٢٥١٣] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- عن النبي على أنه قال: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في بدء الصلاة، وإذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة، وعشية عرفة، وبجمع، وعند الجمرتين، وعلى الميت».

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر(١) والبيهقي(٢) بسند فيه انقطاع.

[1/۲01٤] وعن جعفر بن عبدالله بن عثمان القرشي -من أهل مكة- قال: «رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبّل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالي ابن عباس قبّله وسجد عليه. وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قبّل الحجر وسجد عليه (۳) قال عمر: لو لم أر النبي ﷺ قبّله ما قبلته».

رواه الطيالسي  $^{(1)}$  ومن طريقه رواه أبويعلى  $^{(0)}$  والجيهقي  $^{(7)}$ .

[7/7015] ورواه إسحاق  $^{(\Lambda)}$  بلفظ: «كان عمر يقبَّل الحجر ثم يسجد عليه، ثم يقبله ثم يسجد عليه – ثلاث مرات».

[٢٥١٥] وعن عيسى بن طلحة، عن رجل رأى النبي ﷺ (وفد)(٩) عند الحجر

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٣٠ رقم ١٢٢٠) .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۵/ ۷۲) .

<sup>(</sup>٣) زاد بعدها في «الأصل»: في الجاهلية. وهي زيادة مقحمة تفسد المعنى؛ فلم يدرك ابن عباس الجاهلية، ولا قبّل عمر الحجر في الجاهلية، ولم ترد هذه اللفظة في مسندي الطيالسي وأبي يعلى ولا في مستدرك الحاكم ولا السنن الكبرى للبيهقى ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) (٧ رقم ٢٨) .

<sup>(</sup>٥) (١/٢/١ رقم ٢١٩) .

<sup>(</sup>٦) المستدرك (١/ ٤٥٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٥/ ٧٤) .

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية (٢/ ٣٨ رقم ١٢٤٧) .

<sup>(</sup>٩) كذا في «الأصل» وفي المطالب: وقف .

فقال: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع . ثم قبَّله ، قال: ثم حجَّ أبوبكر فوقف عند الحجر ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك . ثم قبَّله» .

رواه أبوبكر بن أبي شيبة(١).

[٢٥١٦] وعن ابن عمر -رضي الله عنها - قال: «رأيت عمر بن الخطاب قبّل الحجر وسجد عليه، ثم عاد فقبله وسجد عليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عليه صنع»(٢).

رواه أبويعلى (٣) بسند ضعيف؛ لضعف عمر بن هارون.

[٢٥١٧] وعن ابن عباس -رضي الله عنهها- قال: «كان رسول الله ﷺ يقبل الحجر ويضع خده عليه»(٤).

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(ه)</sup>.

### ٣٦- باب في استلام الحجر وتركه وما يقال عند استلامه

فيه حديث عبدالرحمن بن عوف ، وسيأتي في باب جمع الأسابيع.

[١/٢٥١٨] وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: «كنت بين الكعبة وأستارها ،

المطالب العالية (٢/ ٣٨-٣٩ رقم ١٢٤٩) .

<sup>(</sup>٢) قال الْميثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٤١): رواه أبويعلى بإسنادين، وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي، وهو ثقة، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۳) (۱/۱۹۳ رقم ۲۲۰) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في أمجمع الزوائد (٣/ ٢٤١): رواه أبويعلى، وفيه عبدالله بن مسلم بن هرمز، وهو ضعيف. (٥) (٤٧٢/٤-٤٧٣ رقم ٢٦٠٥).

كتب المؤلف حاشية بالأصل نصها: وروى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عباس مرفوعا: «والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق».

والطبراني في الكبير بلفظ: «له عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن استلمهها بالوفاء». قـلت: رواه الـترمـذي (٣/ ٢٩٤ رقم ٩٦١)، ابن خزيمة (٤/ ٢٢٠ رقم ٢٧٣٥)، وابن حبان (٩/ ٢٥–٢٦ رقم ٣٧١٢)، والطبراني (٢٣/١٢ رقم ١٢٤٧٩) .

فدخل رسول الله على المسجد، فبدأ بالحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين (١٠).

رواه أبوداود الطيالسي (٢) بسند صحيح.

[٢/٢٥١٨] وعنه أبوبكر بن أبي شيبة ولفظه: «كنت في المسجد فدخل رسول الله ﷺ وأبوبكر، فبدأ رسول الله ﷺ بالحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم صلى ركعتين هو وصاحبه».

[٢٥١٩] وعن أبي الطفيل قال: «حج [ معاوية ]<sup>(٣)</sup> وابن عباس فجعل ابن عباس يستلم الأركان كلها ، فقال له معاوية: إنها استلم رسول الله ﷺ الركنين اليهانيين. فقال ابن عباس: ليس من أركانه شيء مهجور»<sup>(٤)</sup>.

رواه أبوبكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل (٥)، ورجاله ثقات.

[۲۰۲۰] وعن ابن عمر-رضي الله عنها - قال: «رأيت رسول الله على يستلم الحجر، فها مررت به منذ رأيته إلا استلمته. قال نافع: فكان ابن عمر يزاحم عليه؛ فإذا رأوه أوسعوا له، فلقد وقعت يومًا في زحام الناس فوضع رجل مرفقه من خلفي، ووقع الرجل من أمامه، ووقعت من خلفي، فها ظننت أن أنقلب حتى يقتلوني، وأبى هو إلا أن يتقدم».

رواه أبويعلى<sup>(٦)</sup>.

[۲۰۲۱] وعن أبي يعفور، عن شيخه من خزاعة -وكان استخلفه الحجاج على مكة- «أن عمر -رضي الله عنه- كان رجلا شديدًا وكان يزاحم عند الركن، فقال له رسول الله ﷺ: يا عمر، لا تزاحم على الركن؛ فإنك تؤذي الضعيف، فإن رأيت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر وامض»(٧).

<sup>(</sup>۱) ليس عـلى شـرط الكتاب؛ فقـد رواه مسلم (٤/ ١٩٢١، ١٩٢٣ رقـم ٢٤٧٣) في حديث إسلام أبي ذر الطويل

<sup>(</sup>٢) (١٦ رقم ٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل» وأثبتها من مسند أحمد .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٠): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٤ / ٤ - ٩٥ ، ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٣٦ رقم ١٢٣٩) مختصرًا.

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٤١) رواه أحمد ، وفيه راو لم يسم.

رواه مسدد واللفظ له ، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وأبويعلى $^{(1)}$ ، وأحمد بن حنبل $^{(1)}$ ، والحاكم وعنه البيهقي $^{(2)}$ .

[١/٢٥٢٢] وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «أنه كان إذا مرَّ بالحجر الأسود فرأى عليه زحامًا استقبله وكبر وقال: اللهم إيهانًا بكتابك وسنة نبيك».

رواه أبوداود الطيالسي<sup>(٤)</sup>.

[٢/٢٥٢٢] ومسدد ولفظه: «أنه كان إذا استلم الحجر قال: اللهم إيهانًا بك وتصديقًا بكتابك واتباعًا لسنة نبيك ﷺ.

ورواه الطبراني في كتاب الدعاء (٥)، والبيهقي في الكبرى (٦)، ومدار الإسناد على الحارث الأعور وهو ضعيف.

# ٣٧- باب فضل الحجر الأسود وما جاء في الركنين اللذين يليان الحجر (٧)

[١/٢٥٢٣] عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهها- رفعه قال: «لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض من الجنة شيء غيره».

رواه مسدد<sup>(۸)</sup>، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) المقصد العلى (١/ ٢٥٦ رقم ٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد (٢/ ٢٨) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٥/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) (۲۵ رقم ۱۷۸) .

<sup>(</sup>۵) (۲/۰۰۱-۱۲۰۱ رقم ۲۸) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٥/ ٧٩) .

<sup>(</sup>٧) كتب المؤلف حاشية على «الأصل» نصها: روى النسائي والترمذي وصححه من حديث ابن عباس: نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضًا من اللبن .

قلت: رواه النسائي في سننه مختصرًا (٥/ ٢٢٦ رقم ٢٩٣٥)، والترمذي (٣/ ٢٢٦ رقم ٨٧٧) . (٨) المطالب العالية (٢/ ٣٦ رقم ١٦٤١).

[٢/٢٥٢٣] ورواه الترمذي (١) ولفظه: «إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب».

ورواه ابن حبان في صحيحه $^{(7)}$ ، والبيهقي في الكبرى $^{(7)}$ .

وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الطبراني في الكبير (٤) والأوسط (٥) بإسناد حسن.

[٢٥٢٤] وعن محمد بن عباد بن جعفر قال: سمعت ابن عباس يقول: «إن الركن يمين الله في الأرض ، يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه» .

### رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر (٦) موقوفًا بإسناد الصحيح.

[۲۰۲۰] وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «لما أرادوا أن يرفعوا الحجر -يعني: قريشًا- اختصموا فيه. فقالوا: يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة. قال: فكان رسول الله ﷺ أول من خرج عليهم، ففصل بينهم، [أن يجعلوه] في مرط ثم ترفعه جميع القبائل كلها، ورسول الله ﷺ يومئذ رجل شاب».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة.

[٢٥٢٦] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- عن النبي ﷺ: «نزل بالحجر [الأسود] (^^) ملك) .

رواه الحارث (٩) عن محمد بن عمر الواقدي وهوضعيف.

[٢٥٢٧] وعن يعلى بن أمية قال: «طفت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-فاستلم الركن. قال يعلى: فكنت مما يلي الباب ، فلما بلغ الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت يدي لأستلم فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ فقال: ألم تطف

<sup>(</sup>۱) (۲۲٦/۳ رقم ۸۷۸) .

<sup>(</sup>۲) (۹/۹۲ رقم ۳۷۱۰) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٥/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٤) (١١/١١) رقم ١٤٦/١١) .

<sup>(</sup>٥) (١/٦ رقم ٢١/٦) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٣٦ رقم ١٢٤٢) .

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: فجعلوه. والمُثبت أنسب للسياق، وانظر دلائل النبوة ( ٢ / ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: بالأسود. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) البغية (٣٠ رقم ٣٨٦) .

مع رسول الله ﷺ؟ قلت: بلى. قال: فرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ فقلت: لا. قال: أفليس فيه أسوة حسنة؟ قال: [قلت:](١) بلى . قال: فانبذ عنك»(٢).

رواه مسدد وأحمد بن منيع واللفظ له، وأبويعلى (٣) وأحمد بن حنبل (٤) بسند فيه انقطاع، والبيهقي (٥) وقال: قال الشافعي: وأما العلة فيها فنرى أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم فكانا كسائر البيت.

### ٣٨- باب في ذكر الكعبة وبنائها ووصفها ووضع الحجر

الدولا عن خالد بن عرعرة قال: «لما قتل عثمان -رضي الله عنه - ذعرت ذعرًا شديدًا وكان سل السيف فينا عظياً، فخرجنا إلى السوق في بعض الحاجة فمررت بباب دار فإذا سلسلة معترضة مثبتة على الباب وإذا جماعة، فذهبت أدخل فمنعني رجل من القوم. قال القوم: دعه. فدخلت فإذا وسادة مثنية وإذا جماعة إذ جاء رجل عظيم البطن أصلع في حلة له فجلس فقال: سلوني ولا تسألوني إلا عما ينفع ويضر فقال رجل: يا أمير المؤمنين، ما الذاريات ذروًا؟ قال: ويحك، ألم أقل لك لا تسألني إلا عما ينفع ويضر؟! تلك الرياح. قال: فما الجاريات يسرًا؟ قال: ويحك، ألم أقل لك لا تسألني إلا عما ينفع ويضر؟! تلك الجاريات يسرًا؟ قال: فما الجاريات يسرًا؟ قال: ويحك، ألم أقل لك لا تسألني إلا عما ينفع ويضر؟! تلك السفن. قال: فما المقسمات أمرًا؟ قال: ويحك، ألم أقل لك لا تسألني إلا عما ينفع ويضر؟! تلك السفن. قال: فما المؤمنين، أخبرني عن هذا البيت، هو ويضر؟! تلك الملائكة. قال له رجل: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن هذا البيت، هو أول بيت وضع للناس؟ قال: كانت البيوت قبله وقد كان نوح -عليه السلام-

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل» والمثبت من مسند أحمد.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٠): رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه من طريق آخر فيه رجل لم يسم.

<sup>(</sup>٣) (١/١٣/١-١٦٤ رقم ١٨٢) .

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد (١/ ٣٧، ٥٥) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٥/ ٧٧).

يسكن البيوت، ولكنه أول بيت وضع للناس مباركًا وهدى للعالمين. قال: فأخبرني عن بنائه . قال: أوحى الله -تعالى- إلى إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أن ابن لي بيتًا. قال: فضيق إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- ذرعًا، فأرسل الله -عز وجل-ريحًا يقال لها: السكينة، ويقال لها: الخجوج، لها عينان ورأس، وأوحى الله -عز وجل- لإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أن يسير إذا سارت ويقيل إذا قالت، فسارت حتى انتهت إلى موضع البيت، فتطوقت عليه مثل الجحفة وهي بإزاء البيت [المعمور](١) يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة، فجعل إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- يبنيان كل يوم مساقًا، فإذا اشتد عليهما الحر استظلا في ظل الجبل، فلما بلغا موضع الحجر قال إبراهيم لإسماعيل -عليهما السلام-: ائتنى بحجر أضعه يكون علماً للناس. فاستقبل إسهاعيل الوادي وجاءه بحجر، فاستصغره إبراهيم ورمى به، وقال: جثني بغيره. فذهب إساعيل وهبط جبريل على إبراهيم -عليها السلام- بالحجر الأسود، فجاء إسهاعيل فقال له إبراهيم -عليه السلام-: قد جاءني من لم يكلني فيه إلى حجرك. قال: فبنى البيت، وجعل يطوفون حوله ويصلون حتى ماتوا وانقرضوا ، فتهدم البيت فبنته العمالقة ، فكانوا يطوفون به حتى ماتوا وانقرضوا، فتهدم البيت فبنته قريش، فلما بلغوا موضع الحجر اختلفوا في وضعه، فقالوا: أول من يطلع من الباب. فطلع النبي على فقالوا: قد طلع الأمين. فبسط ثوبًا ووضع الحجر وسطه، وأمر بطون قريش فأخذ كل بطن منهم بناحية من الثوب، ووضعه بيده ﷺ.

رواه الحارث<sup>(۲)</sup>، ورواه أبوداود الطيالسي<sup>(۳)</sup>، وإسحاق بن راهويه<sup>(۱)</sup>، والبيهقي في الكبرى.

وتقدم لفظهم في أول كتاب المساجد، ورواه البيهقي من حديث ابن عباس وابن عمر.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: المعموم. وهو تحريف ، والمثبت من البغية.

<sup>(</sup>٢) البغية (١٢٩-١٣٠ رقم ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) (١٨ رقم ١١٣) .

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٤/ ٣٦٤ رقم ١/٤٢١٥) .

# ٣٩- باب الصلاة في الحجر وعند باب الكعبة وما جاء في دخول الكعبة وفضلها والصلاة فيها وكسوتها

[٢٥٢٩] عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت: «يا رسول الله، أؤصلي في الكعبة؟ فقال: من البيت»(١).

رواه أبوداود الطيالسي (٢) بإسناد الصحيح.

[٢٥٣٠] وعنها أنها قالت: «ما أبالي صليت في الحجر أو في البيت»<sup>(٣)</sup>.

رواه أبويعلى (٤) موقوفًا.

[۲۰۳۱] وعن ابن عباس -رضي الله عنهها- قال: «ما طاف رسول الله ﷺ [بشيء] (٥٠ إلا وهو من البيت» (٦٠).

رواه أبويعلى<sup>(٧)</sup>.

[١/٢٥٣٢] وعن عمرو بن دينار: «أن ابن عباس كان يخبر أن الفضل بن عباس أخبره أنه دخل البيت مع رسول الله ﷺ وأن النبي ﷺ لم يصل في البيت ، ولكنه لل خرج فنزل ركع ركعتين عند باب الكعبة» .

رواه محمد بن يجيى بن أبي عمر بإسناد الصحيح.

<sup>(</sup>۱) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (۲/ ۲۱۶ رقم ۲۰۲۸) ، والترمذي (۳/ ۲۲۵ رقم ۸۷۲) ، والنسائي (۵/ ۲۱۹ رقم ۲۹۱۲) بنحوه مطولا ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (۲) (۲۱۸-۲۱۹ رقم ۲۵۲۲) .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٤٧): رواه أبويعلي ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) (٢٢٨/٧) رقم ٤٣٦٤) .

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: شيء. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٤٧): رواه أبويعلي ، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۷) (٤٤٠/٤) رقم ٢٥٦٦) .

[۲/۲۰۳۲] وفي رواية له: «دخل رسول الله ﷺ البيت فدعا في نواحيه ، ثم خرج فصلى ركعتين» .

[٣/٢٥٣٢] ورواه أبوبكر بن أبي شيبة بسند رجاله ثقات بلفظ : «قام في الكعبة ولم يركع ولم يسجد» .

[۲۰۳۳] وعن مجاهد: «﴿وَمَنْ دَحُلُهُ كَانَ آمَنّا﴾ (١) قال: هو كقولك: ادخل وأنت آمن) .

رواه مسلد<sup>(۲)</sup>.

[٢٥٣٤] وعن جعفر بن محمد ، حدثني أبي قال: «سئل علي بن الحسين عن الصلاة في الكعبة».

رواه مسدد<sup>(٣)</sup> موقوفًا بسند صحيح ، وله شاهد من حديث جابر ، وسيأتي في غزوة الفتح.

[٢٥٣٥] وعن عطاء قال: «العرش على الحرم».

رواه معاذ بن المثنى من زياداته عن غير مسدد في مسند مسدد (٤).

[۲۰۳٦] وعن أبي الشعثاء قال: «خرجت حاجًا فدخلت البيت، فجاء عبدالله بن عمر فدخل، فلما كان بين الساريتين مشى حتى لصق بالحائط فصلى أربع ركعات. قال: فجئت حتى صليت إلى جنبه. قال: فلما انصرف قلت له: إن أناسًا يصلون هاهنا وهاهنا ، فأين صلى رسول الله على قال: هاهنا ، أخبرني أسامة بن زيد أنه رأى رسول الله على صلى ؛ فقال: على هذا أجدني ألوم نفسي ، مكثت معه عمرًا لم أسأله. فلما كان العام المقبل خرجت حاجًا ، فجئت حتى دخلت البيت ، ثم قمت مقامه. قال: فجاء ابن الزبير حتى قام إلى جنبي . قال: فلم يزل يزهني حتى أخرجني . قال: فصلى أربعًا» (٥) .

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٩٧.

<sup>(</sup>۲) المطالب العالية (٤/ ٩٧ رقم ٣٥٦٩) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٦٢ رقم ١٣١٩) .

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ٢٠ رقم ١٣١٣) .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع(٣/ ٢٩٤): رواه أحمد، والطبراني في الكبير بمعناه، ورجاله رجال الصحيح.

رواه أبوبكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل(١) ولفظهما واحد بسند الصحيح.

[۲۰۳۷] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن سب أسعد الحميري ، وقال: هو أول من كسا البيت» .

رواه الحارث بن أبي أسامة (٢) عن محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف.

[٢٥٣٨] وعن العباس بن عبدالمطلب -رضي الله عنه- قال: «كسا رسول الله ﷺ البيت في حجته الحبرات».

رواه الحارث (٣) عن الواقدي أيضًا.

#### ٤٠- باب في الطواف بالبيت وفضله

[١/٢٥٣٩] عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من طاف بالبيت سبعًا يحصيه كتبت له بكل خطوة حسنة، ومحيت عنه سيئة، [ورفعت](٤) له درجة وكان له عدل رقبة».

رواه أبوداود الطيالسي $^{(0)}$  ومحمد بن يحيى بن أبي عمر والبيهقي $^{(7)}$ .

[٢/٢٥٣٩] وعبد بن حميد (٧) ولفظه قال: «رأيت ابن عمر يزاحم على الحجر والركن اليهاني زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب محمد ﷺ يفعله ، فقلت له، فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن مسحها كفارة الخطايا . وسمعته يقول: من طاف أسبوعًا فأحصاه كان كعدل رقبة . قال: وسمعته يقول: ما يرفع الحاج قدمًا ولا يضع أخرى إلا كتبت له حسنة، وحط عنه خطيئة ، ورفع له درجة».

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد (٥/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) البغية (١٣٠ رقم ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) البغية (١٣٠ رقم ٣٨٨) .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: رفعه. والمثبت من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>۵) (۲۵۸ رقم ۱۹۰۰) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٥/ ١١٠) .

<sup>(</sup>٧) المنتخب (٢٦٣ رقم ٨٣٢) .

[٣/٢٥٣٩] وأبو يعلي<sup>(۱)</sup> ولفظه: «قلت لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليهاني؟ قال: فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله على يقول: إن استلامها يحط الخطايا. وسمعته يقول: من طاف أسبوعًا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة، وسمعته يقول: ما رفع رجل قدمًا ولا وضعها إلا كتبت له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات "(۱).

ورواه أحمد بن حنبل<sup>(۳)</sup> بتهامه، وابن خريمة في صحيحه<sup>(٤)</sup>، والحاكم وصححه، والطبراني<sup>(٦)</sup>، وابن حبان في صحيحه<sup>(٧)</sup>، ورواه الترمذي<sup>(٨)</sup> مختصرًا.

[۲٥٤٠] وعن أنس صاحب رسول الله على قال: «كنت جالسًا مع رسول الله على مسجد الخيف ، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف ، فلما سلما قالا: جئناك يا رسول الله لنسألك. قال: إن شئتها أخبرتكها بها تسألاني عنه فعلت ، وإن شئتها أن أسكت فتسألاني فعلت؟ قالا: أخبرنا يا رسول الله نزداد إيهانًا -أو نزداد يقينًا، شك إسهاعيل- فقال الأنصاري للثقفي: سل رسول الله على. قال: بل أنت فسله ، فإني لأعرف لك حقك، فسله. فقال الأنصاري: أخبرنا يا رسول الله. قال: جئتني لتسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيه، وعن طوافك بالصفا والمروة [وما لك فيه] وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيه، وعن رميك الجهار وما لك فيه ، وعن حرك وما لك فيه ، وعن حلاقك رأسك وما لك فيه ، وعن حلاقك رأسك وما لك فيه ، وعن طوافك بعد ذلك وما لك فيه ، وعن حلاقك رأسك وما لك فيه ، وعن طوافك بعد ذلك وما لك فيه - يعني: الإفاضة - قال: والذي

<sup>(</sup>۱) (۱۰ /۵۰ ۵۰ رقم ۸۸۲۵).

 <sup>(</sup>۲) قال الهيشمي في المجمع (٣/ ٢٤٠-٢٤١): قلت - روى ابن ماجه بعضه -: رواه أحمد ، وفيه عطاء
 ابن السائب ، وهو ثقة ، ولكنه اختلط.

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد (٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) (٤/٧٢٧-٢٢٨ رقم ٣٥٧٣) .

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١ / ٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (١٢/ ٣٩٠ رقم ١٣٤٤٠) .

<sup>(</sup>V) (٩/٩) رقم ٣٦٩٧) .

<sup>(</sup>٨) (٢٩٢/٣ رقم ٩٥٩) بتهامه ، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٩) سقطت من «الأصل» والمثبت من المطالب ومختصر زوائد البزار .

بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك . قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لم تضع ناقتك خفًّا ولم ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة، ومحا عنك به خطيئة، و[رفع](١) لك بها درجة ، وأما ركعتيك بعد الطواف فإنها كعتق رقبة من بنى إسهاعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة فكعتق سبعين رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السهاء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي، جاءوني شعثًا [غبرًا](٢) من كل فج عميق، يرجون رحمتي ومغفري، فلو كانت ذنوبكم عدد الرمل أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجهار فلك بكل حصاة رميتها [تكفير](٣) كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاق رأسك فبكل شعرة حلقتها حسنة، ويمحى عنك بها خطيئة. قال: يا رسول الله، فإن كانت الذنوب أقل من ذلك؟ قال: إذًا يدخر لك في حسناتك، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع [يده] (٣) بين كتفيك ثم يقول: اعمل لما يستقبل؛ فقد غفر لك ما مضى. قال الثقفى: أخبرني يا رسول الله. قال: جئت تسألني عن الصلاة. قال: إذا غسلت وجهك انتثرت الذنوب من أشفار عينك، وإذا غسلت يديك انتثرت الذنوب من أظفار يديك، وإذا مسحت برأسك انتثرت الذنوب عن رأسك، وإذا غسلت رجليك انتثرت الذنوب من أظفار قدميك، ثم إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ من القرآن ما تيسر، ثم إذا ركعت فأمكن يديك من ركبتيك، وافرق بين أصابعك حتى تطمئين راكعًا، ثم إذا سجدت فمكّن 

رواه مسدد (٥) والبزار (٦) والأصبهاني بسند ضعيف؛ لضعف إسهاعيل بن رافع (٧).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: يرفع. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: شفعًا. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل» والمثبت من المطالب ومختصر زوائد البزار.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٧٦): رواه البزار، وفيه إسهاعيل بن رافع، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/٦-٨ رقم ١١٥٣) .

<sup>(</sup>٦) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٣٥–٤٣٧ رقم ٧٣١).

<sup>(</sup>٧) كتب المؤلف حاشية بالأصل نصها: واجبات الحج التي تجب الفدية بتركها سبعة: الإحرام من الميقات، وألا يدفع من عرفة إلا بعد الغروب إلا أن يعود إليها قبله، والبيتوتة بمزدلفة وليالي منى إلا للرعاة وأهل السقاية، وطواف القدوم إلا للمتمتع وحاضر المسجد الحرام، وطواف الوداع إلا لحائض أو مكي، وركعتا الطواف في قول مرجوح، والرمي ولا يجوز بكحل أو زرنيخ أو بلور أو مرمر.

وله شاهد من حديث ابن عمر ، رواه الطبراني في الكبير (۱)، والبزار ( $^{(1)}$ )، وابن حبان في صحيحه  $^{(7)}$ ، ورواه الطبراني في الأوسط في صحيحه عبادة بن الصامت.

[٢٥٤١] وعن عروة «أن عبدالله بن الزبير -رضي الله عنه- أهل هلال ذي الحجة، ثم طاف وسعى، ثم خرج».

رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح.

[٢٥٤٢] وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنها- عن نبي الله ﷺ قال: «من طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين فهو كعدل رقبة» .

رواه أبويعلى (٥) والأصبهاني موقوفًا بسند فيه راو لم يسم، ورواه الترمذي (٦) من حديث ابن عباس.

#### ٤١- باب ما يقال في الطواف

رواه إسحاق بن راهويه (٧) بسند فيه راو لم يسم.

[٢٥٤٤] وعن حبيب بن صهبان قال: «رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-يطوف بالبيت وهو يقول بين الباب والركن - أو بين المقام والباب -: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار» .

رواه مسدد (٨)، ورجاله ثقات، والبيهقي في الكبرى (٩)، وقال: قال الشافعي:

<sup>(</sup>۱) (۱۲/۲۵-۲۲3 رقم ۲۲۰۹۱) .

<sup>(</sup>٢) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٣٣ـــ ٤٣٥ رقم ٧٣٠) .

<sup>(</sup>۳) (٥/٥٠٧-٨٠٠ رقم ١٨٨٧) .

<sup>(</sup>٤) (٢/٣) رقم ٢٣٢٠) .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٣٥ رقم ١٢٣٦) .

<sup>(</sup>٦) (٢١٩/٣ رقم ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ٣٢ رقم ١٢٣٠) .

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية (٢/ ٣٤ رقم ١٢٣٣) .

<sup>(</sup>٩) السنن الكيرى (٥/ ٨٤).

أحب كلما حاذى به -يعني: بالحجر الأسود- أن يكبر وأن يقول في رمله: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، ويقول في الأطواف الأربعة: اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

### ٤٢- باب ما جاء في جمع الأسابيع وركعتي الطواف وما يقرأ فيهما وجواز فعلهما في غير المسجد

فيه حديث أنس وتقدم في باب الطواف.

[٢٥٤٥] وعن محمد بن السائب بن بركة، عن أمه: «أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تطوف ثلاثة أسابيع تقرن بينهن ، ثم تصلي لكل أسبوع ركعتين» .

رواه مسدد<sup>(۱)</sup>، وفي سنده راوٍ لم يسم.

[٢٥٤٦] وعن يعقوب بن زيد: «أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في ركعتي الطواف به هوالله أحد».

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر (٢) معضلا، وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف. لكن المتن له شاهد من حديث جابر بن عبدالله، رواه الترمذي (٣) وصححه.

[٢٥٤٧] وعن عبدالرحمن بن عبد القاري قال: «طفت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعد صلاة الفجر، فركب ولم يسبح حتى أتى طوى فركع ركعتين».

رواه الحارث (1)، والبيهقي (٥)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٣٥ رقم ١٢٣٧) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٣٧-٣٨ رقم ١٢٤٦) .

<sup>(</sup>٣) (٣/٢١١ رقم ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٤) البغية (١٢٦ رقم ٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٥/ ٩١).

[٢٥٤٨] وعن عبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: «قال [لي](١) رسول الله ﷺ: كيف صنعت في استلام الحجر؟ قال: قلت: استلمت وتركت. قال: أصبت» . رواه الحارث(٢) ورجاله ثقات.

[١/٢٥٤٩] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «طاف رسول الله ﷺ قبل الفجر، ثم صلى ست ركعات يلتفت في كل ركعتين يمينًا وشهالا ، فظننا أنه لكل أسبوع ركعتين ولم يسلم»(٣) .

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٤)</sup> بسند ضعيف؛ لضعف عبدالسلام بن أبي [الجنوب]<sup>(٥)</sup>. [۲/۲٥٤٩] ومن طريقه رواه البيهقي في الكبرى<sup>(٢)</sup> ولفظه: «طاف رسول الله على بالبيت ثلاثة أسابيع جميعًا، ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات يسلم في كل ركعتين يمينًا وشهالا، قال أبوهريرة: أراد أن يعلمنا».

# ٤٣- باب في المرأة تكبر وتعقد ولا تستلم الحجر وما جاء في طوافها منتقبة وفيمن رأى الموأة في الطواف فأعجبته

[۲۵۰۰] عن منبوذ، عن [أمه قالت]<sup>(۷)</sup>: «كنت عند عائشة -رضي الله عنها- إذ أتتها مولاة لها فقالت: إني استلمت الحجر ثلاث مرات بسبع طفته. فقالت: (لا أجر لك)<sup>(۸)</sup> -مرتين أو ثلاثًا- هلا كبرت وعقدت ومررت، أردت أن تدافعي الرجال!»

<sup>(</sup>١) من البغية.

<sup>(</sup>٢) البغية (١٢٦ رقم ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٤٦): رواه أبويعلي ، وفيه عبدالسلام بن أبي الجنوب ، وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) (۱۰//۷۹/۱۰ رقم ۵۷۰) .

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: النجود. وهو تحريف ، والمثبت من مسند أبي يعلى ، وهو الصواب ، وعبدالسلام ابن أبي الجنوب من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٥/ ١١٠) .

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: أبيه قال . والمثبت من المطالب ، ومنبوذ وأمه من رواة التهذيب.

<sup>(</sup>٨) في المطالب: لا آجرك الله.

رواه مسدد<sup>(۱)</sup>.

[۲۰۰۱] وعن صفية بنت شيبة: «أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تطوف بالبيت منتقبة قال: وكان عطاء يكرهه حتى حدثته هذا الحديث، فكان بعد ذلك يفتي به».

رواه مسدد<sup>(۲)</sup>.

[٢٥٥٢] وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: «بينا أنا أطوف بالبيت إذ رأيت امرأة فأعجبتني، وكان يقال: لا يضرك حسن امرأة لا تعرفها».

رواه أحمد بن منيع<sup>(٣)</sup>.

## ٤٤- باب الطواف في المطر على الراحلةوفي الخفاف والنعال

[٢٥٥٣] عن داود بن عجلان قال: «طفنا مع أبي عقال في مطر، فلما قضينا طوافنا أوينا نحو المقام، فوقف بنا دون المقام فقال: ألا أحدثكم حديثًا تسرون به؟ قلنا: بلى. قال: طفت مع أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن في يوم مطير، فلما قضينا طوافنا صلينا خلف المقام ركعتين، فقال لنا: استأنفوا العمل. فقد غفر لكم ما مضى. هكذا قال لنا رسول الله على وطفنا معه في يوم مطير».

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، وأبويعلى ولفظها متقارب، وابن ماجه (٤) مختصرًا، وابن الجوزي في الموضوعات كلهم من طريق داود بن عجلان، عن أبي عقال. [٢٥٥٤] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: «طاف رسول الله على واحلته يوم فتح مكة يستلم الأركان بمحجن كان معه» (٥).

رواه أبويعلى(٢)، وفي سنده موسى بن عبيدة.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٣٧ رقم ١٢٤٥) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٣٩ رقم ١٢٥٠) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ١٦٤ رقم ١٦٠٧) .

<sup>(</sup>٤) (۲/۱۲) رقم ۲۱۱۸) .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٤٣): رواه أبويعلي ، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) (١٠/ ١٣٤-١٣٥ رقم ٢٦٧٥) .

[٢٥٥٥] وعن قدامة بن عبدالله -رضي الله عنه- قال: «رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت على ناقة فيستلم الحجر بمحجنه»(١).

رواه أبويعلى<sup>(۲)</sup> وعبدالله بن أحمد بن حنبل في [زوائده]<sup>(۳)</sup> على المسند<sup>(٤)</sup> بسند رجاله ثقات.

وله شاهد من حدیث ابن عباس، رواه أصحاب السنن: أبوداود (٥)، والترمذي (٢)، والنسائي (٧).

[۲۰۰۲] وعن عاصم بن عبيدالله [عن عبدالله بن] (^^) عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: «رأيت عبدالرحمن بن عوف –رضي الله عنه – يطوف بالبيت وهو يحدو وعليه خفان، فقال له عمر –رضي الله عنه –: ما أدري أيها أعجب حداؤك حول البيت أو طوافك في خفيك؟ قال: قد فعلت هذا على عهد من هو خير منك، رسول الله ﷺ فلم يعب ذلك علي (^9).

رواه أبويعلى الموصلي (١٠٠ بسند ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيدالله.

[١/٢٥٥٧] وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه -رضي الله عنه- قال: «كنت مع النبي على في الطواف فانقطع شسعه، فقلت: يا رسول الله، ناولني أصلحه. قال: هذه الأثرة، ولا أحب الأثرة».

رواه أبوداود الطيالسي (١١١)، وفي سنده عاصم بن عبيدالله أيضًا.

<sup>(</sup>١) قال الهيشمي في المجمع (٣/٢٤٣): رواه [عبدالله بن] أحمد في زياداته وأبويعلى والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله موثقون في بعضهم كلام لا يضر.

<sup>(</sup>۲) (۲/۹۲۲ رقم ۹۲۸) .

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: زائده . وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٣/ ٤١٣) وقد وقع في النسخة المطبوعة من مسند أحمد أنه من رواية أحمد وليس كذلك كما بينه المؤلف والهيثمي – كما سبق – والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) (١٧٧/٢ رقم ١٨٨١) .

<sup>(</sup>٦) (٣/٨١٢ رقم ٥٦٨) .

<sup>(</sup>۷) (۵/۲۳۳ رقم ۲۹۵۶) .

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: ابن . و هو تحريف ، والمثبت من مسند أبي يعلى ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٩) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٤٤): رواه أبويعلى ، وفيه عاصم بن عبيدالله ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱۰) (۲/۲۵۱ رقم ۸٤۲) .

<sup>(</sup>۱۱) (۱۵٦ رقم ۱۱٤٦) .

[٢/٢٥٥٧] وكذا رواه أبويعلى (١) ولفظه: «أن النبي على كان يطوف بالبيت فانقطع شسعه، فأخرج رجل شسعًا من نعله فذهب يشده في نعل النبي على فانتزعها وقال: هذه أثرة، ولا أحب الأثرة» (٢).

# ٤٥- باب في الرمل وفيها ينزلعلى البيت من الرحمة للطائفين وغيرهم

[1/۲۰۰۸] عن ابن عباس، عن عمر -رضي الله عنه-: «أنه طاف فأراد ألا يرمل، قال: [إنها] (ث) رمل رسول الله عنه ليغيظ المشركين [ثم] قال: أمر فعله رسول الله عنه . فرمل (ث).

رواه أبوداود الطيالسي (٦) عن زمعة عن سلمة بن وهرام، وهو سند ضعيف.

[۲/۲۰۵۸] ورواه أبوبكر بن أبي شيبة بسند رجاله ثقات ولفظه: عن ابن عباس قال: «رمل رسول الله ﷺ في حجه وعُمَره، وأبوبكر وعمر وعثمان والخلفاء بعده».

[٢٥٥٩] وعن أبي الطفيل -رضي الله عنه-: «أن النبي ﷺ رمل من الحجر إلى الحجر» (٧) .

رواه أبويعلى (٨) وأحمد بن حنبل (٩) بإسناد حسن، وله شاهد من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>۱) (۱۳/۱۳ رقم ۲۰۲۷) .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٤٤): رواه أبويعلى والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عاصم بن عبيدالله، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: إنه. وهو تحريف، والتصويب من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٤) من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٥) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٣/ ٥٥٠ رقم ١٦٠٥)، وأبوداود (٢/ ١٧٨–١٧٩ رقم ١٨٨٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٨٤ رقم ٢٩٥٢) عن أسلم مولى عمر، عن عمر بنحوه.

<sup>(</sup>٦) (٧ رقم ٢٧) .

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٣٩): رواه أحمد وأبويعلى ، وفيه عبيدالله بن أبي زياد القداح، وثقه أحمد والنسائي ، وضعفه ابن معين وغيره.

<sup>(</sup>۸) (۲/۲۹۱ رقم ۹۰۱) .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد (٥/ ٥٥٥).

رواه أبوداود(1) وابن ماجه(1) وأصله في صحيح مسلم(1) من حديث عبدالله بن عمرو.

[۲۰۹۰] وعن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: «رأيت رسول الله ﷺ انتهى إلى الصفا فبدأ به نهارًا فوقف عليه ، ثم نزل فمشى حتى انتهى إلى بطن الوادي فرمل، ورمل الناس معه حتى جاوزوا الوادي ، ثم مشى».

رواه الحارث (٤) عن الواقدي ، وهو ضعيف.

[١/٢٥٦١] وعن ابن عباس -رضي الله عنها قال: قال رسول الله ﷺ: «ينزل الله -عز وجل- كل يوم مائة رحمة: ستون منها للطائفين ، وعشرون منها لأهل مكة، وعشرون منها لسائر الناس».

رواه الحارث بن أبي أسامة (٥).

[٢/٢٥٦١] ورواه البيهقي (٢) ولفظه: قال رسول الله ﷺ: "ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام [عشرين] (٧) ومائة رحمة: ستين للطائفين، وأربعين للمصلين، وعشرين للناظرين».

رواه البيهقي، وحسن الحافظ المنذري إسناده.

### ٤٦- باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأن غيره لا يجزئ عنه

فيه حديث أنس، وتقدم في بـاب الطواف، وحديث ابن عمر، وسيأتي في باب الوقوف بعرفة.

[١/٢٥٦٢] وعن صفية بنت شيبة، عن امرأة منهم: «أنها رأت النبي ﷺ من خوخة لها وهو يسعى في بطن المسيل، وهو يقول: لا يقطع الوادي –أو قال: الأبطح– إلا شدًّا.

<sup>(</sup>۱) (۱/۹/۲ رقم ۱۸۹۱) .

<sup>(</sup>۲) (۲/۹۸۳ رقم ۲۹۵۰) .

<sup>(</sup>٣) (٩٢٠/٢ رقم ١٢٦١) من حديث عبدالله بن عمر.

<sup>(</sup>٤) البغية (١٢٧ رقم ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٥) البغية (١٣٠ رقم ٣٨٩) .

<sup>(</sup>٦) شعب الإيهان (٧/ ٥٩٨-٥٩٩ رقم ٣٧٦٠) بنحوه.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: عشرون. والمثبت من شعب الإيهان ، وهو الصواب.

رواه مسد<sup>(۱)</sup>.

[٢/٢٥٦٢] وابن أبي عمر (٢) ولفظه: عن امرأة من بني نوفل: «أنها اطلعت من خوخة لها فرأت رسول الله عليه بين الصفا والمروة وهو يقول: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. قالت: فسمعته يقول وهو يسعى: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم».

[٣/٢٥٦٢] وفي رواية له (٣): «رأيت رسول الله ﷺ يسعى بين الصفا والمروة ورأيته إذا أتى على بطن الوادى يسعى حتى تبدو ركبتاه ﷺ.

[٤/٢٥٦٢] ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل<sup>(٤)</sup> بلفظ: عن عطاء، عن (حَبيبة)<sup>(٥)</sup> بنت أبي تجراة قالت: «نظرت إلى رسول الله ﷺ وهو يطوف بين الصفا والمروة في نسوة من قريش ، وإنه ليسعى في آخر الناس وهو يقول: اسعوا ؛ فإن الله كتب عليكم السعى. فنظرت إليه وهو يسعى ومئزره يدور من شدة السعي».

[٥/٢٥٦٢] وفي رواية لأحمد بن حنبل (٢)، والحاكم (٧) وعنه البيهقي (٨) عن صفية بنت شيبة، عن (حُبيّبة) (٥) بنت [أبي] (٩) تجراة قالت: «رأيت رسول الله ﷺ يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي، يدور إزاره وهو يقول: [اسعوا] (١١) فإن الله كتب عليكم السعي (١١) لفظ أحمد بن حنبل.

[٢٥٦٣] وعن ابن عباس -رضي الله عنهها- قال: «يا أهل مكة، إنها طوافكم بين الصفا

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٦٤ رقم ١٣٢٦/١) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٦٤ رقم ٢٣٢٦) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٦٣ رقم ١٣٢٥) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٦/ ٢١٤) .

<sup>(</sup>٥) كتب المؤلف فوقها: معًا يعني أنها بالفتح ويقال: بالضم، قلت: حَبيبة بالفتح والتخفيف، وحُبيَّبة بالضم والتشديد، وانظر توضيح المشتبه (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٦/ ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٧) المستدرك (٤/ ٧٠) وقال الذهبي: لم يصح.

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى (٩٨/٥).

<sup>(</sup>٩) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>۱۰) من مسند أحمد.

<sup>(</sup>١١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٤٧): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه عبدالله بن المؤمل، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ. وضعفه غيره.

والمروة إذا رجعتم من منى. وكان عطاء يقول لمن يقدم: يطوف ويسعى، ثم يخرج». رواه مسدد (۱)، ورجاله ثقات.

[٢٥٦٤] وعن ابن أم مكتوم -رضي الله عنه-: «أنه طاف مع النبي ﷺ بين الصفا والمروة ، فانحدر وسعى ابن أم مكتوم ، ثم وقف حتى أدركه النبي ﷺ فقال:

حبنا مكة من وادي بها أهلي وعُوادي بها أمشي بلا هادي بها ترسخ أوتادي فقال النبي على: حبذا هي».

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر (٢) بسند ضعيف؛ لضعف طلحة بن عمرو.

رواه عبد بن حمید<sup>(٤)</sup>، ورجاله ثقات.

[٢٥٦٦] وعن زيد بن حارثة -رضي الله عنه- قال: «خرجت مع رسول الله على عامًا حارًا من أيام مكة وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب وقد ذبحنا له شاة فأنضجناها. قال: فلقيه زيد بن عمرو بن نُفيل فحيًا كل واحد منا صاحبه بتحية الجاهلية. فقال النبي على النبي على أرى قومك قد [شنفوا] (٥) لك! قال: والله يا محمد إن ذلك لغير نائلة لي منهم، ولكن خرجت أبتغي هذا الدين ، فخرجت حتى أقدم على أحبار فدك ، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به. قال: فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي، فخرجت أقدم على أحبار الشام ، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا على أحبار الشام ، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٦٤ رقم ١٣٢٧) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٦٣ رقم ١٣٢٤) .

<sup>(</sup>٣) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه النسائي (٥/ ٢٤٢ رقم ٩٧٧) عن سعيد بن جبير به ، ورواه أبو داود (٢/ ١٨٢ رقم ١٨٦٤)، والنسائي (٥/ ٢٤١–٢٤٢ رقم ٨٦٤)، والنسائي (٥/ ٢٤١–٢٤٢ رقم ٢٩٧٦)، والنسائي ماجه (٢/ ٩٩٥ رقم ٢٩٨٨) من طريق كثير بن جمهان، عن ابن عمر به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) المنتخب (٢٥٥ رقم ٨٠٠) .

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: شفعوا. وهو تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى والمطالب العالية (٤/ ٢٨٣ رقم ٤٠٢٣) وهو الصواب.

بالدين الذي أبتغي. فقال شيخ منهم: إنك لتسأل عن دين ما نعلم أن أحدًا يعبد الله به إلا شيخًا بالحرة. قال: فخرجت حتى أقدم عليه، فلما رآني قال: ممن أنت؟ قلت: أنا من أهل بيت الله، من أهل الشوك والقرظ. فقال: إن الدين الذي تطلب قد ظهر ببلادك، قد بُعِثَ نبي، قد طلع نجمه، وجميع من رأيتهم في ضلال. فلم أحس بشيء بعده يا محمد. قال: وقدم إليه السفرة. فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: شاة ذبحناها لنصب من الأنصاب. قال: فقال: ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: وتفرقنا. قال زيد بن حارثة. فأتى النبي الله البيت فطاف به وأنا معه وبالصفا والمروة. قال: وكان بالصفا والمروة صنهان من نحاس أحدهما يقال له إساف، والآخر يقال له نائلة، وكان المشركون إذا طافوا تمسحوا بها. فقال النبي على نسحها؛ فإنها رجس. فقلت في نفسي: لأمسحنها حتى أنظر ما يقول النبي في فمسحتها. فقال: يا زيد ألم تنه؟! قال: ومات زيد بن عمرو، وأنزل على النبي في فقال رسول فقال: يا زيد ألم تنه؟! قال: ومات زيد بن عمرو، وأنزل على النبي فقال رسول فقال: يا زيد ألم تنه؟! قال: ومات زيد بن عمرو، وأنزل على النبي فقال رسول

رواه أبو يعلى الموصلي $^{(7)}$  وأحمد بن حنبل $^{(8)}$  مختصرًا والنسائي في الكبرى $^{(2)}$  بسند رجاله ثقات.

# ٤٧- باب الرواح إلى منى والصلاة فيها ثم عرفة والإياب منها وما يقال في ليلة عرفة

[١/٢٥٦٧] عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنها- قال: قال رسول الله: «أتى جبريل إبراهيم -رضي الله عنه- فراح به إلى منى فصلى به الصلوات جميعًا ، ثم صلى به الفجر ، ثم غدا به إلى عرفة ، فنزل به حيث ينزل الناس ، ثم صلى به الصلاتين جميعًا ، ثم أتى به الموقِف حتى إذا كان كأعجَل ما يصلي أحد من الناس المغرب

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٤١٨): رواه أبو يعلى ، والبزار ، والطبراني ، ورجال أبي يعلى والبزار وأحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة ، وهو حسن الحديث.

<sup>(</sup>۲) (۱۲۰/۱۳) رقم ۲۱۲۷) .

<sup>(</sup>۳) مسند أحمد (۱/۱۸۹–۱۹۰).

<sup>(</sup>٤) (٥/٤٥ رقم ٨١٨٨) .

أفاض، ثم أتى به جَمْعًا فصلى به الصلاتين جمعًا ، ثم بات حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد من الناس الفجر صلى به الفجر، ثم وقف به حتى إذا كان كأبطأ ما يصلي أحد من الناس أفاض به إلى منى ، فرمى الجمرة، ثم ذَبَحَ وحلق ثم أفاض به، ثم أوحى الله -تعالى- بعد إلى نبي الله ﷺ: ﴿أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾(١)».

#### رواه أبو بكر بن أبي شيبة<sup>(٢)</sup>.

[٢/٢٥٦٧] ومحمد بن يحيى بن أبي عمر (٣) ولفظه: «أفاض جبريل بالنبي ﷺ حتى أتى مزدلفة فنزل بها وبات، ثم صلى الصبح كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين، ثم وقف به كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين، ثم دفع إلى مِنى فرمى وذبح، ثم أوحى الله إلى محمد: ﴿ ثُمَّمَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِن الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١)».

[٣/٢٥٦٧] ورواه أحمد بن منيع (٤) وأبو يعلى (٥) من طريق ابن أبي مليكة: أن رجلًا من قريش قال لعبد الله بن عَمرو: «إني مُضْعِفٌ من الأهل والحمولة، وإنها حمولتنا هذه الحمر الدبّابة، ألا أفيض من جَمْع بليل؟ قال: أمّّا إبراهيم فإنه بات بمنى حتى إذا أصبح وطلع حاجِب الشمس سار إلى عرفة حتى نزل منزلًا منها، ثم راح، ثم وقف موقفه منها، حتى إذا غابت الشمس أفاض، حتى إذا أتى جَمًّا [نزل](١) منزله منه حتى بات به، حتى إذا كان صلاة الصبح المعجّلة وقف، حتى إذا كان الصبح المسفر أفاض. فتلك مِلَّة إبراهيم حمليه السلام وقد أمر نبيكم ﷺ أن يتّبعه».

ومدار أسانيدهم على محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي، وهو ضعيف.

[٢٥٦٨] وعن أنس بن سيرين قال: «كنت مع ابن عمر -رضي الله عنها- بعرفات، فلما أفضنا أفضت معه حتى إذا أتى المضيق بين المأزمين أناخ فذهب لحاجته، فأنخنا ونحن نرى أنه يريد الصلاة، فقال غلامه: إنه ليس يريد الصلاة إنها ذهب لحاجته. والكنه أن درسول الله على لم بهذا المكان قضى حاجته، فمن أراد منكم أن

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٣.

<sup>(</sup>۲) المطالب العالية (۲/ ٤٠ رقم ١٢٥٥) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٤١ رقم ٣/١٢٥٦) .

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ٤٠ رقم ١/١٢٥٦) .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٤١ رقم ٢٥١/٢) .

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: فنزل.

<sup>(</sup>٧) من مسند أحمد.

يقضي حاجته فليفعل. فلما جاء جعلت أصب عليه الماء فتوضأ، ثم ركب حتى أتى جمعًا فعرض راحلته فصلى إليها، فصلى المغرب ثلاثًا ، ثم أتبعها بركعتين فجعلنا ننتظره العشاء فقمنا فصلينا ثم نمنا، فلما طلع الفجر أتى الموقف وصلى الفجر بغلس، ثم وقف ووقفنا معه حتى أفاض».

رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند رجاله ثقات، وأحمد بن منيع، وأحمد بن حنبل (١). وتقدم في العلم في باب اتباع الكتاب والسنة.

[٢٥٦٩] وعن نافع: «أن ابن الزبير أسفر [بالدفعة](٢) فقال ابن عمر: طلوع الشمس ينتظرون! صنيع أهل الجاهلية. فدفع ابن عمر ودفع الناس بدفعه، ودفع ابن الزبير».

رواه مسدد(٣) موقوفًا، ورجاله ثقات، وله حكم المرفوع.

[۲۵۷۰] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: «لما أفاض الرسول على من عرفات أوضع الناس، فأمر رسول الله على مناديًا فنادى: إن البر ليس بإيضاع الخيل ولا الركاب. قال: فها رأيت رافعة يدها عادية حتى أتى جمعًا»(٤).

رواه أحمد بن منيع.

[٢٥٧١] وعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي على قال: «من قال ليلة عَرفة هذه العشر كلمات ألف مرة لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إلا قطيعة رحم أو مأثم: سبحان الذي في السباء عرشه، سبحان الذي في الأرض مَوطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في الهواء نعمته، سبحان الذي رفع الساء، سبحان الذي وضع الأرض، سبحان الذي لا مَنجَا منه إلا إليه»(٥).

رواه أبو يعلى  $^{(7)}$  والطبراني في كتاب الدعاء $^{(7)}$  بسند ضعيف  $\, ? \,$  لضعف عزرة بن قيس .

<sup>(</sup>١) مسبند أحمد (١/ ١٣١) .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: المدينة . وهو تحريف ، والمثبت من المطالب ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٤٥-٤٦ رقم ١٢٦٩) .

<sup>(</sup>٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبو داود (٢/ ١٩٠ رقم ١٩٠٠) عن مقسم، عن ابن عباس بنحوه، ورواه البخاري (٣/ ٢٠٩- ٦٠١ رقم ١٦٧١) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه أيضًا.

<sup>(</sup>٥) قال الهيئمي في المجمع (٣/ ٢٥٢): رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، وفيه عزرة بن قيس، ضعفه ابن معين.

<sup>(</sup>٦) (٩/١٦٤ رقم ٥٣٨٥) .

<sup>(</sup>V) (۲/۲۰۲۱- ۱۲۰۷ رقم ۲۷۸) .

# ٤٨- باب في النزول بوادي نمرة والوقوفبعرفة ومزدلفة وما يفعله من فاته الحج

فيه حديث أنس ، وتقدم في باب الطواف.

[۲۵۷۲] وعن ابن عباس -رضي الله عنهها- قال: «الحج عرفة، والعمرة الطواف». رواه مسدد (۱) موقوقًا بسند رجاله ثقات.

[٢٥٧٣] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- «أن النبي الله كان ينزل وادي نمرة، فلما [قتل] (٢) الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان رسول الله الله على يروح في هذا اليوم؟ فقال: إذا كان ذلك رحنا. فأرسل الحجاج رجلا فقال: إذا راح فأعلمني. فأراد ابن عمر [أن] مروح، قالوا: لم تزغ الشمس. فجلس، ثم أراد أن يروح، فقالوا: لم تزغ الشمس راح» (٤).

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٥)، ورجاله ثقات.

[۲۵۷٤] وعن ابن عباس –رضي الله عنهها– «أنه (كان لا يرى بأسًا أن ينزل بالأبطح) (٢) ويقول: إنها أقام به رسول الله ﷺ على عائشة».

رواه الحارث(٢) بسند فيه الحجاج بن أرطاة.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٣٩ رقم ١٢٥١) .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: قاتل. والمثبت من سنن أبي داود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل» وأثبتها من المصنف .

<sup>(</sup>٤) ليس على شرط الكتاب، فقد رواه أبو داود (٢/ ١٨٨ – ١٨٩ رقم ١٩١٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠١ رقم ٢٠٠٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠١ رقم ٣٠٠٩) عن سعيد بن حسان ، عن ابن عمر به ، ورواه البخاري (٣/ ٥٩٦ - ٥٩٦ رقم ١٦٦٠ وطرفاه في: ١٦٦٢، ١٦٦٣) ، والنسائي (٥/ ٢٥٢ – ٢٥٣ رقم ٣٠٠٥، ٥/ ٢٥٤ رقم ٣٠٠٩) عن سالم ، عن ابن عمر بنحوه.

<sup>(</sup>٥) وأخرجه في المصنف أيضًا (٤/ ٥٨ – ٥٩) .

<sup>(</sup>٦) كذا في «الأصل» والبغية ، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٣٥١، ٣٦٩) عن شيخ الحارث به ولفظه: «كان لا يرى أن ينزل الأبطح» وهو الصواب؛ فقد روى البخاري (٣/ ٦٩١ رقم ١٧٦٦)، وغيرهما عن عطاء ، عن ابن عباس قال: «ليس التحصيب بشيء، ومسلم (٢/ ٩٥٢ رقم ١٣١٢) وغيرهما عن عطاء ، عن ابن عباس قال: «ليس التحصيب بشيء، إنها هو منزل نزله رسول الله ﷺ والتحصيب هو نزول الأبطح ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) البغية (١٢٦ رقم ٣٧٣).

[٢٥٧٥] وعن [ابن] (١) ربيعة القرشي، عن أبيه -رضي الله عنه- قال: «رأيت رسول الله على الله الله على المسلام في ذلك الموقف، فعرفت أن الله [وفّقه] (٢) لذلك».

رواه إسحاق بن راهويه<sup>(٣)</sup>.

[١/٢٥٧٦] وعن جبير بن مطعم –رضي الله عنه– أن رسول الله ﷺ قال: «كل عرفة موقف، وكل جمع موقف، وكل منى منحر».

رواه الحارث(٤) عن الواقدي، وهو ضعيف.

[7/707] ورواه أحمد بن حنبل<sup>(۵)</sup> من وجه آخر ولفظه: «كل عرفات موقف، وارفعوا عن [7/707] وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، وكل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح<sup>(۷)</sup>.

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رواه الترمذي  $^{(\Lambda)}$ ، وآخر من حديث ابن عباس رواه البزار  $^{(4)}$ .

[٢٥٧٧] وعن عبدالعزيز بن خالد قال: قال رسول الله ﷺ: «عرفة يوم يعرف الناس».

رواه الحارث بن أبي أسامة (١٠).

<sup>(</sup>۱) في «الأصل»: أبي . وهو تحريف ، والمثبت من المطالب ، وهو الصواب ، وربيعة القرشي صحابي غير منسوب ، قال ابن أبي خيثمة: لا أدري من أي قريش هو . له ترجمة في أسد الغابة (٢/٢١٦)، والإصابة (١/ ٥١٣) وذُكر هذا الحديث في ترجمته .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: وقفه. والتصويب من المطالب.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٣٩ رقم ١٢٥٣) .

<sup>(</sup>٤) البغية (١٢٧-١٢٨ رقم ٣٨٠) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٤/ ٨٢).

 <sup>(</sup>٦) في «الأصل» ومجمع الزوائد: عرفات. وهو تحريف ، والمثبت من مسند أحمد ، وهو الصواب ،
 وكتب المؤلف حاشية في «الأصل» نصها: الصواب: عُرنات -بضم العين وبالنون.

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٥١): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ، ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٨) (٢٣٢/٣٣-٢٣٢ رقم ٨٨٥) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٩) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٥٦ رقم ٧٧٥) .

<sup>(</sup>١٠) البغية (١٢٧ رقم ٣٧٩) .

[٢٥٧٨] وعن حبيب بن خماشة الجهني –رضي الله عنه– سمعت رسول الله ﷺ يقول بعرفة: «عرفة كلها موقف إلا بطن محسر».

رواه الحارث<sup>(۱)</sup> عن الواقدي ، وهو ضعيف.

[١/٢٥٧٩] وعن رافع «أن رسول الله ﷺ حين رمى جمرة العقبة انصرف إلى المنحر فقال: هذا المنحر، وكل منى منحر».

#### رواه أبو يعلى.

[٢/٢٥٧٩] وفي رواية له: «غدا رسول الله ﷺ حتى أصبح بجمع حتى وقف على قزح بالمزدلفة ثم قال: هذا الموقف ، وكل المزدلفة موقف ، وارفعوا عن بطن محسر. ثم دفع حين أسفر».

[١/٢٥٨٠] وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: من «أدرك عَرَفَة فقد أدرك الحج، ومن فاته عَرَفَة فقد فاته الحج».

#### رواه مسدد موقوفًا (٢) بسند صحيح.

[٢/٢٥٨٠] والبيهقي في الكبرى (٣) ولفظه: «من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعًا، ويطوف بين الصفا والمروة سبعًا، ثم ليحلق أو ليقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو ليقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج [من] قابل فليحج إن استطاع، وليهد في حجه ، فإن لم يجد هديًا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله».

<sup>(</sup>١) البغية (١٢٨ رقم ٣٨١) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٣٩ رقم ١٢٥٢) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٥/ ١٧٤) .

<sup>(</sup>٤) من السنن الكبرى.

# ٤٩- باب في الدعاء ومغفرة الله تعالى لعباده يوم عرفة

[٢٥٨١] عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "[أكثر دعائي و](١) دعاء الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي قلبي نورًا، اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدور وشتات الأمور، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر».

رواه إسحاق بن راهويه (٢) والبيهقي (٣) بسند ضعيف ؛ لضعف موسى بن عُبيدة ، ورواه الطبراني في كتاب الدعاء (٤) من غير هذا الوجه.

[١/٢٥٨٢] وعن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه– «أن رسول الله ﷺ وقف بعرفات وقال هكذا، ورفع يديه نحو ثندوتيه».

[٢/٢٥٨٢] وفي رواية: «وقف بعرفة فجعل يدعو هكذا، وجعل ظهر كفيه مما يلي صدره».

رواه أحمد بن منيع (٥) ومدار الطريقين على بشر بن حرب، وهو ضعيف.

[٢٥٨٣] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: «لقد رُئي رسول الله ﷺ عشية عرفة رافعًا يديه ليرى ما تحت إبطيه».

رواه أحمد بن منيع<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: أكبر. والمثبت من المطالب وسنن البيهقي الكبري.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٤١-٤٢ رقم ١٢٥٩) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٥ رقم ١١٧) .

<sup>(</sup>٤) (۲/٦/۲ رقم ۸۷٤).

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٤٤ رقم ١٢٦٣/ ١، ٢) .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٤٣ رقم ١٢٦٢) .

[٢٥٨٤] وعن شعيب بن أبي حمزة يرفعه إلى النبي ﷺ أن النبي ﷺ أمر بلالا غداة جَمْع ينادي في الناس أن أنصتوا -أو اصمتوا- ففعل. فقال رسول الله ﷺ: إن الله قد تطاول عليكم في جمعكم، فوهب مسيئكم لمحسنكم، ووهب لمحسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله».

رواه مسدد<sup>(۱)</sup> معضلا.

[٢٥٨٥] وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إن الله - عز وجل - يباهي بأهل عرفة الملائكة».

رواه مسدد<sup>(۲)</sup> موقوفًا.

[٢٥٨٦] وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- سمعت رسول الله على يقول: «إن الله تعالى- تطوّل على أهل عرفات يباهي بهم الملائكة يقول: يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي شعنًا غبرًا أقبلوا يضربون إليَّ من كل فج عميق، فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم، وشفعت رغبتهم، ووهبت مسيئهم لمحسنهم، وأعطيت محسنهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم. فلما أفاض القوم إلى جمع ووقفوا وعادوا في الرغبة والطلب إلى الله فيقول: يا ملائكتي، عبادي وقفوا فعادوا إلى الرغبة والطلب فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم، ووهبت مسيئهم لمحسنهم، وأعطيت محسنهم جميع ما سألوني، وكفلت عنهم التبعات التي بينهم» (٣).

رواه أحمد بن منيع<sup>(٤)</sup> ، وأبو يعلى<sup>(٥)</sup> واللفظ له، ومدار إسناديها على يزيد الرقاشي، وهو ضعيف.

وله شاهد من حديث العباس بن مرداس، رواه الطيالسي وأحمد بن حنبل (٢)، وابن ماجه (٧)، والبيهقي (٨)، وآخر من حديث جابر بن عبدالله، وتقدم في باب العمل الصالح في عشر ذي الحجة.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٤٤ رقم ١٢٦٥) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٤٤ رقم ١٢٦٤) .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٢/٢٥٧): رواه أبو يعلى ، وفيه صالح المري، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ٤٥ رقم ١/١٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) (٧/١٤٠-١٤١ رقم ٢٠١٦) .

<sup>(</sup>٦) مسئد أحمد (٤/١٤–١٥).

<sup>(</sup>۷) (۲/۲/۲ رقم ۳۰۱۳) .

<sup>(</sup>۸) السنن الكبرى (٥/ ١١٨).

[٢٥٨٧] وعن عبدالله بن عمر -رضي الله عنها- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيهان إلا غفر الله له. قال: فقال رجل: ألأهل معرف يا رسول الله ﷺ أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة».

رواه عبد بن حمید<sup>(۱)</sup>.

[۲۰۸۸] وعن طالب بن سلمى بن عاصم بن الحكم ، حدثني بعض أهلنا أنه سمع جدي قال: قال رسول الله ﷺ يومئذ: «ألا إن الله نظر إلى هذا الجمع فقبل من محسنهم، وشفع محسنهم في مسيئهم ، فتجاوز عنهم جميعًا»(٢).

رواه أبو يعلى (٣) بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته.

# ٥٠- باب ما جاء في صوم يوم عرفة بعرفة وصون الأعضاء فيه

[١/٢٥٨٩] عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهها- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم عرفة بعرفة».

رواه أبو داود الطيالسي (٤) والحاكم بإسناد حسن.

[۲/۲۰۸۹] ورواه الحاكم (٥) أيضًا من طريق عكرمة قال: «كنا عند أبي هريرة – رضي الله عنه عنه عنه عنه عرفة بعرفة» (٢).

وعن الحاكم روى البيهقي<sup>(٧)</sup> الطريقين معًا .

<sup>(</sup>١) المنتخب (٢٦٥ رقم ٨٤٢) .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٥٣): رواه أبو يعلى ، وفي إسناده من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>٣) (۲۱۸/۱۲ رقم ۲۸۳۳) .

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (١/ ٤٢٢ رقم ١١١٧) .

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١/ ٤٣٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٢/ ٣٢٦ رقم ٢٤٤٠)، وابن مَاجه (١/ ٥٥١ رقم ١٧٣٢)، وأحمد (٢/ ٣٠٤، ٤٤٦) وغيرهم.

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٥/١١٧) .

وقال: والمحفوظ عن عكرمة، عن أبي هريرة.

[٢٥٩٠] وعن ابن عباس -رضي الله عنها-: «أن النبي عَلَيْ أفطر بعرفة»(١).

رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى بسند رجاله ثقات.

ولما تقدم شواهد في كتاب الصوم.

[٢٥٩١] وعنه قال: «كان الفضل بن عباس -رضي الله عنها- رديف رسول الله على من عرفة، فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، وجعل رسول الله على يصرف وجهه بيده من خلفه مرارًا، وجعل الفتى يلاحظ إليهن. فقال له النبي على: يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غُفِرَ له»(٢).

رواه أبو داود الطيالسي<sup>(٣)</sup> وابن خزيمة<sup>(٤)</sup> والطبراني<sup>(٥)</sup> والبيهقي<sup>(٦)</sup> وأبو يعلى<sup>(٧)</sup> وأحمد بن حنبل<sup>(٨)</sup> بإسناد صحيح.

# ٥١- باب الدفع من عرفات والإيضاع في وادي مُحَسِّر وأخذ الحصى منه

[٢٥٩٢] عن عمر بن ذر: سمعت مجاهدًا يقول: «أردف النبي على يوم عرفة [أسامة. فقال الناس]<sup>(٩)</sup>: هذا صاحبنا، يخبرنا ما صنع رسول الله على قال: فكف رسول الله على زمام راحلته حتى أصاب رأسها وسط الرحل أو كاد يصيبه، يسير سيرًا هيئًا، لا يزيد على السير الهين، ويشير بيده إلى الناس: السكينة يا أيها الناس، السكينة. حتى دفع إلى جمع، ثم

<sup>(</sup>١) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٣/ ١٢٤ رقم ٧٥٠) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٥١): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>۳) (۷۵۷ رقم ۲۷۳٤) .

<sup>(</sup>٤) (٤/٤٤٣ رقم ٣٠٣١) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١٢/٢٣٢ رقم ١٢٩٧٤) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٥/ ١٧٩) .

<sup>. (</sup>۲٤٤١ رقم ۳۳۰/٤) (۷)

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد (١/ ٣٢٩، ٢٥٦) .

<sup>(</sup>٩) سقطت من «الأصل» والمثبت من مسند أحمد (٥/ ٢٠٨) وقد رواه من طريق عمر بن ذر به، والله أعلم.

أردف الفضل [فقال الناس]<sup>(۱)</sup>: هذا صاحبنا يخبرنا ما صنع رسول الله ﷺ فصنع ما صنع بالأمس لا يزيد على هذا السير العنق حتى دفع إلى وادي محسر ، فلم دفع النبي ﷺ إلى وادي محسر دفع معه حتى استوت به الأرض حتى خرج من الوادي».

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن رجل لم يسم، ورواه الحاكم مطولا، وعنه البيهقى في الكبرى.

وله شاهد من حديث ابن عباس رواه أحمد بن حنبل في مسنده (۲).

[٢٥٩٣] وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «لما بلغنا وادي محسر قال رسول الله ﷺ: خذوا حصى الجهار من وادي محسر».

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٣) بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته.

[٢٥٩٤] وعن ابن عباس -رضي الله عنها - قال: «كان أهل الجاهلية يقفون بعرفات حتى [إذا كانت] (١٤) الشمس على رءوس الجبال كأنها العبائم على رءوس الرجال، أفاضوا ثم وقفوا بالمزدلفة، حتى إذا [كانت] (٥) الشمس على رءوس الرجال دفعوا، فلها جاء الإسلام آخر رسول الله على الدفعة من عرفات حتى غابت الشمس، وعجّل الدفعة من جمع، فدفع منها حين أسفر كل شيء في الوقت الآخر، وصلى فيه بغلس».

رواه أبو يعلى<sup>(٦)</sup> بسند ضعيف؛ لضعف زمعة بن صالح، وأخرجه أحمد<sup>(٧)</sup> مختصرًا عن أبي داود، عن زمعة.

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل» والمثبت من مسند أحمد (٥/ ٢٠٨) وقد رواه من طريق عمر بن ذربه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/ ٢٥٥، ١٥١، ١٢٩، ٢٧٧، ٢٢٦، ٣٥٣، ١٧٣) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٤٧ رقم ١٢٧٥) .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: كان . والمثبت من المطالب ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: كادت . وهو تحريف ، والمثبت من المطالب .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٤٦ رقم ١٢٧٠) .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (١/ ٣٢٧) بإسناد آخر.

# ٥٢- باب ما جاء في مسجد الخيف والنزول بمنى ورمي الجهار وصفته وقدر الحصى ورمي الرعاء ليلا

فيه حديث أنس ، وتقدم في الطواف.

[٢٥٩٥] عن عبدالملك بن أبي بكر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قدمنا إن شاء الله نزلنا الخيف - والخيف مسجد مني».

رواه مسدد(١) معضلا ، ورجاله ثقات.

[٢٥٩٦] وعن محمد بن إبراهيم ، عن رجل من قومه يقال له: معاذ -أو ابن معاذ: «أن رسول الله على أنزل الناس بمنى منازلهم ، فأنزل المهاجرين والأنصار شعبهم. قال: وعلم الناس مناسكهم. قال: وفتح الله أسهاعنا ، فإنا لنسمع ونحن في رحالنا، فكان فيها علمنا أن قال: إذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف»(٢).

رواه الحميدي<sup>(۳)</sup>.

[١/٢٥٩٧] وعن حرملة بن عمرو -رضي الله عنه- قال: «حججت مع رسول الله ﷺ واضعًا إحدى أصبعيه على حجة الوداع وأنا غلام مردفي عمي ، فرأيت رسول الله ﷺ قال: يقول: ارموا الجمرة بمثل الأخرى ، فقلت لعمي: ماذا يقول رسول الله ﷺ؟ قال: يقول: ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف».

رواه مسدد.

[٢/٢٥٩٧] وأحمد بن حنبل(٤) بسند رجاله ثقات، ولفظه: «حججت حجة الوداع

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٤٦ رقم ١٢٧٢) .

<sup>(</sup>۲) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبو داود (۲/ ۱۹۸ رقم ۱۹۵۷) والنسائي (۹/ ۲٤۹ رقم ۲۹۹۲).

<sup>(</sup>٣) (٢/٢٧٦- ٧٧٧ رقم ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٤/ ٣٤٣) .

مردفي عمي سنان. قال: فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله ﷺ...» (١) فذكره. [٢٥٩٨] وعن محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان أنه سمع عبدالله بن عثمان يخبر أنه سمع أبا (حية) (٢) يفتي الناس: «أنه لا بأس بما رمى به الرجل في الجمار من الحصى – يعني: من عدده – فقال عبدالله بن عمرو بن عثمان: فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال: صدق أبو حية. وكان أبو حية بدريًّا».

رواه مسدد<sup>(۳)</sup> ، ورجاله ثقات.

[٢٥٩٩] وعن سلمان بن ربيعة قال: «نظرنا إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يوم النفر الأول، فخرج علينا تقطر لحيته ماء، في يده حصيات، وفي حزته حصيات، ماشيًا يكبر في طريقه حتى أتى الجمرة الأولى فرماها، حتى انقطع من (فضض)<sup>(3)</sup> الحصى حيث لا يناله حصى من رمى ، ثم دعا ساعة ، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى ثم الأخرى».

رواه مسدد<sup>(ه)</sup>.

[۱/۲٦۰۰] وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه أم جندب -رضي الله عنهاقالت: «رأيت رسول الله على يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو على دابته، ثم انصرف، فتبعته امرأة من خثعم ومعها صبي لها به بلاء، فقالت: يا رسول الله ان هذا ابني وبقية أهلي وإنه به بلاء لا يتكلم. فقال رسول الله على انتوني بشيء من ماء فأتي بهاء فغسل يديه ومضمض فاه، ثم أعطاها فقال: اسقيه منه، وصبي عليه منه، واستشفي الله له [قال: فلقيت المرأة فقلت: لو وهبت لي منه. فقالت: إنها هو لهذا المبتلي] قالت: فلقيت المرأة من الحول فسألتها عن الغلام فقالت: برأ وعقل عقلا ليس كعقول الناس».

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٥٨): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»: حية. بالياء وفي المطالب العالية: حبة. بالباء، وهو أصوب، قال الحافظ ابن عبدالبر في الاستيعاب (٤/ ٤٢–٤٣): أبو حبة الأنصاري البدري، ويقال: أبو حية بالياء، وأبوحنة بالنون، وصوابه أبو حبة بالباء الموحدة. وأبو حبة من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٤٨ رقم ١٢٧٨) .

<sup>(</sup>٤) أي: ما تفرَّق منه ، قاله ابن الأثير في النهاية (٣/ ٤٥٤) .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٤٧ - ٤٨ رقم ١٢٧٦) .

<sup>(</sup>٦) من المصنف والمنتخب.

### رواه أبو بكر بن أبي شيبة(1) وعنه عبد بن حميد(1) بإسناد حسن.

[۲/۲٦٠٠] ورواه أحمد بن منيع، ولفظه: قالت: «رأيت رسول الله على عند جمرة العقبة راكبًا ووراءه من يستره من رمي الناس، فقال: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضًا، ومن رمى منكم الجهار فليرمه بمثل حصى الخذف. ورأيت بين أصبعيه حجرًا فرمى ورمى الناس، ثم انصرف، فجاءت امرأة معها ابن لها به مس، فقالت: يا نبي الله، ابني. فأمرها فدخلت بعض الأخبية، فجاءت بتور من حجارة فيه ماء، فأخذه في يده فمج فيه، ودعا فيه، وغسل فيه يده ثم أمرها فقال: اسقيه. قالت: فتبعتها فقلت لها: هبي [لي] من هذا الماء. فقالت: خذي منه. فأخذت منه فسقيت ابني فعاش، فكان من بره ما شاء الله أن يكون».

[٣/٢٦٠٠] ورواه أبو يعلى ولفظه: قالت: «رأيت رسول الله على واقفًا عند الجمرة في بطن الوادي يقول: أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضًا، وإذا رميتم الجهار فارموا بمثل حصى الخذف. قالت: ثم رمى عندها ثم انطلق» (٤٠).

[١/٢٦٠١] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- «أن رسول الله ﷺ رخَّص للرعاء أن يرموا الجهار ليلا) (٥٠).

رواه أبو بكر بن أبي شيبة.

[۲/۲٦۰۱] والبيهقي (٢) بلفظ: «الراعي يرمي بالليل ، ويرعى بالنهار». ورواه الحاكم وعنه البيهقي (٦) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>١) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ٤٠٩–٤١٠ رقم ٣٦٣٦) .

<sup>(</sup>٢) المنتخب (٤٥٢–٤٥٣ رقم ١٥٦٧) .

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: له.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (۲/۲۰۰رقم ۱۹۶۱–۱۹۹۸) ، وابن ماجه (۲/۱۰۰۸–۱۰۰۹ رقم ۳۰۲۸، ۳۰۳۱) بنحوه.

<sup>(</sup>٥) عزاه ابن حجر في المطالب (٢/ ٤٩ رقم ١٢٨٠) لأبي يعلى دون ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٥/ ١٥١) .

## ٥٣- باب في قبول حصى الجمار وما جاء في سبب الرمي

[١/٢٦٠٢] عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «حصى الجهار ما يقبل منه رفع، وما رُدَّ تُرك، ولولا ذلك كان أطول [من](١) ثبير».

رواه مسدد(٢) موقوفًا واللفظ له.

[٢/٢٦٠٢] والطبراني في الأوسط<sup>(٣)</sup>، والحاكم (٤) وصححه، ولفظه: عن أبي سعيد الحدري قال: «قلنا: يا رسول الله ، هذه الجهار التي نرمي كل سنة فنحسب أنها تنقص. قال: ما تقبل منها رفع ، ولولا ذلك لرأيتموها مثل الجبال».

وفي إسناديهها يزيد بن سنان مختلف [في]<sup>(ه)</sup> توثيقه.

ورواه البيهقي في سننه <sup>(٦)</sup> من حديث ابن عباس ، وابن عمر.

[٢٦٠٣] وعن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس -رضي الله عنها-: «يزعم قومك أن رسول الله على طاف على بعير بالبيت وأن ذلك سُنَّة. قال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: [صدقوا] طاف على بعير وليس بُسنَّة، إن رسول الله على كان لا [يصرف] الناس عنه ولا يدفع ، فطاف على بعير كي يسمعوا كلامه ولا تناله أيديهم ، قلت: يزعمون أن رسول الله على قد رمل بالبيت وأن ذلك سُنَّة. فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل، وكذبوا ليست

<sup>(</sup>١) من المطالب العالية.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٤٨رقم ١٢٧٧) .

<sup>(</sup>۳) (۲۰۹/۲ رقم ۱۷۵۰) .

<sup>(</sup>٤) المستدرك (١/ ٤٧٦) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، يزيد بن سنان ليس بالمتروك. فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: يزيد ضعفوه.

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٥/ ١٢٨) .

<sup>(</sup>٧) من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٨) في االأصل؛ يُصرب . وهو تحريف ، والمثبت من مسند الطيالسي ، وهو الصواب.

بسُنَة، إن قريشًا قالت: دعوا محمدًا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف ، فلها [صالحوا] (۱) رسول الله على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة فقدم رسول الله على وأصحابه والمشركون من قبل [قُعَيْقِعان] (۱) قال لأصحابه: ارملوا، وليس بسُنَة. قالت: يزعم قومك أن رسول الله على قد سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك سُنَة. قال: صدقوا إن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام لما أري المناسك عرض له شيطان عند المسعى فسابقه فسبقه إبراهيم -عليه السلام ثم انطلق به جبريل -عليه السلام حتى أتى به منى ، فقال: مناخ الناس هذا. ثم انتهى إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان ، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب إلى جمرة الوسطى ، فعرض له الشيطان فرماه له الشيطان أم أتى به جمعًا فقال: هذا المشعر الحرام . ثم أتى به جمعًا فقال: هذا المشعر الحرام . ثم أتى به جميل حين حين الله عرفة قال: لا .قال: لأن جبريل حليه السلام قال له: أعرفت. قال ابن عباس: أتدري كيف كانت التلبية؟ قال: إن إبراهيم حليه السلام المرأن يؤذن في الناس بالحج». قلت: وكيف كانت التلبية؟ قال: إن إبراهيم حليه السلام المرأن يؤذن في الناس بالحج».

رواه أبو داود الطيالسي<sup>(۵)</sup> واللفظ له بسند رجاله ثقات، والحميدي<sup>(۲)</sup>، وأحمد بن منيع. ورواه مسلم<sup>(۷)</sup> وأبو داود<sup>(۸)</sup> مختصرًا ، وأحمد بن حنبل<sup>(۹)</sup> مطولًا. وسيأتي في آخر علامات النبوة في باب ذكر إبراهيم وإسهاعيل.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: سألوا. وهو تحريف ، والمثبت من مسند الطيالسي ، وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٢) في «الأصل»: قيقعان. والمثبت من مسند الطيالسي، وهو الصواب، قال ابن الأثير في النهاية
 (٥/ ٨٨): قُعَيْقِعان جبل بمكة.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: أتاه. والمثبت من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: أمر. والمثبت من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٥) (٣٥١-٣٥١ رقم ٢٦٩٧) .

<sup>(</sup>٦) (١/٧٣٧ رقم ١١٥) .

<sup>(</sup>۷) (۲/۱۲۹-۲۲۴ رقم ۲۲۲۱) .

<sup>(</sup>۸) (۲/۷۷۲-۱۷۸ رقم ۱۸۸۵) .

<sup>(</sup>٩) مسئد أحمد (١/ ٢٩٧ - ٢٩٨) .

## ٥٤- باب في الحلق والتقصير والإحلالوالصلاة بمنى

فيه حديث أنس، وتقدم في باب الطواف، وحديث ابن عمر، وتقدم في باب الوقوف بعرفة.

[٢٦٠٤] وعن مالك بن ربيعة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله على يقول ذات يوم: «اللهم اغفر للمحلقين، قال: يقول رجل من القوم: وللمقصرين. فقال رسول الله على في الثالثة أو الرابعة: وللمقصرين. وأنا يومئذ محلوق رأسي لا يسرني أن لي بحلق رأسي محمر النعم أو [خطرًا عظيمًا] (١) (١).

رواه [مسدد](٣) وأبو بكر بن أبي شيبة (٤) وأحمد بن حنبل (٥) بسند واحد، ورجاله ثقات.

قال سفيان: وجدت في كتابي عن إبراهيم بن ميسرة، عن وهب بنٍ عبدالله بن مارب. وحفظي: قارب، والناس تقول: قارب. كما حفظت. فأنا أقول: قارب أو مارب.

رواه الحميدي  $(^{(4)})$ ، وأبو بكر بن أبي شيبة  $(^{(A)})$ ، وأحمد بن حنبل  $(^{(4)})$  ثلاثتهم عن سفيان بن عيبنة به.

<sup>(</sup>١) في «الأصل» ومسند ابن أبي شيبة: خطر عظيم . والمثبت من مسند أحمد .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٦٢): رواه أحمد والطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: مسد. وهو سهو.

<sup>(</sup>٤) (٢/٥٨١ رقم ١٨٥٠) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٤/ ١٧٧) .

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٦٢): رواه أحمد والطبراني في الكبير ، والبزار ، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>V) (۲/٥١٥-٣١٤ رقم ٩٣١) .

 <sup>(</sup>٨) وأخرجه في المصنف أيضًا (٤/ ١/ ٢١٥ رقم ١٦٠) عن وهب بن عبدالله، عن أبيه، عن النبي ﷺ –
 راجع الإصابة (٣/ ٢١٩ – ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد (٦/٣٩٣) .

[٢٦٠٦] وعن حبشي بن جنادة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عليه: «اللهم اغفر للمحلقين. اللهم اغفر للمحلقين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله ، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمقصرين الله ، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمقصرين اللهم اغفر المقصرين اللهم اله

رواه أبو بكر بن أبي شيبة(Y)، وأحمد بن حنبل(Y).

قال البخاري: إسناد حديث حبشى فيه نظر.

[٢٦٠٧] وعن عطاء «أن النبي ﷺ كان إذا رمى الجمرة وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء»(٤).

رواه أبو بكر بن أبي شيبة مرسلا، وعنه أبو يعلى (٥).

[۲٦٠٨] وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا رميتم وحلقتم فقد حلَّ [لكم](١) الطيب وكل شيء إلا النساء»(٧).

رواه الحارث (٨) بسند ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة.

[٢٦٠٩] وعن أم عُهارة نسيبة بنت كعب -رضي الله عنها- قالت: «أنا أنظر إلى رسول الله على وهو ينحر بدنه قيامًا، وسمعته يقول وقد حلق رأسه ثم دخل قبة له حمراء، فرأيته أخرج رأسه من قبته وهو يقول: يرحم الله المحلقين ثلاثًا -ثم قال: وللمقصرين».

رواه الحارث (٩) عن الواقدى وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي (٣/ ٢٦٢): رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) (۲/۳٤۳ رقم ۸٤٦) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٤/ ١٦٥) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٦١): رواه أبو يعلى، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٥) (٢٤١/٧) رقم ٤٤٦٤) .

<sup>(</sup>٦) من البغية.

<sup>(</sup>۷) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبو داود (۲/۲۰۲رقم ۱۹۷۸) بنحوه ، وقال: هذا حديث ضعيف ، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه.

<sup>(</sup>٨) البغية (١٢٧ رقم ٣٧٧) .

<sup>(</sup>٩) البغية (١٢٧ رقم ٣٧٨) .

[٢٦١٠] وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- «أن رسول الله على حلق يوم الحديبية وأصحابه إلا [أبا] (١) قتادة وعثمان ، فقال رسول الله على: يرحم الله المحلقين . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ فقال رسول الله على والمقصرين . في الثالثة» (٢).

رواه أبو يعلى (٣) وأحمد بن حنبل (٤)، وله شاهد في الصحيحين (٥) وغيرهما من حديث ابن عمر.

[٢٦١١] وعن حفصة - رضي الله عنها - قالت: «أمرني رسول الله ﷺ أن أحل في حجته التي حج».

#### رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند الصحيح.

[۲٦١٢] وعن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: «حججت مع رسول الله ﷺ أفوجد] (٢) عائشة تنزع ثيابها، فقال: ما لك؟ [قالت] (٢): أنبئت أنك أحللت و[أحللت] (٨) أهلك. [قال] (٩): أجل ، من ليس معه بدنه ، فأما نحن فلم نحل، إن معنا بُدنًا ، حتى نبلغ عرفات إلى الحج».

#### رواه أبو يعلى.

[۱/۲٦۱۳] وعن عروة «أن رسول الله ﷺ صلى بمنى ركعتين ، وأن أبا بكر صلى بمنى ركعتين ، وأن عمر صلى بمنى ركعتين ، وأن عثمان صلى شطر إمارته ركعتين ».

#### رواه مسدد مرسلا ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: أبو . والمثبت من مسند أبي يعلى .

<sup>(</sup>٢) قَالَ الهيئمي في المجمع (٣/ ٢٦٢): رواه أَحمد وَّأبو يعلى واللفظ له وفيه إبراهيم الأنصاري، جهله أبو حاتم ، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) (٢/٣٥٤ رقم ١٢٦٣) .

 <sup>(</sup>٤) مسئد أحمد (٣/ ٢٠، ٨٩) .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣/ ٢٥٦ رقم ١٧٢٧) ، ومسلم (٢/ ٩٤٥ رقم ١٣٠١) .

<sup>(</sup>٦) في «الأصّل»: فوجدت. والمثبت هو الصواب، وانظر الحديّث في معجم الطبراني الكبير (٢٠/ ٢٢٦ رقم ٥٦٦).

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل» والصواب إثباتها ، كما في المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: أحلت!

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: قالت. وهو تحريف.

[۲/۲٦۱۳] وأبو يعلى<sup>(۱)</sup> من طريق داود بن أبي عاصم قال: «قلت لعبدالله بن عمر وهو بمنى: لم تقصر هاهنا؟ قال: صلى رسول الله ﷺ ركعتين، وأبو بكر ركعتين، وعمر ركعتين، وصلاها عثمان ست سنين ركعتين، [ثم]<sup>(۲)</sup> جعلوها أربعًا فكنا إذا صليناها معهم صلينا أربعًا ، وإذا صلينا على حدة صلينا ركعتين»<sup>(۳)</sup>.

قال الترمذي<sup>(3)</sup>: وروي عن ابن مسعود أنه قال: "صليت مع النبي محدًا من ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عمان [ركعتين]<sup>(6)</sup> صدرًا من إمارته». قال: وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة، فقال بعض أهل العلم: ليس لأهل مكة أن يقصروا بمنى إلا من كان بمنى مسافرًا. وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى. وهو قول الأوزاعي ومالك وابن عيينة وعبدالرحمن بن مهدي.

### ٥٥- باب خطبة النبي ﷺ بمنى

[٢٦١٤] عن أبي نضرة، عمن شهد خطبة النبي على أوسط أيام التشريق قال: قال رسول الله على: « أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود لا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله على قال: ليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم -

<sup>(</sup>۱) (۱۰//۱۰۱-۱۵۸ رقم ۸۸۷ه).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: و. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٣) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٢/ ٦٥٥ رقم ١٠٨٢) ومسلم (١/ ٤٨٢ رقم ١٩٤) والنسائي (٣/ ١٠٥١ رقم ١٤٥٠) من طريق نافع عن ابن عمر به ، ورواه البخاري (٣/ ٥٩٥ رقم ١٦٥٥) من طريق عبيد الله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه به، ورواه مسلم (١/ ٤٨٢ رقم ١٩٥٤) من طريق حفص بن عاصم ، عن طريق سالم، عن ابن عمر به، ورواه مسلم (١/ ٤٨٣ رقم ١٩٤٤) من طريق حفص بن عاصم ، عن ابن عمر به.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (٣/ ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٥) من جامع الترمذي.

رواه مسدد ، ورجاله ثقات ، وأحمد بن حنبل(7)، والحارث(7)، وتقدم لفظه في باب سماع الحديث.

[٢٦١٥] وعن مرة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي على قال: «قام فينا النبي على ناقة حمراء مخضرمة فقال: أتدرون أي يوم يومكم هذا؟ قال: قلنا: يوم النحر. قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر. قال: أتدرون أي شهر شهركم هذا؟ قال: قلنا: ذو الحجة. قال: صدقتم. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، وشهركم هذا، وبلدكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم، فلا تسودوا [وجهي](٤) ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ألا وإني مستنقذ رجالاً أو أناسًا ومستنقذ مني آخرون فأقول: يا رب، أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك».

رواه مسدد ورجاله ثقات، ورواه النسائي في الكيري (٥)، وابن ماجه (٦) مختصرًا من طريق مرة، عن عبدالله بن مسعود به.

[٢٦١٦] وعن أبي غادية -رجل من أصحاب النبي على الله على النبي على النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله الناس، ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا الله كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ، ألا هل بلغت (ألا بلغت؟)(٧). قال: قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد ، ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض».

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٨) بسند رواته ثقات.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣٦٦/٣): رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٥/ ٤١١) .

<sup>(</sup>٣) البغية (٣٤ رقم ٤٦) .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: بوجهي. والمثبت من سنن النسائي الكبرى.

<sup>(</sup>٥) (٢/٤٤٤) رقم ٤٠٩٩)

<sup>(</sup>۲) (۱۰۱۲/۲ رقم ۳۰۵۷) .

<sup>(</sup>٧) كذا في «الأصل» وهي زيادة مقحمة لم ترد في مسند ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>۸) (۲/۲۷ رقم ۵۷۹) .

[٢٦١٧] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: «إن هذه السورة نزلت على رسول الله على أوسط أيام التشريق بمنى وهو في حجة الوداع: «إذا جاء نصر الله والفتح» حتى ختمها، فعرف رسول الله على أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت له ، فوقف للناس بالعقبة فاجتمع إليه الناس ، فحمد الله وأثنى عليه بها هو له أهل ، فقال: يا أيها الناس، إن كل دم كان في الجاهلية فهو هدر، وأول دم أضعه دم إياس بن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعًا في بني ليث فقتلته هُذيل، وإن أول ربًا كان في الجاهلية ربا العباس بن عبدالمطلب، فهو أول ربًا أضع، لكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون.

أيها الناس، إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم: رجب مضر بين جمادى وشعبان ، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وإن النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يجلونه عامًا ويحرمونه عامًا؛ ليواطئوا عدة ما حرم الله ، وذلك أنهم كانوا يجعلون صفرًا عامًا حلالا وعامًا حرامًا ، ويجعلون المحرم عامًا حرامًا وعامًا حلالا، وذلك النسيء من الشيطان.

أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا آخر الزمان، وقد رضي منكم بمحقرات الأعمال، فاحذروه في دينكم ، أيها الناس، من كانت عنده وديعة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. أيها الناس، إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، ومن حقكم ألا يوطئن فرشكم مَنْ تكرهون ، ولا يعصينكم في معروف ؛ فإذا فعلن فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإذا ضربتم فاضربوا ضربًا غير مبرح . أيها الناس ، قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. أيها الناس ، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فإن الله قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة هذا اليوم، في هذا الشهر، ألا لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، وألا فليبلغ شاهدكم غائبكم. ثم رفع يديه فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد اللهم اشهد مرات» (١)

رواه البزار $^{(1)}$ ، وأبو بكر بن أبي شيبة $^{(n)}$  وعنه عبد بن حميد $^{(1)}$  بسند فيه موسى بن عُبيدة الربذي ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٦٨): قلت -في الصحيح وغيره طرف منه -: رواه البزار ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٦١–٤٦٢ رقم ٧٨٨) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٢٤٤ رقم ١٨٠٥) .

<sup>(</sup>٤) المنتخب (٢٧٠– ٢٧١ رقم ٨٥٨) .

ورواه البخاري(١) تعليقًا، وأبو داود(٢) وابن ماجه(٣) متصلا مرفوعًا باختصار جدًّا.

وله شاهد من حديث وابصة بن معبد ، وتقدم في كتاب العيدين، وأصله في الصحيحين وأن عديث ابن عباس، وفي السنن الأربعة (٥) من حديث عمرو بن الأحوص.

[٢٦١٨] وعن سليم بن عامر قال: «قلت لأبي أمامة -رضي الله عنه-: ابن كم كنت على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: ما سألني عنها غيرك قبلك. قال: كنت ابن ثلاث وثلاثين سنة، ولقد رأيتني وحضرت خطبة رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فجعل رسول الله ﷺ في صدر راحلته فأزيلها».

رواه أحمد بن منيع، ورواه أبو داود في سننه(٦) مختصرًا.

[٢٦١٩] وعن عكرمة ، حدثني ابن حجير ، عن أبيه: «أن النبي على خطب في حجة الوداع فقال: أيها الناس ، أي بلد هذا ؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: ألا إن دماءكم قالوا: شهر حرام. قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، [كحرمة](٧) شهركم هذا، فليبلغ شاهدكم غائبكم ، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض».

رواه الحارث بن أبي أسامة (٨).

[٢٦٢٠] وعن طالب بن [سلم] (٩) بن عاصم بن الحكم قال: حدثنيه بعض أهلي أن

<sup>(</sup>١) ووصِله أيضًا في صحيحه (٣/ ٦٧١ رقم ١٧٤٢ وأطرافه في: ٦١٦٦،٦٠٤٣ ، ١٦٦،٦٠٤٣. ) مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) (٢/١٩٥ رقم ١٩٤٥) .

<sup>(</sup>۳) (۱۰۱۲/۲)-۱۰۱۷ رقم ۳۰۵۸)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣/ ٦٧٠ رقم ١٧٣٩ وطرفه في: ٧٠٧٩).

<sup>(</sup>٥) أبو داوّد (٣/ ٢٤٤–٥٪ رقم ٣٣٣٤) ، والترمذي (٥/ ٢٥٥– ٢٥٦ رقم ٣٠٨٧) والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٤٤–٤٤٥ رقم ٤١٠٠) ، وابن ماجه (٢/ ١٠١٥رقم ٣٠٥٥) .

<sup>(</sup>٦) (٢/١٩٨ رقم ١٩٥٥) .

<sup>(</sup>٧) في البغية: في.

<sup>(</sup>٨) البغية (١٢٨ رقم ٣٨٣) .

<sup>(</sup>٩) كذا في «الأصل» وتاريخ البخاري الكبير (٣٦١/٤)، والجرح (٤/ ٣٩٥)، وفي مسند أبي يعلى والمطالب العالية (٢/ ٢٤٣ رقم ١٨٠٤) وإحدى نسخ الجرح الخطية -كها قال الشيخ المعلمي - : سلمى . وفي المطالب العالية (٢/ ٤٤ رقم ١٢٦٦): سليم . وفيه اختلافات أخر، والصواب سلم أو سلمى ؛ فقد ترجم ابن حبان في الثقات (٦/ ٤٩٤) لطالب بن سلم بن عاصم بن الحكم يروي عن بعض أهله، عن جده، وله صحبة ، يروي عنه أبو عاصم . ثم ترجم لطالب بن سلمى يروي عن الحسن، روى عنه عبدالرحمن بن مهدي ، وقال: كأنه الأول - إن شاء الله .

جدي حدثه «أنه شهد رسول الله ﷺ في حجته في خطبته فقال: ألا إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم ، ألا فلا (يجرمنكم)(١) ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب؛ فإني لا أدري هل ألقاكم هاهنا أبدًا بعد اليوم ، اشهد عليهم ، اللهم هل بلغت»(٢).

رواه أبو يعلى (٣) بسند فيه راو لم يسم.

[٢٦٢١] وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: «سمعت النبي ﷺ يخطب يوم النحر على راحلته بمني» (٤٠).

رواه أبو يعلى<sup>(ه)</sup>.

[٢٦٢٢] وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بمنى...» (١٦) بنحو من حديث أبي بكرة (١٠).

[٢٦٢٣] وعن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: «خطبنا رسول الله على فقال: أي يوم هذا؟ فقلنا: يوم النحر. فقال: أي شهر هذا؟ قلنا: ذو الحجة ، شهر حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: بلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا [في بلدكم هذا] (٨) ألا ليبلغ الشاهد الغائب» (٩).

رواه أبو يعلى<sup>(١٠)</sup> .

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» والمطالب، في ومسند أبي يعلى: يعرفنكم .

 <sup>(</sup>٢) قال الهيشمي في المجمع (٤/ ١٧٢): رواه أبو يعلى ، وطالب وشيخه لم أجد من ترجمهم.
 قلت: أما طالب فقد تقدم أن البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان ترجموا له ، وأما شيخه فلم يُسم ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۳) (۱۲/۲۱۲-۲۱۷ رقم ۲۸۳۲) .

<sup>(</sup>٤) ليس على شرط الكتاب ؛ فقد رواه البخاري (١/ ١٩٠ رقم ٦٧ وأطرافه في: ١٠٥، ١٧٤١، ٣١٩٧...) ومسلم (٣/ ١٣٠٥–١٣٠٧ رقم ١٦٧٩) مطولا.

<sup>(</sup>٥) (٤/٦٦ رقم ٢١١٢).

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي (٣/ ٢٦٨): رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٧) لم يعزه المؤلف لأحد ، وقد رواه أبو يعلى في مسنده (٤/ ٨٧ رقَّم ٢١١٣) .

<sup>(</sup>٨) من مسند أبي يعلى والمطالب العالية (٢/ ٢٤٣ رقم ١٨٠٢) .

<sup>(</sup>٩) قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٦٩): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه من لم أعرفه.

<sup>(</sup>۱۰) (۱۹۲۳ رقم ۱۹۲۲) .

[۲٦٢٤] وعن عبدالله بن الزبير -رضي الله عنها- «أنه قام في باب داخل فيه إلى المسجد -مسجد منى - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هؤلاء الأعبد الكفار الفساق قد عبروا على أن يأتوا في كل عام فيسرقوا أموالنا ويؤبقوا رقيقنا ، وإن الله قد أحل دماءهم وأموالهم بها استحلوا من دمائنا وأموالنا -يعني: نجدة الخارجي وأصحابه وإني بعثت إليهم فأعطوا ما سئلوا. فقال: هذه الرقاق فامنحوها ، وهذه الرجال فميزوها ، فها عرفتم من مال ورقيق نجدة فخذوه ، ولكني لا أرى من الرأي أن يهراق في حرم الله دم ، إن رسول الله على قال في [حجة](١) الوداع: أي بلد أحرم؟ قيل: مكة [قال](٢): أي شهر أحرم؟ فقيل: ذو الحجة. قال: أي يوم أحرم؟ قيل: يوم الحج الأكبر. قال رسول الله على إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تبلغوا ربكم كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا. فلا أرى من الرأي أن ربكم كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا. فلا أرى من الرأي أن يهراق في حرم الله -عز وجل- دم».

رواه أبو يعلى<sup>(٣)</sup>.

[۲٦٢٥] وعن ربيعة بن عبدالرهن بن حصن [الغنوي] قال: «حدثتني جدي السّري] بنت نبهان بن عمرو وكانت في الجاهلية ربة البيت رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله على في حجة الوداع يقول: أتدرون أي يوم هذا؟ [قالت:] وهو اليوم [الذي] تدعون [يوم] الروس قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا أوسط أيام التشريق. قال: هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا المشعر الحرام. قال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام بعضكم على بعض ، كحرمة

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: الحجة. والمثبت . من المطالب العالية.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: قيل. والمثبت من المطالب العالية.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/٨- ٩ رقم ١١٥٥) .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: العتواري . والمثبت من المطالب ، وهو الصواب ، وربيعة بن عبدالرحمن بن حصن الغنوي من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في المطالب: سراء. بالمد ، والسري ضبطها ابن ماكولا في الإكمال (٢٩٣/٤) بفتح السين وتشديد الراء والإمالة . واستدركها ابن نقطة عليه فقال: أما سرًّاء -بالراء المشددة- فهي سراء بنت نبهان لها صحبة ، ذكرها الطبراني وابن منده وأبو نعيم وغيرهم في الصحابة.

 <sup>(</sup>٦) سقطت من «الأصل» والمثبت من معجمي الطبراني الكبير (٢٤/ ٣٠٧ رقم ٧٧٧) والأوسط (٣/ ٤٧ رقم ٢٤٣٠).

يومكم هذا ، في بلدكم هذا حتى تلقوا الله - عز وجل - فيسألكم عن أعمالكم ، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم. [قال] (١): ثم أتبعها: اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت. فتوفي حين بلغ المدينة ﷺ.

رواه أبو يعلى $^{(7)}$ ، (وأحمد بن حنبل $^{(7)}$ ، ورواه أبو داود $^{(3)}$  مختصرًا جدًّا.

## ٥٦- باب الرفث والفسوق والجدال في الحجوما جاء في الهدي

[1/٢٦٢٦] عن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: «﴿ فَلاَ رَفَتُ ﴾ (٥) قال: الرفث: الجماع ﴿ وَلا فِسُوقَ ﴾ (٥) قال: المعاصي ﴿ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ (٥) قال: المراء» (٦).

رواه أبو يعلى (٧) بإسناد حسن موقوفًا.

[٢/٢٦٢٦] والحاكم ولفظه: «الرفث: الجهاع، والفسوق: السباب، والجدال: أن تهاري صاحبك حتى تغضبه».

[٣/٢٦٢٦] وعن الحاكم رواه البيهقي (^)، وفي رواية له: «الرفث: التعرض للنساء بالجهاع، والفسوق: عصيان الله، والجدال: جدال الناس».

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» والمطالب. وأظنها: قالت ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٥٣–٥٤ رقم ١/١٢٩٥) .

<sup>(</sup>٣) كذا قال المؤلف –رحمه الله– ولم أجد للسري رواية في مسند أحمد ، ولم يذكرها الحافظ ابن عساكر في أسهاء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند ، ولم يعز الحديث الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٧٣) لمسند أحمد ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) (٢/١٩٧ رقم ١٩٧/٣) .

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٩٧.

 <sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢١٨): رواه أبو يعلى ، وفيه خصيف ، وثقه العجلي وابن معين ،
 وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۷) (۵/۸۹-۹۹ رقم ۲۷۰۹) .

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى (٥/ ٦٧) .

[٢٦٢٧] وعن على أو حذيفة -رضي الله عنها-: «أن رسول الله ﷺ أشرك بين المسلمين في هديهم ، البقرة عن سبعة»(١).

رواه أبو داود الطيالسي $^{(1)}$ ، وأحمد بن حنبل $^{(n)}$ .

[٢٦٢٨] وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كنت أقلد هدي رسول الله ﷺ فيخرج الهدي مقلدًا [و]<sup>(٤)</sup> يقيم النبي ﷺ حالًا ما يمتنع من امرأة من نسائه» (٥٠).

رواه أبو داود الطيالسي<sup>(٦)</sup>.

[٢٦٢٩] وعن شهر بن حوشب قال: «بعث رسول الله على مع رجل من الأنصار بدنًا. قال شهر: فحدثني الأنصاري الذي بعث معه رسول الله على بالبدن قال: لما مضيت رجعت إليه فقلت: يا رسول الله ، أرأيت إن عطب بعضها كيف أصنع به؟ قال: انحرها ثم اجعل خفها في دمها وضعه على جنبيها -أو على صفحتها- ولا تأكل أنت ولا أهل رفقتك منها شيئًا».

رواه مسدد بسند ضعيف؛ لضعف بعض رواته.

وله شاهد من حديث أبي قتادة ، وسيأتي في الصيد في باب ذبح الإبل.

[٢٦٣٠] وعن عقبة بن صهبان قال: «سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رجل يهدي بقرة ، أيبيع جلدها ويتصدق بثمنه؟ قال: لا بأس به».

رواه مسدد<sup>(۷)</sup> موقوفًا، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢٦): رواه أحمد ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) (٨٥ رقم ٤٣١) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٥/ ٤٠٥، ٤٠٦) والحديث في المسند والمجمع من حديث حذيفة فقط.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: أو .وهو تحريف ، والمثبت من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٥) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٣/ ٦٣٤ رقم ١٦٩٦ وأطرافه في: ١٦٩٨، ١٦٩٩، و١٦٩٠) اليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٣/ ١٧١) وأبو داود (٢/ ١٤٧ رقم ١٧٧٠–١٧٥٩) والنسائي (٥/ ١٧١–١٧١ رقم ٢٧٧٠– ٢٧٧٠ رقم ١٧٢٠– ١٧٠١ رقم ١٧٢٠– ١٧٠٥ رقم ١٧٣٥– ١٧٠٥ رقم ١٧٣٠– ١٧٠٥ رقم ٢٧٨٠) من طرق عن ٢٧٩٣ وابن ماجه (١/ ٣٠٣ - ١٠٣٤ رقم ٣٠٩٤، ٣٠٩٥) من طرق عن عائشة رضي الله عنها به.

<sup>(</sup>۲) (۱۹۸ رقم ۱۳۸۸) .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٣/ ٣٣ رقم ٢٣١٩) .

[٢٦٣١] وعن حميد بن عبدالرحمن قال: «كان رسول الله على يبعث بالهدي فيأمر الذي يبعثه معه إن [أزحفه] (١) عليك شيء فانحره ، واصبغ نعله في دمه ، ثم اضرب صفحته وليأكله من بعدك ، ولا تأكل منه أنت شيئًا ولا أحد من أهل رفقتك ، وكان محمد بن سيرين يقول ذلك.

رواه مسدد<sup>(۲)</sup>.

[٢٦٣٢] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- «في الرجل يبعث بالهدي وهو مقيم قال: يواعده يومًا؛ فإذا بلغ أمسك هو عها يمسك عنه الحرام».

رواه مسدد (۳) موقوفًا، ورجاله ثقات.

[٢٦٣٣] وعن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- «أن النبي على الله ساق مائة بدنة في حجته».

رواه الحارث(٤) عن محمد بن عمر الواقدي ، وهو ضعيف.

## ٥٧- باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد وما لا يجوز

[٢٦٣٤] عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- «أنه حجَّ وكعب فجاء جراد فجعل كعب يضربه بسوط ، فقلت: يا أبا إسحاق ، ألست محرمًا؟! قال: بلى ، إنه من صيد البحر ، وإنها خرج أوله من منخر حوت».

رواه مسدد<sup>(ه)</sup> بسند فيه (يوسف بن هلال)<sup>(٦)</sup> لم أر من ذكره بعدالة ولا جرح، وباقي رجال الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: ارخصه. وهو تحريف، وأثبت أقرب شيء إليها ، يقال: أزحف البعير فهو مزحف إذا وقف من الإعياء، انظر النهاية(٢/ ٢٩٨) وفي المطالب بدلا من «أزحفه عليك» «عطب منه». والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/٥٠ رقم ١٢٨٣)

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٥٠ رقم ١٢٨٤) .

<sup>(</sup>٤) البغية (١٢٦رقم ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٥٥ رقم ١٢٩٧) .

<sup>(</sup>٦) كذا قال المؤلف -رحمه الله- وهو وهم، إنها هو سالم بن هلال كها في المطالب، وسالم بن هلال جهله أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (٤/ ١٨٨)، وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٩٠٤) والله أعلم.

[٢٦٣٥] وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «لا بأس بالخبيص والخشتنان الأصفر للمحرم».

رواه مسدد ، وفي سنده ليث بن أبي سليم. ٠

[٢٦٣٦] وعن عبدالله بن أبي عهار قال: «أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب محرمين بعمرة من بيت المقدس، وأميرنا معاذ، وأمرنا إليه، وهو يؤمنا ، فلها كنا ببعض الطريق تبرز معاذ لحاجته وخالفه رجل بحهار وحش قد عقره، فأخذه كعب فأهداه إلى الرفقة. قال: فلم يرجع معاذ إلا وقدور القوم تغلي فيها منه، فسأله فأخبر فقال: لا يطيعني أحد إلا كفأ قدره. قال: فكفأ كعب والقوم قدورهم، فلها كنا ببعض الطريق وكعب يصلي على نار إذ مرت به رجل من جراد، فأخذ جرادتين فقتلهها ونسي إحرامه، ثم ذكر إحرامه فرمى بها. قال: فلها قدمنا المدينة دخل القوم على عمر، ودخلت معهم. فقال كعب: كيف ترى يا أمير المؤمنين؟ فقص عليه قصة الجرادتين. قال: وما بأس بذلك يا كعب؟ قال: نعم. قال: إن حمير تحب الجراد، وماذا جعلت في نفسك؟ قال: درهمين. قال: درهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك».

[۲٦٣٧] وعن هشام بن عروة ، عن أبيه: «أن الزبير كان يسافر [بصفيف]<sup>(۲)</sup> الوحش فيأكله وهو محرم».

رواه مسلد<sup>(۳)</sup>.

[٢٦٣٨] وعن عيسى بن طلحة بن عبيد الله ، عن أبيه -رضي الله عنه- أنه قال: اكنا مع رسول الله على بصفاح الروحاء ، فإذا نحن بحمار عقير. فقال النبي على إن هذا الحمار يوشك أن يأتي له طالب. قال: فها لبثنا أن جاء صاحبه فقال: يا رسول الله، خذوه. فأمر رسول الله على أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق. قال: ثم خرجنا حتى إذا كنا بالإثاية بالعرج إذ ظبي [حاقف] (٤) فيه سهم [غائر] فأمر رسول الله على أبا بكر

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٥٤-٥٥ رقم ١٢٩٦) .

 <sup>(</sup>٢) في «الأصل»: بضعيف. وهو تحريف، والمثبت من المطالب، وهو الصواب، والصفيف هو القديد،
 يقال: صففت اللحم أصفه صفًا إذا تركته في الشمس حتى يجف، قاله ابن الأثير في النهاية (٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٥٦ رقم ١٢٩٩) .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: خافق. وهو تصحيف ، والمثبت من المطالب ، وهو الصواب ، وحاقف: أي: نائم قد انحني في نومه ، النهاية (١٣/١) .

<sup>(</sup>٥) من المطالب العالية.

أن يقف عليه، فيمنعه من الناس. قال: وصاحب الحمار رجل من بهز».

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر (١)، ورجاله ثقات ، وابن ماجه (٢) مختصرًا.

[٢٦٣٩] وعن جابر -رضي الله عنه- «أنه كان يكره أن يذبح النسك إلا مسلم».

رواه أحمد بن منيع<sup>(٣)</sup>، وكذا روي عن ابن عباس، والحسن البصري، وإبراهيم، وليث، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والشعبي.

[٢٦٤٠] وعن عبدالرحمن بن ذؤيب الأسدي قال: «صحبت الزبير بن العوام - رضي الله عنه من المدينة إلى مكة وهو محرم ، وكان يأكل لحم صيد البر ، فقلت له في ذلك ، فقال: صاده حلال ، وقد سألنا رسول الله على عن ذلك فلم ير به بأسًا». رواه الحارث<sup>(٤)</sup>.

[٢٦٤١] وعن عبدالله بن الحارث «أن أباه صنع لعثمان -رضي الله عنه- نزلا بقديد فجيء بثريد عليه ذلك الحجل ، فقال للقوم: كلوا ، فإنها [أصيد] أمن (أجلي) أن قال: فقال القوم: هذا علي نهانا عن أكله. فأرسل إلى علي نه فجاء علي وإنه يمسح [الخبط] عن يديه. فقال له عثمان: كله. فقال... وأفذكره أن إلى أن قال: ثم قال أخبط على بن أبي طالب: أنشد الله – أو أذكر الله وجلا شهد رسول الله على حين جاءه الأعرابي ببيضات نعام فقال رسول الله على: اذهب به إلى أهل الحِل فإنا قوم حرم. فقام قوم فشهدوا، فقلب عثمان وركه فدخل منزله ، وقام القوم عن الطعام ، فجاء أهل الحل فأكلوه (٩).

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٥٥ رقم ١٢٩٨) .

<sup>(</sup>۲) (۱۰۳۳/۲ رقم ۳۰۹۲) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٣/ ٣٣ رقم ٢٣١٣) .

<sup>(</sup>٤) البغية (١٢٥ رقم ٣٦٨) .

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل» وفي مسند أبي يعلى والمقصد العلي (١/ ٢٥٠–٢٥١ رقم ٥٦٢): أصيبت.

<sup>(</sup>٦) كذا في «الأصل» ومسند أبي يعلى والمقصد العلي، وهو مخالف لما في مسند أحمد إذ عنده: «فقال عثمان: صيد لم أصطده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حل فأطعمونا فيا بأس».

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل» والمثبت من مسند أبي يعلى والمقصد العلي.

 <sup>(</sup>٨) في «الأصل»: قدكره. وهو تصحيف، والمثبت من المقصد العلي، ومنه نقل المؤلف -رحمه الله هذا الحديث.

<sup>(</sup>٩) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢٩): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام كثير ، وقد وثق.

رواه أبو يعلى (١) وأحمد بن حنبل (٢) بسند ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان. ورواه أبو داود (٣) والنسائي مختصرًا.

[٢٦٤٢] وعن عائشة -رضي الله عنها- «أن النبي ﷺ أهدي له وشيقة ظبي وهو محرم فردَّها ولم يأكله» (٤).

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، وأبو يعلى (٥) واللفظ له، وأحمد بن حنبل (٦). قال سفيان: الوشيقة: لحم يطبخ ثم ييبس.

# ٥٨- باب في جزاء الصيد وطواف الإفاضةوفيمن قضى نسكه

[١/٢٦٤٣] عن جابر بن عبدالله «أن عمر -رضي الله عنه- قضى في اليربوع جَفْرة ، وفي الضبع كبشًا، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناقًا».

رواه مسدد<sup>(٧)</sup> موقوفًا بسند الصحيح.

[٢/٢٦٤٣] وأحمد بن منيع (٨) ولفظه: عن جابر، عن عمر قال: «في اليربوع جفرة».

[٣/٢٦٤٣] وأبو يعلى الموصلي<sup>(٩)</sup> ولفظه: عن جابر، عن عمر بن الخطاب قال- ولا أراه إلا قد رفعه -: «حكم في الضبع يصيبه المحرم شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة ، وفي الظبي كبش»(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) (۲۹٤/۱) رقم ۳۵۳) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/ ١٠٠، ١٠٤) .

<sup>(</sup>٣) (١٧٠/٢ رقم ١٨٤٩) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٣٠): رواه أحمد ، وأبو يعلى ، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) (٨٣/٨-١٤ رقم ٢١٦٤) .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٦/ ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/٥٦ رقم ١/١٣٠١) .

<sup>(</sup>۸) المطالب العالية (۲/ ٥٦ رقم ٣/١٣٠١).

<sup>(</sup>۹) (۱/۹۷۱-۱۸۰ رقم ۲۰۳).

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٣١): رواه أبو يعلى، وفيه الأجلح الكندي، وفيه كلام، وقد وُثق.

ورواه البيهقي<sup>(١)</sup>.

[٢٦٤٤] عن ابن عباس قال: «قال علي -رضي الله عنه- في بيض النعام يصيبه المحرم: تحمل الفحل على إبلك؛ فإذا تبين لك لقاحها سميت عدد ما  $[harpha]^{(7)}$  من البيض فقلت: هذا هدي ليس عليك ضهانها، فها صلح من ذلك  $[harpha]^{(7)}$  صلح، وما فسد فليس عليك، كها البيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد. فعجب معاوية من  $[harpha]^{(3)}$  على -رضي الله عنهها- فقال ابن عباس: فَلِمَ يعجب معاوية ما هو إلا ما يباع به البيض في السوق  $[harpha]^{(8)}$  به».

رواه مسدد(٦) موقوفًا، ورجاله ثقات.

[٢٦٤٥] وعن عكرمة: «أن النبي ﷺ حكم في الضبع كبشًا وجعله صيدًا».

رواه مسدد(٧) مرسلا بسند فيه راوٍ لم يسم.

[٢٦٤٦] وعن عائشة –رضي الله عنها– «أن النبي ﷺ حكم في بيض النعامة كسره رجل صيام يوم في كل بيضة».

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر وأبو داود في المراسيل $^{(\Lambda)}$  والدارقطني $^{(1)}$  والبيهقي $^{(1)}$  بسند فيه راوٍ لم يسم.

[٢٦٤٧] وعن عبدالله بن عمرو بن العاصي -رضي الله عنها- «أن رسول الله ﷺ قضى في كلب الماشية [شاة](١١) من الغنم،

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٥/ ١٨٣) .

<sup>(</sup>٢) في المطالب: أصبت.

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل» وليست هذه الزيادة في المطالب.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: قضى. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: وتصدق. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/٥٧ رقم ١٣٠٢) .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ١٥٧ رقم ١٣٠٣) .

<sup>(</sup>٨) (١٤٦ رقم ١٣٨) وقال أبو داود: أسند هذا الحديث ، وهذا هو الصحيح.

<sup>(</sup>٩) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٩-٢٥٠) .

<sup>(</sup>۱۰) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٧) .

<sup>(</sup>١١) سقطت من «الأصل» والمثبت من المطالب.

وفي كلب الزرع بفرق من الطعام، وفي كلب الدار فرق من تراب، حق على رب القاتل أن [يؤديه، وحق](١) على رب الدار أن يقبله».

رواه ابن أبي عمر (٢) بسند ضعيف.

[٢٦٤٨] وعن معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله على «أوطأ راحلته [أُدْحي] (٣) نعام، فأتى عليًا فسأله، فقال له على -رضي الله عنه-: عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضرابها . فأتى النبي على فذكر ذلك له فقال رسول الله على قال علي ما قد سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة، عليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين».

رواه أحمد بن منيع واللفظ له، ورجاله ثقات، وأحمد بن حنبل<sup>(٤)</sup>، وأبو داود في المراسيل<sup>(٥)</sup>، والحاكم، والبيهقي<sup>(٢)</sup>، وقال: هذا هو المحفوظ. وقيل فيه: عن معاوية ابن قرة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن علي.

[7789] وعن أم سلمة – رضي الله عنها – «أن رسول الله 3 أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة» ( $^{(\vee)}$ .

رواه أبو يعلى (^)، ورجاله ثقات.

[٢٦٥٠] وعن جابر بن عبدالله -رضي الله عنها- قال: قال رسول الله ﷺ: «من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر».

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: يورثه وحقًّا. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/٥٧ رقم ١٣٠٤) .

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: أدني. وهو تحريف، والمثبت من مسند أحمد ومراسيل أبي داود وسنن البيهقي الكبرى، وهو الصواب، والأُدْحي هو الموضع الذي تبيض فيه النعام وتفرخ، النهاية (٢/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد (٥٨/٥).

<sup>(</sup>٥) (١٤٦-١٤٧) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٧ – ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٦٤): رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، وهو مشكل مستبعد؛ لأن النبي ﷺ أمر من قدم من ضعفة أهله ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، ولم يقدم النبي مكة حتى رمى وحلق وذبح ، فكيف يواعدها؟ وهذا بعيد.

<sup>(</sup>۸) (۲۲/۱۲) رقم ۷۰۰۰) .

رواه أحمد بن منيع (١) واللفظ له، وعبد بن حميد (٢)، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبويعلى. وتقدم بتهامه في كتاب الإيهان.

### ٩ ٥- باب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج

[٢٦٥١] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عليه لأزواجه في حجة الوداع: «إنها هي هذه، ثم ظهور الحصر. قال: فكن كلهن يسافرن إلا زينب وسودة، فإنها قالتا: لا تحركنا دابة بعدما سمعنا من رسول الله عليه»(٣).

رواه أبو داود الطيالسي<sup>(1)</sup>، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، والحارث بن أبي أسامة (٥)، وأبو يعلى (٢)، وأحمد بن حنبل (٧)، ورجالهم ثقات، والبيهقي (٨) وقال: قال الشافعي: ومنع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أزواج النبي على الحج لقول رسول الله على: «إنها هي هذه الحجة ، ثم ظهور الحصر» قال البيهقي: قد روينا عن عمر أنه أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف. وفيه وفي حج سائر النساء دليل على أن المراد بقوله على: «هذه ثم ظهور الحصر» أن لا يجب الحج إلا مرة. واختار لهن ترك السفر بعد أداء الواجب. ثم ظهور الحصر» أن لا يجب الحج إلا مرة. واختار لهن ترك السفر بعد أداء الواجب.

[٢٦٥٢] وعن أم سلمة -رضي الله [عنها]<sup>(٩)</sup> - قالت: «قال لنا رسول الله ﷺ في حجة الحوداع: [إنها]<sup>(١١)</sup> هي هذه الحجة، ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت»<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المطالب العالية (۲/ ۱۹ رقم ۱۹/۲) .

<sup>(</sup>٢) المنتخب (٣٤٨ رقم ١١٥٠) .

 <sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢١٤): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، وفيه صالح مولى التوءمة ، ولكنه
 من رواية ابن أبي ذئب عنه ، وابن أبي ذئب سمع منه قبل اختلاطه ، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) (٤٠٣ رقم ٢٣١٢) .

<sup>(</sup>٥) البغية (١٢٢ رقم ٣٥٥) .

<sup>(</sup>٦) (١٣/ ١٣) رقم ١٥٤) .

<sup>(</sup>۷) مسئد أحمد (٦/ ٣٢٤) .

<sup>(</sup>۸) السنن الكبرى (۵/ ۲۲۸) .

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: عنه. وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠) من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>١١) قــال الهيشمي في المجمـع (٣/ ٢١٤): رواه أبـو يعــلى، والطــبراني في الكـبير بنحــوه، ورجــال أبي يعلى ثقات.

رواه أبو يعلى<sup>(١)</sup> ورجاله ثقات.

وله شاهد من حديث أبي واقد الليثي رواه أبو داود في سننه (۲).

[٢٦٥٣] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- «أن النبي ﷺ لما حجَّ بنسائه قال: إنها هي هذه، ثم عليكم بظهور الحصر»(٣).

رواه أبو يعلى<sup>(١)</sup> بسند ضعيف؛ لضعف عاصم بن عمر، ورواه الطبراني في الأوسط<sup>(٥)</sup>.

# ٦٠- باب فضل مكة شرفها الله تعالى وعظمها والصيام فيها وما جاء في خروج أهلها منها وفضل المجاورة بها

فيه حديث جبير بن مطعم ، وسيأتي في باب صلة الرحم.

[٢٦٥٤] وعن عبدالرحمن بن سابط قال: «لما خرج رسول الله على المدينة يمشي، ثم التفت إلى البيت فقال: والله ما أعلم بيتًا وضعه الله في الأرض أحب إليَّ منك، ولا بلدة أحب إليَّ منك، وما خرجت عنك رغبة ، ولكن أخرجني الذين كفروا. ثم نادى يا بني عبد مناف ، لا يحل لعبد أن يمنع عبدًا يطوف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار».

رواه مسدد(٦)، ولقصة الطواف شاهد من حديث جبير بن مطعم، رواه أصحاب

<sup>(</sup>۱) (۱۲/۱۲ رقم ۱۸۸۶) .

<sup>(</sup>۲) (۲/۱٤۰/۲) رقم ۱۲۷۲۲) .

 <sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢١٤): رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عاصم بن عمر العمري ، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ، وضعفه الجمهور.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ١٨٧ رقم ١٦٦٠) .

<sup>(</sup>٥) (۸/۱۵۰ رقم ۷۹۳۰).

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٢٩ رقم ١٢١٩) .

السنن الأربعة (١)، وآخر من حديث جابر بن عبدالله رواه البزار (٢) وقال: لا نعرفه إلا من حديث جبير بن مطعم.

[١/٢٦٥٥] وعن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: قال رسول الله على الم الخرج من مكة: «إني لأخرج منك ، وإني لأعلم أتك لأحب بلاد الله إليه وأكرمه عليه ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت منك ، يا بني عبد مناف، إن كنتم ولاة هذا الأمر من بعدي فلا تمنعوا طائفًا ببيت الله ساعة من ليل أو نهار، ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بالذي لها عند الله، اللهم إنك أذقت أولهم نكالا فأذق آخرهم نوالا) (٣٠).

رواه الحارث بن أبي أسامة (٤).

[7/٢٦٥٥] وأبو يعلى (٥) ولفظه: «لما خرج رسول الله على من مكة تلقاء الغار نظر إلى مكة قال: «أنت أحب بلاد الله إلي ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج منك، فأعدى الأعداء من عدا على الله في حرمه، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية. قائزل الله -عز وجل- على نبيه على: ﴿وَكَالَيْنَ مِن قَرْبِة هِي أَشَدُ قُوّةً مِن قَرِيتكَ التي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ ﴾ (٢) ».

وابن حبان في صحيحه (٧) مختصرًا.

[٢٦٥٦] وعن جابر أن عمر بن الخطاب أخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «سيخرج أهل مكة منها، ثم لا يعمرونها إلا [قليلًا] (٨)».

رواه أبو يعلى(١٠) وأحمد بن حنبل(١١)، وفي سنده ابن لهيعة.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲/ ۱۸۰ رقم ۱۸۹۶) ، والترمذي (۳/ ۲۲۰ رقم ۸۲۸) ، والنسائي (۱/ ۲۸۶ رقم ۵۸۰) ، والنسائي (۱/ ۲۸۶ رقم ۵۸۰) .

<sup>(</sup>٢) مختصر زوائد البزار (أ/ ٤٥٥ رقم ٧٧٣) وقال: إنها يعرف عن أبي الزبير ، عن عبدالله بن باباه، عن جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٥/ ٦٧٢ رقم ٣٩٠٨، ٥/ ٦٧٩–٦٨٠ رقم ٣٩٢٦) دون قصة الطواف.

<sup>(</sup>٤) البغية (١٢٨ رقم ٣٨٤) .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٤/ ١٥٦ –١٥٧ رقم ٣٧٢٨) .

<sup>(</sup>٦) محمد: ۱۳.

<sup>(</sup>۷) (۹/۹۵-۳۳ رقم ۳۷۲) .

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: قليل. والمثبت من مسند أحمد.

<sup>(</sup>٩) قَالَ الهَيْمُمِيَ فِي المَجْمَعِ (٣/ ٢٩٨): رواه أحمد وأبو يعلى ، وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١٠) المقصد العلي (١/ ٢٦٧ رقم ٦١٠) .

<sup>(</sup>١١) مسند أحمد (١/ ٢٣، ٣/ ٣٤٧) .

وقد تقدم في كتاب الصوم من حديث ابن عباس مرفوعًا: «من أدرك شهر رمضان فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له مائة ألف شهر رمضان بغير مكة...» الحديث.

[٢٦٥٧] وعن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال: «قلت: يا رسول الله، إن [أصحابك] (١) يزعمون أنه لا أجور لنا في مقامنا بمكة! فقال: لتأتينكم أجوركم ولو [كنتم] (٢) في جحر (٣). وأصغى إليَّ [برأسه] فقال: إن في أصحابي منافقين (٥٠).

رواه أبو داود الطيالسي  $(^{7})$ ، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، وأحمد بن حنبل  $(^{(\vee)})$ ، والحارث، وأبو يعلى  $(^{(\wedge)})$ ، كلهم بسند فيه راوٍ لم يسم .

# ٦١ - باب في الإلحاد بمكة والنهي عن أجور بيوت مكة وبيع رباعها وما جاء في حدودها وفيمن دعا أن لا يموت بها

[٣٦٥٨] وعن مجاهد قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنها- يضرب قُبَتين: قُبَّة في الحِلِّ، وقُبَّة في الحِرَم. فقيل له: لو كنتَ مع ابن عمك وأهلِك. فقال: إن مكة مكة وإنّا أُنبئنا [أن] (١١) من الإلحاد فيها: [كَلا] (١١) والله، و[بلي] (١١) والله».

رواه أحمد بن منيع<sup>(١٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: أصحابي. والمثبت من مسندي الطيالسي وأحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٢) في «الأصلُّ»: كان. وُهُو تحريف ، والمثبت مَّن مسانيدٌ أحمد والطيَّالسيُّ وأبي يعلى ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) زاد في مسندي أحمد وأبي يعلى بعدها: ثعلب.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: برأسك . وهو تحريف ، والمثبت من مسندي أحمد والطيالسي ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) قَالَ الهيثمي في اللَّجمع (٥/ ٢٥٢): رواه أحمد ، وأبو يعلى ، وفيه رجَّل لمَّ يسم.

<sup>(</sup>۲) (۱۲۸رقم ۹۹۹) . ً

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (٤/ ٨٢، ٨٣، ٥٨) .

<sup>(</sup>۸) (۱۳/۱۳ رقم ۲۰۵۷) .

<sup>(</sup>٩) من المطالب العالية .

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: كلال. وهو تحريف ، والمثبت من المطالب .

<sup>(</sup>١١) في «الأصلُّ» : بلال. وهو تحريف ، والمثبت من المطالب .

<sup>(</sup>١٢) المطالب العالية ( ٤ / ١٣٦ – ١٣٧ رقم ٣٦٧٩ ) .

[٢٦٥٩] وعن سعيد أبي مالك قال: «إني لقاعد في الجِجر مع ابن الزبير إذ جاءه عبد الله بن عمرو قال: فقال لابن الزبير: إياك والإلحاد في حرم مكة؛ فإني سمعت رسول الله علم يقول: [سيلحد](١) بها رجل من قريش لو وزنت ذنوب الثقلين بذنوبه [لوزنتها](٢) قال ابن الزبير: فانظر لا تكون يا ابن العاص، فإنك قد قرأت الكتب. قال: لا والله إني أشهدك هذا وجهي إلى الشام»(٣).

رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل<sup>(٤)</sup>، ورجاله ثقات .

وسيأتي في تفسير سورة الحج من حديث عبد الله بن مسعود موقوفًا في قوله عز وجل: ﴿ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلَّهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ فَالَ : «لو أن رجلًا هم فيه بإلحاد وهو بعدن لأذاقه الله - تعالى - عذابًا أليهًا » .

[1/۲٦٦٠] وعن عبد الله بن (angle angle angle angle angle angle angle angle الذي يأكل وعن عبد الله بن <math>(angle angle ang

رواه مسدد (۸) موقوفًا.

 $(11)^{(11)}$  وأحمد بن منيع ( $^{(1)}$  ولفظه:  $(3)^{(11)}$  عبدالله بن  $(3)^{(11)}$  قال: "نهي عن أجور بيوت مكة، وعن بيع رباعها".

[٣/٢٦٦٠] والحاكم (١٢) ولفظه: عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «مكة حرام ، وحرام بيع رباعها، وحرام بيع بيوتها».

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: ملحد . وهو تحريف، والمثبت من مسند أحمد ومجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: وازنته . والمثبت من مسند أحمد .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع ( ٣ / ٢٨٥ ): رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢ / ١٣٦، ١٩٦، ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) الحج: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) راجع حاشية المطالب، والصواب ما هنا، والله أعلم .

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: كرى. والمثبت من المطالب .

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية (٢/ ٣٢ رقم ١٢٢٨) .

<sup>(</sup>٩) المطالب العالية (٢/ ٣٢ رقم ١٢٢٩) .

<sup>(</sup>١٠) تكررت في «الأصل».

<sup>(</sup>١١) راجع حاشية المطالب ، والصواب ما هنا ، الله أعلم.

<sup>(</sup>١٢) المستدرك (٣/٢) وقال الذهبي: قلت: عبيد الله -يعني: ابن أبي الزناد- لين.

وعن الحاكم رواه البيهقي (١) وقال: كذا روي مرفوعًا ورفعه وهم. قال: والصحيح أنه موقوف، قاله عبدالرحمن السلمي عن الدارقطني.

[١/٢٦٦١] وعن عبدالله بن سعيد، عن أبيه، عن النبي على قال بمكة: «اللهم لا تجعل منايانا بها حتى نخرج منها».

رواه مسدد مرسلا، ورجاله ثقات.

[٢/٢٦٦١] ومحمد بن يحيى بن أبي عمر وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل<sup>(٢)</sup> مرفوعًا بلفظ: عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن ابن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ يقول إذا دخل مكة: اللهم...»<sup>(٣)</sup> فذكره.

قال الطبراني: معناه عندي أنه عليه كره أن يموت الرجل في الموضع الذي هاجر منه، والشاهد على ذلك قوله لسعد لما دخل عليه يعوده بمكة: «اللهم أتمم لسعد هجرته».

[١/٢٦٦٢] وعن عبدالله بن عثمان بن خثيم ، عن محمد بن الأسود أنه أخبره «أن إبراهيم النبي على هو أول من نصب الأنصاب للحرم، أشار له جبريل -عليه السلام- إلى مواضعها».

[٢/٢٦٦٢] قال: وأخبرني أيضًا «أن النبي ﷺ أمر يوم فتح مكة تميم بن [أسد]<sup>(٤)</sup> جد عبدالرحمن بن المطلب بن تميم فحددها».

رواه ابن أبي عمر<sup>(ه)</sup> بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ٢٥، ١٢٥) .

<sup>(</sup>٣) قال الهيشمي في المجمع (٩/ ٢٥٣): رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا محمد ابن ربيعة، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٤) راجع تعليقنا عليه في حاشية المطالب.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٣٠-٣١ رقم ١٢٢٣) .

### ٦٢- باب في شرب ماء زمزم

### وذكر سقاية العباس رضي الله عنه

فيه حديث وائل بن حجر ، وتقدم أول كتاب الطهارة.

[١/٢٦٦٣] عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «منذ كم أنت هاهنا؟. قال: قلت: منذ ثلاثين يومًا وليلة! قال: قلت: نعم. قال: فها طعامك؟ قلت: ما كان طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، ولقد سمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي [سخفة](١) جوع. قال: فقال رسول الله ﷺ: إنها مباركة، وهي طعام طعم وشفاء سقم».

رواه أبو داود الطيالسي(٢) بسند الصحيح.

[٢/٢٦٦٣] وابن أبي شيبة (٣) به بلفظ: «زمزم طعام طعم ، وشفاء سقم».

ورواه الحاكم والبيهقي في الكبرى(؛).

ورواه مسلم في صحيحه (٥) دون قوله: «وشفاء سقم» وهذه الزيادة رواها البزار (٢) والبيهقي في سننه (٧)، ولـه شاهد من حديث جابر بن عبدالله رواه أحمد بن حنبل (٨) وابن مـاجه (٩).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: سحفة بالحاء المهملة ، ووضع المؤلف تحت الحاء علامة ح لتصحيح الإهمال ، وهو تصحيف، والمثبت من صحيح مسلم ومسند الطيالسي ، وهو الصواب ، قال ابن الأثير في النهاية (٢/٣٥٠): في إسلام أبي ذر أنه لبث أيامًا فها وجد سخفة جوع يعني : رقته وهزاله.

<sup>(</sup>۲) ( ۲۱، ۳۷۷ رقم ۹۵۷) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٦٥- ٦٦ رقم ١/١٣٣١) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٥/ ١٤٧) .

<sup>(</sup>٥) (١٩١٤/ - ١٩١٩) رقم ٢٤٧٣) .

<sup>(</sup>٦) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٦٩–٤٧٠ رقم ٨٠٠، ٨٠١) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٥/ ١٤٧) .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>۹) (۱۰۱۸/۲ رقم ۳۰۱۲).

ورواه الدارقطني (١) والحاكم (٢) والبيهقي من حديث ابن عباس.

قوله: «طعام طُعْم» بضم الطاء وسكون العين – أي: طعام يشبع من أكله.

[١/٢٦٦٤] وعن علي بن أبي طالب قال: «قلت للعباس -رضي الله عنها-: سل لنا رسول الله ﷺ [الحماية] قال: فقال: [أعطيتكم] أن ما هو خير منها السقاية، ترزؤكم ولا ترزءونها. قال: قلت لقبيصة: فسأل النبي ﷺ فقال: لم يزد على هذا، ولا يكون [إلا قد] أن سأله».

رواه إسحاق<sup>(٦)</sup> وأحمد بن منيع<sup>(٧)</sup> وأبو بكر بن أبي شيبة<sup>(٨)</sup> بإسناد حسن، ولفظهم واحد.

[٢/٢٦٦٤] وأبو يعلى (٩) ولفظه: «قال علي للعباس: قل للنبي ﷺ يعطيك الخزانة فسأله العباس فقال له النبي ﷺ: أعطيكم ما هو خير لكم من ذلك، ما ترزؤكم ولا ترزءونها. فأعطاهم السقاية».

[٣/٢٦٦٤] ورواه البزار (۱۰) ولفظه: «قلت للعباس: سل رسول الله ﷺ لنا الحجابة فسأله فقال: أعطيكم السقاية ترزؤكم ولا ترزءونها. فقلت للعباس: سل رسول الله ﷺ يستعملك على غسالة ذنوب الناس» (۱۱).

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١/ ٤٧٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس. فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا والله ، ما لحقه ، توفي عام خمسين ومائة، وأكبر مشايخه سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٣) في المطالب: الحجابة.

<sup>(</sup>٤) في المطالب: أعطيكم.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: كها. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٦٤ رقم ١٣٢٨/١) .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ٦٤ رقم ٢/١٣٢٨) .

<sup>(</sup>۸) (۱۰۱۸/۲) رقم ۲۰۱۲) .

<sup>(</sup>۹) (۱/۲۲۲- ۲۲۳ رقم ۳۱۰) .

<sup>(</sup>١٠) البحر الزخار (٣/ ١٠٩ رقم ٨٩٥) وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم له إسنادًا عن عليًّ إلا هذا الإسناد. وقال الحافظ ابن حجر في مختصر الزوائد (١/ ٤٦٩ رقم ٧٩٩): إسناده حسن.

<sup>(</sup>١١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٨٦): رواه البزار ، ورجاله ثقات.

[٢٦٦٥] وعن العباس بن عبدالمطلب -رضي الله عنه- قال: «أتانا رسول الله على الله عند السقاية فذهب ليشرب من الحوض الذي يشرب منه الناس، فقلنا له: ألا نخرج لك ؛ فإن هذا خاضه الناس بأيديهم؟ فقال: بل اسقوني من هذا الذي قد شرب الناس منه. قال: فشرب من الذي يشرب منه الناس».

رواه إسحاق بن راهويه (١) بسند فيه انقطاع، وهو عندهم (٢) من حديث ابن عباس.

[٢٦٦٦] وعن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه أبي رافع -رضي الله عنه- قال: «لما أتى رسول الله ﷺ الجمرة انصرف إلى المنحر، ثم سار حتى أتى البيت فطاف به سبعًا، ثم أتى زمزم فأتي بسجل من ماء فتوضأ ، ثم قال: انزعوا على سقايتكم يا بنى عبدالمطلب ، فلولا أن يغلبكم الناس عنها لنزعت».

رواه أبو يعلى الموصلي<sup>(٣)</sup> .

### ٦٣- باب إخراج يهود الحجاز من جزيرة العرب وما جاء في طواف الوداع

[١/٢٦٦٧] عن أبي عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب».

رواه أبو داود الطيالسي (٤) ومسدد والحميدي (٥) وابن أبي عمر.

[7/777] ورواه أبو بكر بن أبي شيبة $^{(7)}$  وأحمد بن حنبل $^{(4)}$  والبزار $^{(A)}$  بلفظ: «آخر ما

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٦٥ رقم ١٣٢٩) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ٥٧٤ رقم ١٦٣٥) منفردًا به عن الكتب الستة كها في التحفة (٥/ ١٢٨ رقم ٢٠٥٧).

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٦٥ رقم ١٣٣٠) .

<sup>(</sup>٤) (٣١ رقم ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٥) (١/٢٤رقم ٨٥) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه في المصنف أيضًا (١٢/ ٣٤٣–٣٤٥ رقم ١٣٠٣٧) .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (١/ ١٩٥، ١٩٦) .

<sup>(</sup>٨) البحر الزخار (٤/ ١٠٥ رقم ١٢٧٨) وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن أبي عبيد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.

تكلم به رسول الله ﷺ: أخرجوا اليهود من الحجاز ، وأهل نجران من جزيرة العرب»(١).

وله شاهد من حديث جابر، وسيأتي في آخر كتاب الجهاد، وآخر من حديث علي ابن أبي طالب رواه أحمد بن حنبل<sup>(۲)</sup>.

[٢٦٦٨] وعن عطاء أن رسول الله ﷺ قال: «من حجَّ هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت. ورخَّص للنساء».

رواه مسدد (٣) مرسلا بسند فيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي، وهو ضعيف.

[٢٦٦٩] وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ أن ينفر المرء حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله ﷺ (٤٠).

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن يزيد المكي. ورواه ابن ماجه (٥) دون قوله: «إلا الحيض...» إلى آخره.

[۲۲۷۰] وعنه: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بمنى يقول: «أيها الناس، إن النفر [غدًا] (٢) فلا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت؛ فإن [آخر] (١) النسك الطواف» (٨).

رواه أبو يعلى (٩) بإسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٣٢٥): رواه أحمد بإسنادين طريقين –كذا– منها ثقات متصل إسنادهما.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٨٧/١) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/٥٨-٥٩ رقم ١٣٠٨) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣/ ٢٨٠-٢٨١ رقم ٩٤٤) عن ابن عمر قال: «من حجَّ البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيَّض ، ورخص لهن رسول الله ﷺ» وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) (۲۰۲۰/۲ رقم ۳۰۷۱).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: علا . وهو تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى ومجمع الزوائد، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: أحب. والمثبت من مسند أبي يعلى ومجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٨١): رواه أبو يعلى ، وفيه ابن إسحاق، وهو ثقة ولكنه، وبقيه رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٩) (٨/١/٨ رقم ٢٢٧٤) .

# ٦٤- باب فضل المدينة المشرفة وما جاء في حمى المدينة ودخولها ليلا والإقامة بها إلى المهات

[٢٦٧١] عن على بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي على أنه قال: المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة [والناس](١) وقال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن احتقر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا ، ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل».

رواه أبو ذاود الطيالسي<sup>(۲)</sup>، وأبو يعلى<sup>(۳)</sup> واللفظ له، وهو في الصحيحين<sup>(٤)</sup> وغيرهما باختصار.

[٢٦٧٢] وعن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- «أن رجلا قدم من الأرياف فأخذه الوجع فرجع، فقال رسول الله ﷺ: إني لأرجو ألا يطلع علينا نقابها -يعني: نقاب المدينة».

#### رواه أبو داود الطيالسي (٥).

[1/٢٦٧٣] وعن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله الأنصاري -رضي الله عنها- قال: «خرّج جابر يوم الحرة فنكبت رجله [بحجر]<sup>(١)</sup> فقال: تعس من أخاف رسول الله ﷺ قلت: ومن أخاف رسول الله ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أخاف هذا الحي من الأنصار فقد أخاف ما بين هذين - يعني: جنبيه»(٧)

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل» وأثبتها من مسندي الطيالسي وأبي يعلى.

<sup>(</sup>٢) (٢٦ رقم ١٨٤) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٤٩ رقم ٤٤٨ ) . (٤) البخاري (٤/ ٧٧ – ٩٨ رقم ١٨٧٠ ) ، ومسلم (٢/ ٩٩٤ – ٩٩٨ رقم ١٣٧٠ ) .

<sup>(</sup>٥) (٨٨ رقم ٦٣٣) .

<sup>(</sup>٦) في «الأصٰل»: فحجز. وهو تحريف ، والمثبت من مسند الطيالسي ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٣٠٦/٣): رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح.

رواه أبو داود الطيالسي(١) وأحمد بن حنبل(٢).

[٢/٢٦٧٣] ورواه أبو بكر بن أبي شيبة (٣)، والحارث بن أبي أسامة (٤) بلفظ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا، من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين هذين -يعنى: قلبه».

[٣/٢٦٧٣] ورواه ابن حبان في صحيحه (٥) ولفظه: قال رسول الله ﷺ: «من أخاف أهل المدينة أخافه الله».

[٢٦٧٤] وعن ابن عمر -رضي الله عنها- سمعت رسول الله على يقول: «اللهم بارك لنا في يمننا ، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا».

رواه مسدد بسند ضعيف؛ لضعف بشر بن حرب.

قوله: «في صاعنا ومُدِّنا» يريد في طعامنا المكيل بالصاع والمد ، ومعناه: أنه دعا لهم بالبركة في أقواتهم جميعًا.

[٢٦٧٥] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله على: «اللهم إن إبراهيم عبدك ورسولك، وإني عبدك ورسول الله، وإني حرمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. وكان أبو هريرة يقول: والذي نفسي بيده لو أجد الظباء ببطحان ما [ذعرتها](٢)».

رواه مسدد بسند الصحيح، وهو في مسلم(٧) وابن ماجه(٨) باختصار.

[٢٦٧٦] وعن ابن عمر -رضي الله عنهها- «أنه كان يدخل المدينة عشاء إذا جاء من مكة».

رواه مسدد ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) (۲۲۲ رقم ۱۷۲۰) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٣/ ٣٥٤، ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (١٢/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ١٢٤٧٣) .

<sup>(</sup>٤) البغية (١٣١ رقم ٣٩١) .

<sup>(</sup>٥) (٩/٥٥ رقم ٣٧٣٨) .

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: عاينتها. والمثبت من صحيح مسلم ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>۷) (۲/۰۰۰ رقم ۱۳۷۲) .

<sup>(</sup>٨) (١٠٣٩/٢) رقم ١٠٣٩) .

[٢٦٧٧] وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: «كنا مع النبي على في سفر فنزلنا منزلا، فتعجل ناس من أصحابه إلى المدينة فتفقدهم النبي على فقلنا: تعجلوا إلى المدينة فقال: ليتركنها أحسن ما كانت، ليت شعري متى تخرج نار من جبل الوراق تضيء لها أعناق الإبل ببصرى بُروُكًا كضوء النهار».

رواه أبو بكر بن أبي شيبة.

[١/٢٦٧٨] وعن سهل بن حنيف ، عن النبي ﷺ قال: «يتيه قوم قبل المشرق محلقة رءوسهم. وسئل عن المدينة فقال: حرمًا آمنًا، حرمًا آمنًا»

رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي(١).

[Y/Y7VA] ورواه مسلم في صحيحه (۲) [ولفظه] «يتيه قوم قبل المشرق محلقة رءوسهم».

[٢٦٧٩] وعن سعد وأبي هريرة -رضي الله عنها - قالا: قال رسول الله على اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدينتهم، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، وإني عبدك ورسولك، وإن إبراهيم سأل لمكة، وإني أسألك للمدينة مثلها سأل إبراهيم لمكة ومثله معه، إن المدينة (مشتبكة بالملائكة) على كل كنف منها ملكان يحرسانها فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون، من أراد أهلها بسوء أذابه الله كها يذوب الملح في الماء».

رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى (٥)، ورواه مسلم (٦) والنسائي (٧) باختصار. [1/٢٦٨٠] وعن العباس بن عبدالمطلب – رضي الله عنه – أن رسول الله على قال: (إن الله –عز وجل – قد طهر هذه القرية من الشرك إن لم تضلهم النجوم (٨). رواه أبو يعلى (٩) بسند فيه انقطاع.

<sup>(</sup>۱) (۱/۲۵-۱۲ رقم ۲۱) .

<sup>(</sup>۲) (۲/۰۵۷ رقم ۱۰۶۸) .

 <sup>(</sup>٣) في «الأصل»: بدون قوله. وهو خطأ ، والمثبت هو الصواب؛ لأن هذا لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٤) في مسند أبي يعلى: مشبكة .

<sup>(</sup>٥) (۲۹/۲ رقم ۸۰٤) .

<sup>(</sup>٦) (٢/٨٠٨ رقم ١٣٨٧) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٢/ ٤٨٣ رقم ٤٢٦٧، ٤٢٦٨).

 <sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٩٩٪): رواه أبو يعلى، والبزار بنحوه، والطبراني في الأوسط، وفيه قيس ابن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وضعفه الناس، وبقية رجال أبي يعلى ثقات.

<sup>(</sup>۹) (۷۷/۱۲ رقم ۲۷۱۶) .

[٢/٢٦٨٠] وفي رواية له (١) متصلة: قال العباس: «خرجت مع رسول الله على من الشرك المدينة، فالتفت إليها فقال: إن الله عز وجل- قد برَّأ هذه الجزيرة من الشرك ولكن أن تضلهم النجوم. قالوا: يا رسول الله، كيف تضلهم النجوم؟! قال: ينزل الله عز وجل - الغيث فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا».

[٢٦٨١] وعن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- عن النبي على قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت؛ فإنه لن يموت بها أحد إلا كنت له شفيعًا -أو شهيدًا- يوم القيامة»(٢).

رواه أبو يعلى (٣) والطبراني في الكبير (١) ورجاله محتج بهم في الصحيح إلا عبدالله بن عكرمة روى عنه جماعة، ولم أر من تكلم فيه. وقال البيهقي: هو خطأ؛ إنها هو عن صميتة. انتهى.

وحديث صميتة الليثية رواه النسائي وابن حبان في صحيحه (٢)، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب، وسيأتي في باب زيارة قبر رسول الله ﷺ، وآخر من حديث ابن عمر رواه ابن حبان في صحيحه (٧).

[٢٦٨٢] و(عن) (^^) هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «فتحت المدائن بالسيف، وفتحت المدينة بالقرآن».

رواه أبو يعلى (٩) مرسلا بسند ضعيف؛ لضعف محمد بن الحسن المخزومي، وإنها هو قول مالك ، جعله محمد بن الحسن مرفوعًا وأبرز له إسنادًا، وقد رواه غير محمد بن الحسن فزاد في الإسناد عائشة.

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى (۱۲/ ٦٩ – ٧٠ رقم ٦٧٠٩)

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٣٠٦/٣): رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح خلا عبدالله بن عكرمة، وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جماعة، ولم يتكلم فيه أحد بسوء.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ١٧ رقم ١٣٣٦) .

<sup>(</sup>٤) (۲٤/۲٤) رقم ۷٤٧) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٢/ ٤٨٨ رقم ٤٢٨٥)

<sup>(</sup>٦) (٩/٨٥ رقم ٣٧٤٢) .

<sup>(</sup>٧) (٩/٧٥ رقم ٣٧٤١).

<sup>(</sup>A) تكررت في «الأصل».

<sup>(</sup>٩) المطالب العالية (٢/ ٦٧ رقم ١٣٣٥) .

[٢٦٨٣] وعن كعب بن مالك -رضي الله عنه- قال: «بعثني رسول الله ﷺ (١) أعلم على حمى المدينة أعلم على أأشراف (٢) ذات الجيش، وأعلم على أعلام [المضبوعة] (٣) وعلى أشراف مخيض، وعلى أشراف قناة».

رواه الحارث<sup>(٤)</sup>.

[٢٦٨٤] وعن السائب بن خلاد -رضي الله عنه- أن رسول الله على قال: "من أخاف أهل المدينة ظلمًا أخافه الله، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً.

رواه الحارث<sup>(ه)</sup>.

[٢٦٨٥] وعن عمرو بن مرة قال: أخبرني أبو البختري الطائي «أن ناسًا كانوا بالكوفة مع أبي المختار فقتلوا إلا رجلين حملا على العدو بأسيافهم فأفرجوا لها، فنجيا أو ثلاثة ، فأتوا المدينة فخرج عمر وهم قعود يذكرونهم. قال عمر: (عمَّ)(٢) قلتم لهم؟ قالوا: استغفرنا لهم ودعونا لهم. قال: لتحدثني ما قلتم لهم. قالوا: استغفرنا لهم ودعونا. قال: لتحدثني ما قلتم لهم أو لتلقون مني قبوحًا. قالوا: إنا قلنا: إنهم شهداء. قال عمر: والذي لا إله غيره، والذي بعث محمدًا بالحق، والذي لا تقوم الساعة إلا بإذنه، ما تعلم نفس حية ماذا عند الله لنفس ميتة إلا نبي الله؛ فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي لا إله غيره، والذي بعث محمدًا بالحق، والذي لا تقوم الساعة إلا بإذنه إن الرجل يقاتل رياء، ويقاتل حية، ويقاتل يريد به المان، وما للذين يقاتلون عند الله إلا ما في أنفسهم، إن الله اختار لنبيه المدينة وهي أقل الأرض طعامًا وأملحه ماء إلا ما كان من هذا التمر، وإنه لا يدخلها الدجال، ولا الطاعون إن شاء الله – تعالى».

رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة<sup>(٧)</sup>، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في «الأصل»: و. وهي زائدة.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: إساف. والمثبت من البغية.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: المصنوعة. والمثبت من البغية.

<sup>(</sup>٤) البغية (١٣٠-١٣١ رقم ٣٩٠) .

<sup>(</sup>٥) البغبة (١٣١ رقم ٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) كذا في «الأصل» وفي البغية والمطالب: ما.

<sup>(</sup>٧) البغية (١٣١ – ١٣٢ رقم ٣٩٣) .

# ٦٥- باب في أسهاء المدينة المشرفةوما جاء في صيدها

فيه حديث أبي أمامة ، وتقدم في باب المسح على الخفين.

[٢٦٨٦] وعن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: «لما أقبلنا من غزوة تبوك قال رسول الله ﷺ: هذه طيبة، أسكننيها ربي -عز وجل- تنفي خبث أهلها كها ينفي الكير خبث الحديد، فمن لقي [منكم أحدًا](١) من المتخلفين فلا يكلمنه ولا يجالسنه».

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٢)، وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وأصله في الصحيحين (٣) وغيرهما من حديث زيد بن ثابت.

[٢٦٨٧] وعن البراء بن عازب قال: «من قال للمدينة: يثرب؛ فليستغفر الله، هي طيبة - ثلاث مرات»(٤).

رواه أبو يعلى الموصلي<sup>(٥)</sup> موقوفًا<sup>(٦)</sup> وأحمد بن حنبل<sup>(٧)</sup> مرفوعًا، ومدار إسناديها على يزيد بن أبي زياد.

وقد سميت المدينة ومكة بأسهاء ، ونظم ذلك في هذه الأبيات:

بطيبة داريشرب قد تسمت وفي أم القرى البشاشة اجعل بحاطمة صلاح وأم رحم وطسس قسادس عسرش وكوني

مدينة طابة الحصن الحصين أسامي مكة الحرم المصون وبكنة بلندة بلند أمين مقندسة وباشة أو بنون

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: أحد منكم. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٦٧ رقم ١٣٣٤) .

 <sup>(</sup>٣) البخاري (٤/ ١١٥ رقم ١٨٨٤ وطرفاه في: ٤٠٥٠، ٤٥٨٩) ومسلم (٢/ ١٠٠٦ – ١٠٠٧ رقم ١٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣٠٠/٣): رواه أحمد ، وأبو يعلى ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) (٣/٧٤٧-٨٤٨ رقم ٨٨٢١) .

<sup>(</sup>٦) كذا قال رحمه الله وهو مرفوع في مسند أبي يعلى والمقصد العلى ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (٤/ ٢٨٥) .

[١/٢٩٨٨] وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أن رسول الله على قال: «من وجدتموه يقطع من الشجرة شيئًا -يعني: شجر الحرم- فلكم سلبه، لا يعضد شجرها ولا يقطع. قال: فرأى سعد غلمانًا يقطعون، فأخذ متاعهم، فانتهوا إلى مواليهم فأخبروهم أن سعدًا فعل كذا وكذا، فأتوه فقالوا: يا أبا إسحاق، إن غلمانك -أو مواليك- أخذوا متاع غلماننا! فقال: بل أنا أخذته، سمعت رسول الله على يقول: من وجدتموه يقطع من شجر الحرم فلكم سلبه. ولكن سلوني من مالي ما شئتم».

رواه أبو داود الطيالسي(١) وأحمد بن منيع بلفظ واحد.

[٢/٢٦٨٨] ومسدد ولفظه: «أن سعدًا كان يخرج من المدينة فيجد الحاطب من الحطاب معه شجر رطب قد عضده من بعض شجر المدينة، فيأخذ عليه فيكلم فيه فيقول: لا أدع غنيمة أغنمنيها رسول الله عليه قال: وإني من أكثر الناس مالا».

[٣/٢٦٨٨] ورواه إسحاق بن راهويه (٢) ولفظه: «وجد سعد بن أبي وقاص عاصية تقطع الحمى، فأخذ فأسها وعباءتها، فاستعدت عليه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: أد إليها فأسها وعباءتها. فقال: والله لا أؤدي إليها غنيمة غنمنيها رسول الله ﷺ. قال: فلقد اتخذ سعد من تلك الفأس مسحاة فها زال يعمل بها حتى مات».

[٤/٢٦٨٨] وفي رواية له (٣) مرسلة: «من وجدتم قطع من الحمى شيئًا فاضربوه [واسلبوه](٤)»

[٥/٢٦٨٨] ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ولفظه: قال سعد: «سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن يقطع من شجر المدينة قال: ومن قطع منه شيئًا فلمن يأخذه سلبه».

[٦/٢٦٨٨] وفي رواية له: «رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله على في في المدينة الذي حرم رسول الله على في في في في في في الحرم وقال: من رأيتموه يصيد فيه فلكم سلبه. فلا أرد عليه طعمة أطعمنيها رسول الله على ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه من مالي».

<sup>(</sup>۱) (۳۰ رقم ۲۱۸) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٦٦ رقم ١٣٣٢) .

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٦٧ رقم ١٣٣٣) .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: واسبوه . وهو تحريف ، والمثبت من المطالب.

[٧/٢٦٨٨] ورواه أبو يعلى الموصلي<sup>(١)</sup> ولفظه: «سمعت سعد بن أبي وقاص وأتاه قوم في عبد لهم أخذ سعد سلبه ، رآه يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله على فأخذ سلبه فكلموه في أن يرد عليهم سلبه فأبي وقال: إن رسول الله على قال حين حد حدود حرم المدينة فقال: من وجدتموه يصيد في هذه الحدود من أخذه فله سلبه. فلا أرد عليه طعمة أطعمنيها رسول الله على ولكن إن شئتم غرمت لكم ثمن سلبه».

ورواه مسلم في صحيحه (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) باختصار من غير هذا الوجه وبغير هذا اللفظ والسياق وفي هذا زيادة الاستعداء عليه إلى عمر، وإقرار عمر له على ذلك. [١/٢٦٨٩] وعن شرحبيل (قال) (٥): «اصطدت طيرًا بالمدينة فرآه زيد بن ثابت فانتزعه من يدي فأرسله».

رواه مسدد.

[٢/٢٦٨٩] والحميدي (٦) ولفظه: «أتانا زيد بن ثابت ونحن في حائط ننصب فخاخًا للطير ، فطردنا وقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن صيد المدينة» (٧).

ورواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل $^{(\Lambda)}$ .

[٣/٢٦٨٩] والبيهقي في الكبرى<sup>(٩)</sup> واللفظ له ولفظه: «إن شرحبيل بن سعد دخل [الأسواف]<sup>(١١)</sup> -موضعًا بالمدينة- فاصطاد نهسًا -يعني: طيرًا- فدخل عليه زيد بن ثابت وهو معه، قال: فعرك أذني ثم قال: خل سبيله لا أم لك، أما علمت أن رسول الله على حرم ما بين لابتيها؟!».

<sup>(</sup>۱) (۲/۲۲ رقم ۸۰۲) .

<sup>(</sup>۲) (۲/۹۹۳ رقم ۱۳٦٤) .

<sup>(</sup>٣) (٢١٧/٢ رقم ٢٠٣٧) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٢/ ٤٨٦ - ٤٨٧ رقم ٤٢٧٩) .

<sup>(</sup>٥) تكررت في «الأصل».

<sup>(</sup>۲) (۱/۱۹۰-۱۹۹ رقم ٤٠٠) .

<sup>(</sup>٧) قال الهيشمي في المجمع (٣/٣٠٣): رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، وشرحبيل وثقه ابن حبان، وضعفه الناس .

<sup>(</sup>۸) مسئد أحمد (٥/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (٥/ ١٩٩) .

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: الأسواق. وهو تصحيف، والمثبت من السنن الكبرى، وهو الصواب، قال ياقوت في معجم البلدان (١/ ٢٢٧): هو اسم حرم المدينة، وقيل: موضع بعينه بناحية البقيع، وهو موضع صدقة زيد بن ثابت، وهو من حرم المدينة. ثم ذكر هذا الحديث.

وله شواهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة  $^{(1)}$ ، وعبدالله بن زيد $^{(7)}$ ، وأنس بن مالك $^{(7)}$  وغيرهم.

# ٦٦- باب فضل مسجد المدينة المشرفة والصلاة فيه وما جاء في زيارة قبر سيدنا رسول الله ﷺ والأدب عند زيارته

[٢٦٩٠] عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عليه: «صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من [المساجد]<sup>(١)</sup> إلا المسجد الحرام».

رواه الحارث بن أبي أسامة (٥) عن الواقدي، وهو ضعيف.

لكن تقدم له شواهد في كتاب المساجد.

[٢٦٩١] وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من زار قبري -أو قال: من زارني- كنت له شهيدًا -أو شفيعًا- ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله -عز وجل- في الآمنين يوم القيامة».

رواه أبو داود الطيالسي<sup>(٦)</sup> بسند ضعيف لجهالة التابعي، ورواه البزار<sup>(٧)</sup> بزيادة طويلة، ورواه البيهقي<sup>(٨)</sup> وقال: إسناد مجهول، وله شاهد من حديث سبيعة رواه

<sup>(</sup>۱) البخاري ((۶/ ۱۰۷ رقم ۱۸۷۳) ، ومسلم (۲/ ۹۹۹ - ۱۰۰۰ رقم ۱۳۷۲) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤/ ٤٠٦ رقم ٢١٢٩) ، ومسلم (٢/ ٩٩١ رقم ١٣٦٠) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤/ ٩٧ رقم ١٨٦٧) ، ومسلم (٢/ ٩٩٣ رقم ١٣٦٥) .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: المسجد. والمثبت من البغية.

<sup>(</sup>٥) البغية (١٣٢ رقم ٣٩٤) .

<sup>(</sup>٦) (١٢-١٣ رقم ٢٥) .

<sup>(</sup>۷) البحر الزخار(۱/ ۲٤٠ رقم ۲۱۷) وقال: وهذا الحديث لا يُروى عن عمر بن الخطاب إلا من هذا الوجه، تفرد به عمرو بن دينار، وهو لين الحديث، وإن كان قد روى عنه جماعة، وأكثر أحاديثه لا يشاركه فيها غيره.

<sup>(</sup>۸) السنن الكبرى (٥/ ٢٤٥).

أبو يعلى (١) والطبراني في الكبير (٢) بسند صحيح.

[٢٦٩٢] وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «أشد أمتي لي حبًّا [قوم] (٣) يكونون بعدي، يود أحدهم لو أنه أَعَطَى أهله وماله وأنه يراني».

رواه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف؛ لجهالة التابعي.

[٢٦٩٣] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده، ليأتين عليكم يوم لأن يراني أحدكم ثم لا يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله" أو كها قال.

رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف؛ لتدليس محمد بن إسحاق(٥).

[٢٦٩٤] وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «من حجًّ فزارني بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي».

رواه أبو يعلى (٦) والبيهقي في سننه (٧) بسند فيه ليث بن أبي سليم، والجمهور على ضعفه.

[٢٦٩٥] وعنه: «أنه كان إذا قدم من سفر صلى ركعتين في مسجد النبي ﷺ ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبه »

رواه مسدد $^{(\Lambda)}$  ومحمد بن يحيى بن أبي عمر $^{(\Lambda)}$  والبيهقي $^{(\Lambda)}$  موقوفًا بسند صحيح.

[٢٦٩٦] وعن ابن عباس قال: «استأذن عمر بن الخطاب على النبي ﷺ فقال: السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليكم ، أيدخل عمر؟».

<sup>(</sup>١) المطالب (٢/ ٦٧ رقم ١٣٣٦) .

<sup>(</sup>٢) (۲۹٤/۲٤) رقم ۷٤٧) .

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: قومًا.

<sup>(</sup>٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٦/ ٦٩٩ رقم ٣٥٨٩) ومسلم (٤/ ١٨٣٦ رقم ٢٣٦٤).

<sup>(</sup>٥) قلت: تابعه شعيب بن أبي حمزة عند البخاري، ورواه مسلم من صحيفة همام بن منبه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٧٠ رقم ١٣٤٢) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٦/٦٤) وقال: تفرد به حفص -يعني: ابن سليهان- وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية (٢/ ٦٩ رقم ١٩٣٩/١) .

<sup>(</sup>٩) المطالب العالية (٢/ ٦٩ رقم ٢/١٣٣٩).

<sup>(</sup>۱۰) السنن الكبرى (٥/ ٢٤٥) .

#### رواه أبو بكر بن أبي شيبة والنسائي في اليوم والليلة(١١).

[٢٦٩٧] وعن علي بن حسين: «أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر رسول الله على فيدخل فيها فيدعو فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي، عن جدي، عن رسول الله على قال: لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبورًا؛ فإن تسليمكم يبلغني أينها [كنتم](٢)(٣).

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٤) وعنه أبو يعلى الموصلي (٥)، وتقدم في المساجد.

[٢٦٩٨] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجعلن قبري وثنًا، لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٦).

رواه أبو يعلى $^{(V)}$ ، ورجاله ثقات، وهو في الصحيحين $^{(\Lambda)}$  دون قوله: «لا تجعلن قبري وثنًا».

#### ٦٧- باب ما بين القبر والمنبر روضة

### وما جاء في فضل الدفن بالبقيع

[٢٦٩٩] عن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: «ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة».

#### رواه مسدد موقوفًا، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (٦/ ٨٨ رقم ١٠١٥٤) .

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: كنت . والمثبت من المصنف ومسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الهَيْمُمِي فِي المجمع (٣/٤): رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى ، وفيه حَفْصَ بن إبراهيم الجَعْفُري ، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ، وبقية رجاله ثقات.

قلت: كذا في المجمع: حفص . وهو تحريف ، والصواب جعفر كها في المصنف ومسند أبي يعلى والمطالب العالية (٢/ ٧٠ رقم ١٣٤٣) ، والجرح (٢/ ٤٧٤) وقد ترجم البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٨٦) لجعفر بن إبراهيم وروى له هذا الحديث عن ابن أبي شيبة به.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه في المصنف أيضًا (٢/ ٤٧٥) .

<sup>(</sup>٥) (٣٦١/١ -٣٦٢ رقم ٤٦٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/٤): رواه أبو يعلى ، وفيه إسحاق بن أبي إسرائيل ، وفيه كلام لوقفه في القرآن، ويقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۷) (۱۲/ ۳۳-۳۳ رقم ۱۸۲۲) .

<sup>(</sup>٨) البخاري (١/ ٦٣٤ رقم ٤٣٧) ، ومسلم (١/ ٣٧٧ رقم ٥٣٠) .

[١/٢٧٠٠] وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة»(١).

رواه أبو بكر بن أبي شيبة<sup>(٢)</sup> وأحمد بن حنبل<sup>(٣)</sup>.

[۲/۲۷۰۰] ورواه أبو يعلى الموصلي (٤)، وأحمد بن منيع، والحارث بن أبي أسامة (٥) ولفظهم عن أبي هريرة وأبي سعيد، أن النبي ﷺ قال: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي».

وهو في الصحيحين (٢) والترمذي (٧) وإنها أوردته لانضهامه مع أبي سعيد.

[۲۷۰۱] وعن قنفذ قال: «رأيت الزبير كثيرا يصلي بين القبر والمنبر، فقلت له في ذلك، فقال: سمعت رسول الله على يقول: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة».

رواه الحارث بن أبي أسامة (٨) هكذا عن الواقدي، وهو ضعيف. وأعاده فقال: «ما بين بيتي ومنبري».

[۲۷۰۲] وعن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة» (٩).

رواه أبو يعلى (١١) والبزار (١١) بسند فيه [أبو](١٢) بكر بن [أبي](١٣) سبرة العامري،

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٨/٤): رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه في المصنف من حديث أبي هريرة (٢١/ ٤٣٩ رقم ١١٧٠٥) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٣/ ٦٤) .

<sup>(</sup>٤) (٤٦٩/٢) رقم ١٣٤١) من حديث أبي سعيد فقط.

<sup>(</sup>٥) البغية (١٣٢ رقم ٣٩٧) .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤/ ١١٩ رقم ١٨٨٨) ، ومسلم (٢/ ١٠١١ رقم ١٣٩١) .

<sup>(</sup>۷) (۵/۵۷۲ رقم ۳۹۱۳) .

<sup>(</sup>٨) البغية (١٣٢ رقم ٣٩٦) .

<sup>(</sup>٩) قال الهيثمي في المجمع (٤/٩): رواه أبو يعلى، والبزار، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة، وهو وضاع.

<sup>(</sup>۱۰) (۱/۹/۱ رقم ۱۱۸) .

<sup>(</sup>۱۱) البحر الزخار (۱/۱٤٤ - ۱٤٥ رقم ۷۳) وقال البزار: وأبو بكر بن أبي سبرة قد حدث بغير حديث لم يتابع عليه، وقد روى عنه جماعة من أهل العلم ، وسعيد بن سلام قد حدث بغير حديث لم يتابع عليه، وذكرنا هذا الحديث إذ كان لم نحفظه من حديث أبي بكر، وبيّنا العلة فيه.

<sup>(</sup>١٢) في ﴿الأصلِّ: أبي.

<sup>(</sup>١٣) سقطت من «الأصل» وابن أبي سبرة من رجال التهذيب.

وهو ضعيف، واللفظ لأبي يعلى.

[۲۷۰۳] وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بين بيتي إلى حجرتي روضة من رياض الجنة ، وإن منبري على ترعة من ترع الجنة»(١).

رواه أبو يعلى الموصلي<sup>(٢)</sup> وأحمد بن حنبل<sup>(٣)</sup> بسند ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان.

[٢٧٠٤] وعن أم قيس بنت محصن -رضي الله عنها- قالت: «لقد رأيتني ورسول الله على آخذ بيدي في بعض سكك المدينة وما فيها بيت حتى انتهينا إلى بقيع المخرقد فقال: يا أم قيس . قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ترين هذه المقبرة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: يبعث منها سبعون ألف وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب. فقام رجل فقال: يا رسول الله ، وأنا؟ فقال: وأنت. فقام آخر فقال: وأنا يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة».

رواه أبو داود الطيالسي (٤)، وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله، وسيأتي في آخر كتاب المناقب.

[۲۷۰۰] وعن سالم بن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أبعث يوم القيامة بين أبي بكر وعمر، ثم أنتظر أهل القيامة بين أبي بكر وعمر، ثم أنتظر أهل مكة حتى يأتوني فأبعث بين أهل الحرمين».

رواه الحارث بن أبي أسامة<sup>(ه)</sup> مرسلا.

[٢٧٠٦] عن علي بن زيد ، عن ابن المنكدر قال: قال رسول الله على السمع الصيحة فأخرج إلى البقيع فأحشر معهم».

رواه الحارث<sup>(٦)</sup> مرسلا بسند ضعیف.

<sup>(</sup>۱) قـال الهيثمي في المجمع (٨/٤–٩): رواه أحمـد وأبـو يعـلى والـبزار، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام، وقد وثق.

<sup>(</sup>۲) (۱۱۹/۳- ۳۲۰ رقم ۱۷۸۶) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٣/ ٣٨٩) .

<sup>(</sup>٤) (۲۲۷ رقم ۱٦۳۵) .

<sup>(</sup>٥) البغية (٣٣٥ رقم ١١٢٧) .

<sup>(</sup>٦) البغية (٣٣٥ رقم ١١٢٨) .

## ٦٨- باب ما جاء في فضل مسجد قباءوجبل أحد والطائف

[۲۷۰۷] عن سهل بن حنيف -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم جاء مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات كان ذلك عدل عمرة».

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (١) بسند ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي.

ورواه أحمد بن حنبل<sup>(۲)</sup>، والنسائي<sup>(۳)</sup>، وابن ماجه<sup>(٤)</sup> باختصار، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب، وتقدم في كتاب المساجد، وأصله في الصحيحين<sup>(۵)</sup> وغيرهما من حديث ابن عمر.

[۲۷۰۸] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ كان يأتي قباء ماشيًا وراكبًا».

رواه الحارث(٦) عن الواقدي، وهو ضعيف.

وقد تقدم فضل مسجد الخيف في كتاب المساجد.

[٢٧٠٩] وعن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- عن رسول الله ﷺ «أنه لما قفل من غزوة تبوك فاطلع على ثنية المبرك بدا له أُحد ، فقال رسول الله ﷺ: هذا جبل يحبنا ونحبه».

رواه إسحاق بن راهويه(٧) بسند فيه عبدالمهيمن بن عباس بن سهل، وهو

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۲ رقم ۵۵) .

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد (٣/ ١٨٧) .

<sup>(</sup>۳) (۲/۲۷ رقم ۱۹۹) .

<sup>(</sup>٤) (١/٣٥٤ رقم ١٤١٢) .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣/ ٨٢ رقم ١١٩١ وأطرافه في: ١١٩٣، ١١٩٤، ٧٣٢٦) ، ومسلم (٢/ ١٠١٦– ١٠١٧ رقم ١٣٩٩) .

<sup>(</sup>٦) البغية (١٣٢ رقم ١٤١٢) .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ٦٨ رقم ١٣٣٨) .

ضعيف، لكن تابعه عليه عمارة بن غزية كما علقه البخاري<sup>(۱)</sup> من طريقه. وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد بن حنبل<sup>(۲)</sup>.

[٢٧١٠] وعنه قال: قال رسول الله: «أُحد ركن من أركان الجنة»(٣).

رواه أبو يعلى الموصلي (٤)، والطبراني في الكبير (٥).

[٢٧١١] وعن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن كعب -رضي الله عنه- أنه سمعه يقول: «إن وجًا مقدس ، منه عرج الرب إلى السماء يوم قضى خلق الأرض».

رواه الحميدي (٦) موقوفًا... (٧) قال المخزومي: «وج: واد بالطائف».

#### 79- باب البشير بخبر الحاج

# وما جاء في ملاقاة الحاج والسلام عليه ومصافحته وفيمن يستغفر له الحاج

[۲۷۱۲] عن وهب بن كيسان قال: «رأيت أبا هريرة -رضي الله عنه- صلى بالمدينة بالناس مساء يوم النفر الآخر ، ثم قال: ألا إن أبا القاسم على قد سبق بالخيرات ، وإن ذكوان مولى مروان قد سبق الحاج ، وإنه قد أخبر عن الناس بسلامة. قال سفيان: وقال ذكوان:

أنَا الله في كُلفتُ ها سير ليلة من أهل مِنَى نصًّا إلى أهِل يَثْرب».

<sup>(</sup>۱) (۱۲/۳ رقم ۱٤۸۲) .

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد (٢/ ٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) قال الهيشمي في المجمع (١٣/٤): رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، وفيه عبد الله بن جعفر والد
 على بن المدينى ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) (۱۳/۸۳ رقم ۲۵۱۲) .

<sup>(</sup>٥) (١٥١/٦) رقم ١٥١/٦) .

<sup>(</sup>٦) (۲/۱٦۰/۱ رقم ۳۳۵) .

<sup>(</sup>٧) كلمتان غير واضحتين في «الأصل».

رواه الحميدي(١) موقوفًا بسند على شرط الشيخين.

[٢٧١٣] وعن المهاجر قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «يغفر للحاج ولمن يستغفر له الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرًا من ربيع».

رواه مسدد(٢)، وفي سنده ليث بن أبي سليم، والجمهور على تضعيفه.

وله شاهد في مسند أحمد بن حنبل<sup>(٣)</sup> من حديث ابن عمر مرفوعًا ولفظه: «إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه وَمُرْه أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته؛ فإنه مغفور له»<sup>(٤)</sup>. وآخر من حديث أبي هريرة رواه البزار<sup>(٥)</sup>](٢).

<sup>(</sup>۱) (۱/۲) رقم ۱۱۹۶) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٥٩ رقم ١٣١٠) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢/ ٦٩، ١٢٨) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (١٦/٤): رواه أحمد ، وفيه محمد بن البيلمإني ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) مختصر زوائد البزار (١/ ٤٣٩) رقم ٧٣٥) وحسن الحافظ ابن حجر إسناده.

<sup>(</sup>٦) نهاية السقط الموجود في النسخة المسندة، الذي استدركناه من النسخة المختصرة.

### [70] [۲۰] كتاب البيوع

#### ١- باب في البكور في طلب الرزق

[1/۲۷۱٤] قال أبوبكر بن أبي شيبة (١): ثنا علي بن مسهر، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» (٢).

[۲/۲۷۱٤] رواه أبويعلى الموصلي<sup>(۳)</sup>: ثنا عبيدالله بن عمر القواريري وعبدان، قالا: ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق. . . فذكره.

[٣/٢٧١٤] ورواه عبدالله بن أحمد بن حنبل<sup>(٤)</sup>: ثنا أبوكامل الجحدري ومحمد بن أبي بكر المقدمي وروح بن عبدالمؤمن المقرئ ح

[٤/٢٧١٤] قال: وثنا محمد بن عبيد بن حساب وعبيدالله بن عمر القواريري، قالوا: ثنا عبد الواحد بن زياد. . . فذكره .

ومدار طرق حديث علي بن أبي طالب على عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف.

[١/٢٧١٥] وقال أبويعلى الموصلي (٥): ثنا أبوياسر عمار بن نصر، ثنا علي بن عابس النخعي أبوالحسن، ثنا العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن عبدالله أن النبي ﷺ قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها».

[٧/٢٧١٥] قال<sup>(٢)</sup>: وثنا جعفر بن مهران السباك، ثنا علي بن عابس، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن عبدالله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «بورك لأمتي في بكورها» (٧).

<sup>(</sup>١) وأخرجه في المصنف أيضًا (١٧/١٢ه رقم ١٥٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٦٤): رواه عبدالله بن أحمد من زياداته والبزار، وفيه عبدالرحمن بن إسحاق، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) (١/٣٦٦ رقم ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١٥٣/١-١٥٤).

<sup>(</sup>٥) (٩/٩٧٢-٠٨٠ رقم ٢٠٤٥).

<sup>(</sup>٦) مسند أبي يعلى (٩/ ٢٨١ رقم ٥٤٠٩).

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٦٤) : رواه أبويعلى والطبراني في الكبير، وفيه علي بن عابس، وهو ضعيف.

قلت: ضعيف ؛ لضعف علي بن عابس، وله شاهد من حديث صخر العامري رواه أصحاب السنن الأربعة (۱) ورواه [ابن ماجه] (۲) في سننه من حديث عبدالله بن عمر. [۲۷۱٦] قال أبويعلى الموصلي (۳): وثنا عهار أبوياسر، ثنا هشام بن زياد أبوالمقدام، حدثني أبي، عن يوسف بن عبدالله بن سلام، عن أبيه أن النبي على قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» (٤).

[١/٢٧١٧] قال: وثنا عمار أبوياسر، ثنا عدي بن الفضل ومحمد بن عنبسة قالا: ثنا عبيدالله بن أبي بكر، عن أنس أن النبي على قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»

[٧/٢٧١٧] [٣/ق١-ب] قلت: رواه البزار في مسنده (٥): ثنا عبدالقدوس بن محمد بن عبدالكبير، ثنا محمد بن عبدالله الخزاعي، عن عنبسة – يعني ابن عبدالرحمن – عن شبيب، عن أنس، أن رسول الله ﷺ. . . فذكره، وزاد: «يوم خميسها» (٢).

وقال: لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد انتهى(٧).

و له شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه في سننه (^) بسند ضعيف، كما بينته في الكلام على زوائد ابن ماجه.

### ۲ - باب الترغیب فی کسب المال الحلال و الترهیب من اکتساب الحرام

[١/٢٧١٨] قال أبوداود الطيالسي (٩): ثنا جعفر، عن النضر بن معبد، عن الجارود، عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يعجبنك رحب الذراعين يسفك

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۲/ ۳۵ رقم ۲۹۰۲)، والترمذي (۹/ ۵۱۷ رقم ۱۲۱۲)، وابن ماجه (۲/ ۷۵۲ رقم ۲۳۳۲)، والنسائي في الكبرى (٥/ ۲۵۸ رقم ۸۸۳۳).

<sup>(</sup>٢) طمس في «الأصل» وآلمثبت من المختصر (٤/ ٣٩٣٩ رقم ٣٢٣٦)، وهو عند ابن ماجه (٢/ ٧٥٢ رقم ٢٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) (١٣/ ٤٨٨) رقم ٥٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٤/٦٤): رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، وفيه هشام بن زياد، وهو ضعيف جدًا .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار (٢/ ٨٠ رقم ١٧٤٩) .

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٤/٦٤): رواه البزار، وفيه عنبسة بن عبدالرحمن، وهو متروك.

<sup>(</sup>٧) زاد في كشُّف الأستار: و عنبسة لين الحديث.

<sup>(</sup>۸) (۲/۲۵۷ رقم ۲۲۳۷).

<sup>(</sup>۹) (۶۰ رقم ۳۱۰).

الدماء؛ فإن له عند الله قاتلا – أو قتيلا – لا يموت، ولا يعجبنك امرؤ كسب مالا من حرام؛ فإنه إن أنفقه أو تصدق به لم يقبل منه، وإن تركه لم يبارك له فيه، وإن بقي منه شيء كان زاده إلى النار».

[۲۷۷۱۸] قلّت: رواه الإمام أحمد في مسنده (۱) بزيادة طويلة من طريق أبان بن إسحاق، عن الصباح -وقد حسنها بعضهم- ولفظه: قال رسول الله على: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كها قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يجب ومن لا يجب، ولا يعطي الدين إلا لمن يجب؛ فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، ولا والذي نفسي بيده لا يُسلم - أو لا تسلم - عبد حتى يُسلم - أو تسلم - قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا حرامًا، فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله -عز وجل- لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث». رواه (...) (۲) وسياتي في كتاب الزهد.

[1/۲۷۱۹] قال [أبويعلى الموصلي]<sup>(٣)</sup>: وثنا زهير، ثنا حسن، عن ابن لهيعة، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: «أبيا رجل كسب مالا من حلال فأطعم نفسه، ورجل لم يكن له مال تكون فيه صدقة فقال: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنه له زكاة».

(و قال: «لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة»)(٤)

قلت: روى الترمذي في الجامع منه (٥) «لا يشبع . . . » إلى آخره دون باقيه من طريق عمرو ابن الحارث، عن دراج به

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) طمس في «الأصل» وقال البوصيري في المختصر (٤٠١/٤): زاد البزار: «ومن اكتسب مالا من غير حقه فوضعه في حقه فذاك الداء العضال، ومن اكتسب مالا من حله فوضعه في حقه، فمثل ذلك مثل الغيث ينزل...» وذكر كلمة ذهبت عني. قال البزار: والصباح بن محمد ليس بالمشهور. قلت: قال فيه ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، وقال العقيلي: في حديثه وهم ويرفع الموقوف. وقال العجلي: كوفي ثقة. وتقدم بطرقه في أول الإيان، وقال الذهبي: مجهول. وقال الميشمي في المجمع (٢١٨/١٠): رواه أحمد، ورجاله وثقوا، وفي بعضهم خلاف.

<sup>(</sup>٣) ليست في «الْأَصَل» وقد ذكر البوصيري في «الأصل» قبل هذا الحَديث حديثًا لأبي يعلى، ثم ضرب عليه، وهو عند أبي يعلى (٢/ ٢٩هـ-٥٣ رقم ١٣٩٧)

<sup>(</sup>٤) ليست هذه الزيادة في المسند ولا في المقصد العلي (٢/ ٣٤٧ رقم ١٦٨٨) ولا في المطالب (٢/ ٧٩ رقم ١٣٦٤)، وهي عند الحاكم (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) (٥/٤٩ رقم ٢٦٨٦).

[٢/٢٧١٩] ورواه ابن حبان في صحيحه (١) من طريق دراج به، ولفظه «أيها رجل كسب مالا من حلال فأطعم نفسه أو كساها من دونه من خلق الله ؛ فإنه له بها زكاة»(٢)

[٢٧١٩/ م] قال أبويعلى الموصلي (٣): وثنا مصعب بن عبدالله ، حدثني هشام بن عبدالله بن عكرمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: قال رسول الله على: «اطلبوا الرزق في خبايا الأرض» (٤).

قلت هشام بن عبدالله ضعيف.

[١/٢٧٢٠] قال<sup>(٥)</sup>: وثنا محمد بن إسهاعيل بن أبي سمينة، ثنا معتمر قال: قرأت على فضيل، عن أبي حريز، عن أبي إسحاق، عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ [ قال لرجل: أنت ومالك لأبيك»(٢)](٧).

[٢/٢٧٢٠] رواه البزار في مسنده (^): ثنا وهب بن يحيي، ثنا ميمون بن زيد، عن عمرو بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر قال: «جاء رجل يستعدي [ على والده فقال: إنه يأخذ مالي فقال] (٩٠) رسول الله ﷺ: أنت ومالك لأبيك »(١٠).

قال: لا نعلمه عن ابن عمر مرفوعًا إلا بهذا الإسناد.

قلت: وله شاهد من حديث عائشة رواه ابن حبان(١١١).

<sup>(</sup>۱) (۱۰/۸۶ رقم ۲۳۲۱).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (١٠/١٠): رواه أبويعلي، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) (٧/٧٧) رُقم ٤٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٢٦/٤): رواه أبويعلى والطبراني في الأوسط، وفيه هشام بن عبدالله بن عكرمة، ضعفه ابن حبان.

<sup>(</sup>٥) مسند أبي يعلى (٩/ ٩٨-٩٩ رقم ٥٧٣١).

<sup>(</sup>٦) قال الهيشمي في المجمع (٤/١٥٤): رواه أبو يعلى، وفيه أبو حريز، وثقه أبو حاتم وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>V) قطع في «الأصلُّ والمثبت من مسند أبي يعلى والمختصر (٤ / ٢٠٢ رقم ٣٢٤٧) .

<sup>(</sup>٨) مختصر زوائد البزار (١/ ٥٣٦–٥٣٧ رقم ٩٣٩).

<sup>(</sup>٩) طمس في «الأصل» والمثبت من مختصر زوائد البزار .

 <sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٤٥): رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ميمون بن يزيد- كذا – لينه أبو حاتم، ووهب بن يحيى بن زمام لم أجد من ترجمه، وبقيه رجاله ثقات .
 (١١) (١٤٢/٢ رقم ٤١٠)

[١/٢٧٢١] [٣/ق٢-أ] وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر (١): ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة قال: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها».

[۲/۲۷۲۱] ورواه أحمد بن منيع (۲): ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن مصعب بن محمد، عن شيخ من الأنصار قال: قال رسول الله ﷺ... فذكره.

[٣/٢٧٢١] ورواه الطبراني: ثنا علي بن عبدالعزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان... فذكره. [٤/٢٧٢١] وقال البيهقي في سننه (٣): نا علي بن أحمد بن عبدان، أنا سليهان بن أحمد الطبراني... فذكره.

قلت: ورواه البيهقي<sup>(١)</sup> من حديث أبي هريرة، قال الحافظ المنذري<sup>(٥)</sup>: وفي إسناده احتمال للتحسين، ويشبه أن يكون موقوفًا.

## ٣- باب الإجمال في طلب الدنيا وترك طلبها مما لا يحل

[1/۲۷۲۲] قال إسحاق بن راهويه (٢): أبنا عيسى بن يونس، ثنا إسهاعيل بن أبي خالد، عن زبيد اليامي، عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله على قال: «ليس شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا أمرتكم به، ولا شيء يباعدكم من الجنة ويقربكم من النار إلا نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت إلا وقد كتب الله رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بالمعاصي؛ فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته».

قلت: فيه انقطاع.

[٢/٢٧٢٢] رواه الطبراني في الكبير(٧) بسند ضعيف إلى ابن مسعود، عن النبي ﷺ قال:

المطالب العالية (٢/ ٧٩ رقم ١٣٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٧٩ رقم ٢/١٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٥/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٥/ ٣٣٥-٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب (٢/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/ ٣٦٦–٣٦٧ رقم ٩٥١).

<sup>(</sup>۷) (۱۰ه/۲۱-۲۱۲ رقم ۱۰۵۱).

«لا ترضين أحدًا بسخط الله، ولا تحمدن أحدًا على فضل الله، ولا تذمن أحدًا على ما لم يؤتك الله؛ فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره، وإن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط»(۱).

[٣/٢٧٢٢] ورواه الحاكم في المستدرك (٢) فقال: أبنا أبوبكر بن إسحاق، أبنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان [ثنا ابن أبي بكير] حدثني الليث بن سعد، عن خالد بن [يزيد، عن سعيد بن أبي هلال] عن سعيد بن أبي أمية الثقفي [عن يونس بن بكير، عن ] ابن مسعود قال: قال رسول الله على: «ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه [إن جبريل – عليه السلام – ألقى في روعي أن أحدًا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه] فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصيته.

وله شاهد من حديث حذيفة رواه البزار في مسنده (٥).

ورواه الطبراني في الكبير (٦) من حديث الحسن بن علي.

ورواه ابن ماجه (۷) والحاكم (۸) والبيهقي في سننه الكبرى (۹) من حديث جابر بن عبدالله.

[۲۷۲۳] وقال أبويعلى الموصلي (۱۰): ثنا أحمد بن عيسى، ثنا عبدالله بن وهب، عن أسامة، عن [عبيد بن نسطاس] (۱۱) مولى كثير بن الصلت حدثه، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٧٤): رواه الطبراني في الكبير، وفيه خالد بن يزيد العمري، واتهم بالوضع.

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٢/٤).

<sup>(</sup>٣) طمس في «الأصل»، والمثبت من المستدرك.

<sup>(</sup>٤) سقط من «الأصل» والمثبت من مستدرك الحاكم.

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار (٧/ ٣١٤–٣١٥ رقم ٢٩١٤).

<sup>(</sup>٦) (٨٤/٣) رقم ٢٧٣٧) .

<sup>(</sup>٧) (٢/٥/٢ رقم ١٤٤٤) .

<sup>(</sup>٨) المستدرك (٢/٤) وقال: صحيح على شرح مسلم .

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (٥/ ٢٦٤–٢٦٥) .

<sup>(</sup>۱۰) (۱۱/۱۱) رقم ۲۵۸۳).

<sup>(</sup>١١) في «الأصل»: غندر بن بسطام. وهو تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو الصواب، وعبيد ابن نسطاس مترجم في التهذيب وفروعه تمييزًا.

أن رسول الله ﷺ قال: «يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله – عز وجل – [مؤتي] (١) عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم» (٢).

هذا إسناد حسن، وهو في الصحيح باختصار <sup>(٣)</sup> وسيأتي في كتاب الزهد.

وله شاهد من حديث [أنس]<sup>(٤)</sup> وسيأتي في الزهد( )<sup>(٥)</sup>.

[۲۷۲٤] [۳/ق۳-ب] وقال أبويعلى (٢): حدثنا إبراهيم بن الحسين الأنطاكي، ثنا حجاج بن محمد الأعور مولى أبي محمد، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لو هرب عبد من رزقه كما يهرب من الموت؛ لأتاه رزقه كما يأتيه الموت» (٧).

### ٤ - باب نزول الرزق على قدر المؤنة

[1/۲۷۲٥] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (^): ثنا عبدالرحيم بن واقد، ثنا وهب ابن وهب، ثنا عباد بن كثير، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله على قدر المؤنة، ويُنزل الصبر على قدر المؤنة، ويُنزل الصبر على قدر البلاء».

[٢/٢٧٢٥] رواه البزار في مسنده (٩): ثنا محمد بن [مسكين] (١٠)، ثنا يحيى - هو ابن حسان

<sup>(</sup>١) في مسند أبي يعلى: يوفي.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٧٤): وفيه عبيد بن نسطاس مولى كثير بن الصلت ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.

وقد تقدم أن عبيد بن نسطاس مترجم في التهذيب تمييزًا.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١/ ٢٧٦ رقم ٦٤٤٦) ومسلم (٢/ ٢٢٦ رقم ١٠٥١).

<sup>(</sup>٤) طمس في «الأصل» والمثبت من المختصر.

<sup>(</sup>٥) طمس في «الأصل».

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٣/ ٣٧٣ رقم ٣٢٠٣).

<sup>(</sup>٧) قال في المختصر (٤/٣/٤ رقم ٢٥١١): وله شاهد من حديث أبي الدرداء، رواه ابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>٨) البغية (١٣٨-١٣٩ رقم ٤٢١).

<sup>(</sup>٩) مختصر زوائد البزار (١/ ٩٩٥ رقم ١٠٦٢) وقال ابن حجر: وطارق هو ابن عمار، ضعفه البخاري.

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: سكين . وهو تحريف، والمثبت من مختصر زوائد البزار، وهو الصحيح، ومحمد بن مسكين من رجال التهذيب .

ثنا عبدالعزيز، عن طارق وعباد بن كثير، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤنة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر المؤنة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر المؤنة،

قال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.

### اب ما جاء في الأسواق

[1/۲۷۲٦] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٢): ثنا عاصم بن علي، ثنا قيس بن الربيع، ثنا عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه جبير بن مطعم «أن رجلا أتى النبي على فقال: أي البلاد شر؟ قال: لا أدري. فلما أتى جبريل رسول الله على قال: يا جبريل، أي البلاد شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. فانطلق جبريل فمكث ما شاء الله، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني: أي البلاد شر؟ قلتُ: لا أدري، وإني سألت ربي - تبارك وتعالى - فقلتُ: أي البلاد شر؟ قال: أسواقها» (٣).

[٢/٢٧٢٦] رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٤)</sup>: ثنا أبوخيثمة، ثنا عبدالملك بن عمرو أبوعامر، عن زهير بن محمد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل... فذكره.

[٣/٢٧٢٦] ورواه الإمام أحمد بن حنبل<sup>(٥)</sup>: ثنا أبوعامرة ثنا زهير بن محمد. . . فذكره . وله شاهد من حديث أبي هريرة ، رواه مسلم في صحيحه (٢) وغيره ، وتقدم من حديث ابن عمر في كتاب الصلاة في باب المساجد .

[٢٧٢٧] وقال أبويعلى الموصلي (٧): ثنا زهير، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، ثنا أبوبكر

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٤): رواه البزار، وفيه صادق بن عمار، قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلت: كذا وقع في المجمع المطبوع: صادق . وهو تحريف، صوابه طارق، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) البغية (١٣٨ رقم ٤١٨).

 <sup>(</sup>٣) وعزاه الهيثمي في المجمع (٤/ ٧٦) للبزار والطبراني في الكبير أيضًا وقال: ورجال أحمد وأبي يعلى
 والبزار رجال الصحيح خلا عبدالله بن محمد بن عقيل، وهو حسن الحديث وفيه كلام.

<sup>(</sup>٤) (١٣/٠٠٤ رقم ٧٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (١/٤).

<sup>(</sup>٦) (١/٤٦٤ رقم ١٨١).

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ١٠٦ رقم ١٤٤٢).

الفضل الأنصاري، سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال: رسول الله ﷺ: «إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، ولا الصياح في الأسواق».

### ٦ - [١-٣٠/١] باب في التجارة وحث التجار على الصدقة

[١/٢٧٢٨] قال أبوداود الطيالسي (١): ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة، قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «يا معشر التجار، إنه يخالط أسواقكم هذه لغو وحلف؛ فشوبوه بصدقة أو شيء من صدقة».

[٢/٢٧٢٨] رواه مسدد قال: ثنا حماد بن زيد، عن عاصم، عن أبي وائل، عن قيس قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نتبايع في السوق، قال: وكنا ندعى السهاسرة. فقال: يا معشر التجار. ففرحنا بقول رسول الله ﷺ حين سهانا بالتجار، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع؛ فشوبوا بيعكم بصدقة»

[٣/٢٧٢٨] قال: وثنا يحيى، عن سفيان، حدثني حبيب بن أبي ثابت. . . فذكره.

[٤/٢٧٢٨] رواه الحميدي (٢): ثنا سفيان، ثنا جامع بن أبي راشد وعهدالملك بن أعين وعاصم بن بهدلة أنهم سمعوه من أبي وائل يقول: سمعت قيس بن أبي غرزة يقول: «كنا نسمى السياسرة على عهد رسول الله على فأتانا ونحن بالبقيع ومعنا العصي، فسيانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار. فاجتمعنا إليه، فقال: إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب؛ فشوبوه بالصدقة».

[٥/٢٧٢٨] ورواه أحمد بن منيع: ثنا محمد بن مبشر أبوسعد الصغاني، ثنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن قيس قال: «كنا نبيع الرقيق، وكنا نسمى السهاسرة، فأتانا رسول الله على فسهانا التجار، ثم قال: يا معشر التجار، إن هذا البيع تحضره الأيهان واللغو؛ فشوبوه بصدقة».

<sup>(</sup>۱) (۱۳۷ رقم ۱۲۰۵).

 <sup>(</sup>۲) (۲۰۸/۱ رقم ٤٣٨) وسقط من إسناده ثنا سفيان - وهو ابن عيينة - والصواب إثباته فلتثبت من هنا، وقد روى الحاكم في المستدرك (۲/٥) الحديث من طريق الحميدي وفيه: ثنا سفيان.
 على الصواب.

[٦/٢٧٢٨] قال: وثنا أبومعاوية، ثنا الأعمش، عن شقيق. . . فذكر نحوه .

قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة(١) باختصار.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: ورواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة، ولا يعرف لقيس عن النبي على غير هذا.

[۲۷۲۹] [٣/ق٣-ب] وقال مسدد: ثنا معتمر، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، عن رجل من الأنصار «أن النبي راحل عن الله عن رجل من الأنصار «أن النبي راحل عن الله عن رجل من الأنصار «أن النبي الله عليه الله عن الزكاة في باب تحريم المسألة.

[ ٢٧٣٠] قال<sup>(٣)</sup>: وثنا خالد بن عبدالله، ثنا داود بن أبي هند، عن نعيم بن عبدالرحمن قال: بلغني أن رسول الله ﷺ قال: «تسعة أعشار الرزق في التجارة. قال نعيم: وكسب العشر الباقى في السائبة- يعني: الغنم» (٤).

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة نعيم بن عبدالرحمن.

[٢٧٣١] وقال أحمد بن منيع: ثنا أبومعاوية، ثنا الأعمش، عن خيثمة، عن أبي الدرداء، قال: «كنت تاجرًا قبل أن يبعث محمدٌ ﷺ فلما تأملت التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فأخذت العبادة وتركت التجارة».

هذا إسناد فيه مقال (خيثمة ضعفه ابن معين، ووثقه ابن حبان) (٥) وباقي رجال الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳/ ۲۶۲ رقم ۳۳۲۳)، والترمذي (۳/ ۵۱۶ رقم ۱۲۰۸) والنسائي (۷/ ۱۶–۱۰ رقم ۳۷۹۸) ۳۷۹۸) وابن ماجه (۲/ ۷۲۰–۷۲۷ رقم ۲۱۶۵).

<sup>(</sup>۲) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبو داود (۲/ ۱۲۰–۱۲۱ رقم ۱٦٤۱) والترمذي (۳/ ٥٢٢ رقم ۱۲۱۸) والنسائي (۷/ ۲۰۹ رقم ۲۰۰۸) وابن ماجه (۲/ ۷۶۰–۷۶۱ رقم ۲۱۹۸) من طريق الأخضر بن عجلان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ١٠٨ رقم ١٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) قال البوصيري في المختصر (٤٠٦/٤ رقم ٣٢٦٠): رواه مسدد مرسلًا بسند صحيح؛ نعيم بن عبدالرحمن بصري، روى عن أبي هريرة وأرسل عن النبي ﷺ روى عنه داود بن أبي هند، قاله بن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا، وكذا ذكره البخاري، وابن حبان في الثقات، ولكن لم يذكرا روايته المرسلة.

<sup>(</sup>٤) (١٣٠ رقم ٩٦٩).

 <sup>(</sup>٥) كذا قال المؤلف -رحمه الله- ظنًا أن خيثمة هو ابن أبي خيثمة أبو نصر البصري، وإنها هو خيثمة بن
عبدالرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي، فهو الذي ذكره المزي في الرواة عن أبي الدرداء، وهو ثقة
من رجال الجهاعة.

### ٧ - باب في كسب الحجام والقصاب والصائغ

[1/۲۷۳۲] قال أبوداود الطيالسي<sup>(۱)</sup>: ثنا شعبة، أخبرني أبوبلج يحيى بن أبي سليم، سمعت عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج «أن جده هلك وترك غلامًا حجَّامًا وناضحًا وأرضًا وأمَةً؛ فأمر رسول الله ﷺ أن يجعل كسب الحجام في علف الناضح، ونهى عن كسب الأمة، وقال في الأرض: ازرعوها أو ذروها» (۲).

[٢/٢٧٣٢] رواه مسدد: ثنا أبوعوانة، عن أبي بلج، عن عباية بن رفاعة قال: «مات رفاعة على عهد النبي على عهد النبي على وترك عبدًا حجَّامًا وجَمَلا ناضحًا وأُمَةً وأرضًا، فقال: أما الحجام فلا تأكلوا من كسبه وأطعموه الناضح. قالوا: له أمة تكسب. قال: لا تأكلوا من كسب الأمة؛ فإني أخاف أن تبغي. قالوا: فالأرض؟ قال: امنحوها أو ازرعوها».

[٣/٢٧٣٢] ورواه أحمد بن حنبل في المسند (٣): ثنا أبوالنضر، ثنا شعبة. . . فذكره.

[۲۷۳۳] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(٤)</sup>: ثنا عبدالله<sup>(٥)</sup> [أخو]<sup>(٢)</sup> صالح بن عبدالصمد، ثنا قاسم، عن العلاء، عن رجل، عن ابن عمر «أن النبي ﷺ أعطى خالته غلامًا، فقال: لا تجعليه قصابًا ولا حجامًا ولا صائعًا».

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي، وسيأتي له شواهد في كتاب الطب من حديث ماجدة عن عمر بن الخطاب.

[1/۲۷۳٤] [٦/٢٧٣٤] قال أبويعلى الموصلي: وثنا سفيان بن وكيع، ثنا محمد بن فضيل، عن محمد بن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن محمد، سمعت السائب بن يزيد يقول: قال رسول الله على: «السحت ثلاثة: مهر البغي، وكسب الحجام، وثمن الكلب»(٧).

<sup>(</sup>۱) (۱۳۰ رقم ۹۲۹).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٤/٤): رواه أحمد، وهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ٧٧ رقم ١٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) في إحدى نسخ المطالب العالية: أبوعبدالله. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل» والمطالب: ابن وهو تحريف، عبدالله هو ابن عبدالصمد بن أبي خداش الموصلي الأسدي أخو صالح بن عبدالصمد بن أبي خداش، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) وقال في المختصر (٣٢٦٥ رقم ٣٢٦٥): رواه أبويعلى والنسائي في الكبرى بسند ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق.

[٢/٢٧٣٤] **قلت: رواه النسائي في الكبرى<sup>(١)</sup>: عن علي بن [المنذر]<sup>(٢)</sup> عن ابن فضيل . . . فذكره .** 

وله شاهد من حديث أبي هريرة، وسيأتي في كتاب الطب – إن شاء الله تعالى.

[1/۲۷۳0] قال أبويعلى الموصلي (٣): وثنا شيبان، ثنا أبوعوانة، عن أبي بشر، عن سليمان ابن قيس، عن جابر بن عبدالله، قال: «دعا رسول الله ﷺ أبا طيبة فحجمه، فسأله عن ضريبته، فقال: ثلاثة آصع. قال: فوضع عنه صاعًا»(٤).

[٢/٢٧٣٥] قال(٥): وثنا عبدالواحد بن غياث، ثنا أبوعوانة. . . فذكره.

[۲۷۳٦] قال (٢): وثنا جبارة بن المغلس، ثنا أبوبكر النهشلي، ثنا الهيثم بن أبي الهيثم، عن جابر «أن رسول الله ﷺ احتجم في الأخدعين وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه» (٧).

#### هذا إسناد ضعيف.

وله شاهد في صحيح مسلم (٨) وغيره من حديث ابن عباس.

[۲۷۳۷] قال أبويعلى الموصلي (٩): وثنا محمد بن عباد المكي، ثنا ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر «أن النبي ﷺ سئل عن كسب الحجام، فقال -أحسبه قال-: أعلفه ناضحكم» (١٠).

#### هذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) في كتاب الحدود من رواية ابن الأحمر، كما في تحفة الأشراف (٣/ ٢٦٠رقم ٣٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: المبارك. وهو تحريف، والمثبت من تحفة الأشراف، وهو علي بن المنذر بن زيد الأودي، وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (٣/٣١٣ رقم ١٧٧٧).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩٤): رواه أحمد وأبويعلى، ورجاله ثقات إلا أنه عن جعفر بن أبي وحشية عن سليهان بن قيس، وقيل: إنه لم يسمع منه.

<sup>(</sup>٥) مسئد أبي يعلى (٤/ ٤٧ – ٤٨ رقم ٢٠٥٧).

<sup>(</sup>٦) مسند أبي يعلى (٤/ ١٤٤ رقم ٢٢٠٥).

 <sup>(</sup>٧) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩٤): رواه أبو يعلى، وفيه جبارة بن مغلس، وثقه ابن نمير، وضعفه
 الأئمة، ورماه ابن معين بالكذب .

<sup>(</sup>۸) (۲/۲۲۸ رقم ۱۲۰۲).

<sup>(</sup>٩) (٤/٧٧-٨٨ رقم ٢١١٤).

<sup>(</sup>١٠) قال في المختصر (٤/٧/٤ رقم ٣٢٦٨): رواه أبويعلى وأحمد بن حنبل، ورجاله ثقات. وقال الهيثمي في المجمع (٤/٤): رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح.

# ٨ - باب في كسب الأمة وتحريم بيع المغنيات وشرائهن وأكل أثمانهن والاستماع إليهن

[1/۲۷۳۸] قال مسدد: ثنا عبدالوارث، عن ليث، عن عبيدالله، عن القاسم، عن أبي أمامة وعائشة «في قوله تعالى: ﴿و من الناس من يشتري لهو الحديث. . . ﴾ (١) قال: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا أكل أثمانهن ولا تعليمهن. قال مجاهد: ولا الاستماع إليهن».

[٢/٢٧٣٨] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٢): ثنا إسهاعيل بن أبي إسهاعيل، ثنا إسهاعيل بن عياش، عن مطرح بن يزيد الكناني، عن عبيدالله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي على قال: «لا يحل تعليم المغنيات ولا شراؤهن ولا بيعهن، وثمنهن حرام [٤/ق٤-ب] وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله: ﴿و من الناس من يشتري لهو الحديث. . . ﴾ (١) - الآية - والذي نفس محمد بيده، ما رفع رجل قط عقيرته بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلها على ظهره وصدره حتى يسكت».

و رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٣) والبيهقي.

قلت: رواه الترمذي (٤) من طريق علي بن يزيد، عن القاسم، وابن ماجه (٥) من طريق [عبيدالله] (٦) الأفريقي، كلاهما عن أبي أمامة فقط مرفوعًا، ولم يذكرا ما قاله مجاهد.

[٢٧٣٩] وقال أبويعلى الموصلي (٧): ثنا أبوعبدالرحمن [الأذرمي] ثنا علي بن يزيد الصدائي، عن الحارث، عن علي قال: «نهى الصدائي، عن الحارث بن نبهان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: «نهى

<sup>(</sup>١) لقيان: ٦.

<sup>(</sup>٢) البغية (٢٧١ رقم ٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٥/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) (٣/٩٧٥ رقم ١٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) (٢/٣٣٧ رقم ٢١٦٨).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: عبدالله. وهو تحريف، والمثبت من سنن ابن ماجه، وهو الصواب وعبيدالله هو ابن زحر الأفريقي.

<sup>(</sup>۷) (۱/۱۱ - ۲۰۲۶ رقم ۲۷۵).

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: الأدمي. تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى.

رسول الله ﷺ عن المغنيات والنواحات، وعن شرائهن وبيعهن والتجارة فيهن، قال: وكسبهن حرام»(١).

### ٩ - باب في الحكرة والاحتكار

[1/۲۷٤٠] قال مسدد (۲): ثنا يحيى، عن سليان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي السعيد] مولى للأنصار «أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة، فكلمه الزبير في مولى له – أو في إنسان – فتركه».

[٢/٢٧٤٠] رواه إسحاق بن راهويه (٤): ثنا المعتمر بن سليهان، سمعت أبي يقول: أبنا أبونضرة، عن أبي [سعيد] مولى بني أسيد «أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة، قال أبي: وكانوا لا يرون الحكرة إلا في الطعام والأدم».

[٢٧٤١] قال: وأبنا عبدة بن سليهان، ثنا يحيى بن سعيد قال: «كان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت».

[۲۷٤۲] قال (٥): وثنا وكيع، حدثني ابن أبي [ذئب] (٢) عن مسلم (الخباط) (٧) قال: «كنت أشتري الخبط والنوى لسعيد بن المسيب فيحتكره».

[١/٢٧٤٣] وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر (^): ثنا أبوأسامة، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبي أمامة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يحتكر الطعام».

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٩١/٤): رواه أبو يعلى، وفيه ابن نبهان، وهو متروك .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٩٩ رقم ٢/١٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: سعد. تصحيف، والمثبت من المطالب، وهو أبوسعيد مولى أبي أسيد الأنصاري، له ترجمة في الثقات(٥/ ٥٨٨) وغيره.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ٩٩ رقم ١/١٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٩٩ رقم ١٤٢٣).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: حبيب. تحريف، والمثبت من المطالب، وهو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٧) الخباط أو الحناط أو الحياط جميعهم صحيح، فقد ذكر ابن ماكولا في الإكهال (٣/ ٢٧٥) أنه كان يبيع
 الحبط والحنطة، وكان خياطًا، فقد اجتمع فيه الثلاثة.

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية (٢/ ٩٩-١٠٠ رقم ١٤٢٤).

[٢/٢٧٤٣] رواه أبوبكر بن أبي شيبة (١): ثنا أبوأسامة، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، ثنا القاسم. . . فذكره.

[٣/٢٧٤٣] وذكره رزين في جامعه بغير إسناد، ولم أره في شيء من الأصول التي جمعها، ولفظه عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «أهل المدائن هم الحبساء في سبيل الله، فلا تحتكروا عليهم الأقوات، ولا تغلوا عليهم الأسعار؛ فإن من احتكر عليهم طعامًا أربعين يومًا ثم تصدق به، لم يكن له كفارة».

قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وعلي وابن عمر وأبي أمامة، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. [كرهوا]<sup>(٢)</sup> احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان وغير ذلك.

[1/۲۷٤٤] [7/قه-1] وقال أبو بكر بن أبي شيبة (٣): ثنا يزيد بن هارون، ثنا الأصبغ بن زيد الوراق، ثنا أبوبشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «من احتكر طعامًا أربعين ليلة ؛ فقد برئ من الله، والله بريء منه، وأبيا أهل عرصة ظل فيهم امرؤ جائعًا ؛ فقد برئت منهم ذمة الله)(٤).

[٢/٢٧٤٤] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٥): ثنا داود بن رشيد، ثنا محمد ابن حرب، عن أبي مهدي، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من جمع طعامًا وتربص به أربعين ليلة؛ فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وأبيا أهل عرصة ظل في ناديهم رجل من المسلمين [جائعًا] (١) فقد برئت منهم ذمة الله».

[٣/٢٧٤٤] ورواه أبويعلى الموصلي<sup>(٧)</sup>: ثنا زهير، ثنا يزيد بن هارون، أبنا أصبغ بن زيد الجهني... فذكره.

<sup>(</sup>١) وأخرجه في المصنف أيضًا (٦/ ١٠٢ رقم ٤٢٨) وقد تحرف فيه أمامة إلى أسامة.

 <sup>(</sup>۲) في «الأصل»: وهو. وهو تحريف، والمثبت من جامع الترمذي.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (٦/ ١٠٤ رقم ٤٣٧)، ولكن محققه أسقط أبا بشر، والصواب إثباته كها هنا.

 <sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٠): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو بشر الأملوكي، ضعفه ابن معين .

<sup>(</sup>٥) البغية (١٣٩ رقم ٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل؛ والبغية: جائع .

<sup>(</sup>۷) (۱۱/۱۱۰/۱۰ رقم ۲۵۷۵).

[٤/٢٧٤٤] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده (١): ثنا يزيد... فذكره.

ورواه البزار<sup>(۲)</sup> والحاكم<sup>(۳)</sup> وفي هذا المتن غرابة، وبعض أسانيده جيد، وقد ذكر رزين شطره الأول، ولم أره في شيء من الأصول التي جمعها.

[1/۲۷٤٥] وقال عبد بن حميد (٤): ثنا يزيد بن هارون، أبنا الهيثم بن رافع، ثنا أبويحيى المكي، عن فروخ مولى عشان «أن عمر خرج ذات يوم من المسجد فرأى طعامًا منتثرًا على باب المسجد، فأعجبه كثرته، فقال: ما هذا الطعام؟! قالوا: طعام جلب إلينا. فقال: بارك الله فيه وفيمن جلبه إلينا. فقال له بعض أصحابه الذين يمشون معه: يا أمير المؤمنين، إنه قد احتكر. قال: ومن احتكر؟ قالوا: فلان مولى عثمان وفلان مولاك. فأرسل إليها وقال لهما: ما حملكما على أن تحتكرا طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع إذا شئنا. فقال عمر: سمعت رسول الله على يقول: من احتكر طعامًا على المسلمين ضربه الله بالجذام أو بالإفلاس. قال فروخ: يا أمير المؤمنين، أعاهد الله ألا أعود في طعام بعد هذه أبدًا. فتحول إلى مصر، وأما مولى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أموالنا نشتري إبها] (٥) إذا شئنا، ونبيع إذا شئنا. فزعم أبويحيى أنه رأى مولى عمر مجذومًا مخدوجًا».

[٢/٢٧٤٥] [٣/٢٧٤٥] رواه أبويعلى الموصلي، ثنا عبيدالله، ثنا الهيثم بن يحيى الطاطري، ثنا أبويحيى مولى عمر – قال الهيثم: وكان أبويحيى أدرك عمر – «أنه ألقى على باب مسجد طعامًا كثيرًا، فدخل عليه عمر فرأى الطعام، فقال: ما هذا الطعام؟! قال: طعام جلب إلينا. فقال: بارك الله فيه...» فذكره.

[٣/٢٧٤٥] قلت: روى ابن ماجه (٢) المرفوع منه حسب بإسناد صحيح، عن يحيى بن حكيم، ثنا أبوبكر الحنفي، ثنا (الهيثم بن رافع) (١) . . . فذكره إلا أنه قال: «بالجذام والإفلاس» بغير ألف بينها.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/ ۳۲-۳۳).

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار (٢/ ١٠٦ رقم ١٣١١).

<sup>.(17-11/1) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) المنتخب (٣٤–٣٥ رقم ١٧).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: به . والمثبت من المنتخب، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٦) (٢/٨٧٧ رقم ٢١٥٥).

<sup>(</sup>٧) الهيثم بن رافع والهيثم بن يحيى الطاطري واحد، وفرق بينها بعضهم، وانظر ترجمة الهيثم بن رافع بتهذيب الكيال وغيره.

ورواه الأصبهاني بتهامه من طريق الهيثم بن رافع. . . فذكره.

وقد أنكر على الهيثم روايته لهذا الحديث مع كونه ثقة، والله أعلم.

[٢٧٤٦] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (١): ثنا عبيدالله - يعني: ابن موسى - عن الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبدالملك، عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الحُكْرة بالبلد».

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة نوفل، وضعف الراوي عنه.

#### ١٠- باب التسعير

[١/٢٧٤٧] قال أبوداود الطيالسي (٢): ثنا زيد بن أبي ليلى أبوالمعلى العدوي، سمعت الحسن يقول: «دخل عبيدالله بن زياد على معقل بن يسار، قال معقل بن يسار: سمعت رسول الله عليه عليه على الله عليه على الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة».

[٢/٢٧٤٧] رواه أبويعلى الموصلي: ثنا أبوهشام، ثنا أبوعامر، ثنا ابن أبي ليلى، عن الحسن، أن معقل بن يسار قال لعبيدالله بن زياد: «اسمع شيئًا سمعته من رسول الله ﷺ سمعت رسول الله ﷺ سمعت رسول الله ﷺ يقول. . . » فذكره .

[٣/٢٧٤٧] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده (٣): ثنا عبدالصمد، ثنا زيد – يعني: ابن مرة – أبوالمعلى، عن الحسن قال: «ثقل معقل بن يسار فركب إليه عبيدالله بن زياد يعوده، فقال: هل تعلم يا معقل أني سفكت دمًا حرامًا؟ قال: ما علمت. قال: هل علمت أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمت، أجلسوني. ثم قال: اسمع يا عبيدالله عنى أحدثك شيئًا لم أسمعه من رسول الله على مرة ولا [٣/ ١٥-١] مرتين، سمعت رسول الله على يقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على

<sup>(</sup>١) البغية (١٣٩ رقم ٤٢٥).

<sup>(</sup>۲) (۱۲۵ رقم ۹۲۸).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٥/ ٢٧).

[١/٢٧٤٨] قال أبوداود الطيالسي (٢): وثنا همام، عن عطاء بن السائب، عن (حكيم بن يزيد) (٣)، عن أبيه أبي حكيم قال: قال رسول الله ﷺ: «دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، وإذا استشار أحدكم أخاه فلينصحه».

[٢/٢٧٤٨] رواه مسدد: ثنا أبوعوانة، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عمَّن سمع النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ. . . فذكره.

[٣/٢٧٤٨] ورواه أبوبكر بن أبي شيبة (٤): ثنا إسهاعيل بن إبراهيم، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «دعوا الناس فليرزق بعضهم من بعض. . . . » فذكره .

[٤/٢٧٤٨] ورواه عبد بن حميد (٥): ثنا أبوبكر بن أبي شيبة. . . فذكره.

[1/۲۷٤٩] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «ذروا عباد الله، فليرزق الله بعضهم من بعض، وإذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه»(٦).

[٢/٢٧٤٩] رواه أبويعلى الموصلي قال: ثنا زهير، ثنا عبدالله بن جعفر، ثنا عيسى، عن ابن

<sup>(</sup>۱) قال في المختصر (۲/ ٤١٠ رقم ٣٢٨٢): رووه كلهم عن زيد بن مرة، عن الحسن، قال الحاكم: سمعه معتمر بن سليهان وغيره من زيد. قال الحافظ المنذري: ومن زيد بن مرة؟ فرواته كلهم ثقات معروفون غيره؛ فإني لا أعرفه ولم أقف له على ترجمة، والله أعلم بحاله.اه.

قلت: هو زيد بن أبي ليلي مرة أبوالمعلى مولى بني العدوية البصري وثقه ابن معين والطيالسي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وانظر ترجمته في الجرح (٣/ ٥٧٣) وغيره.

وقال الهيثمي في المجمع (١٠١/٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه زيد بن مرة أبوالمعلى، ولم أجد من ترجمه – كذا قال – وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) (۱۸۵ رقم ۱۳۱۲).

<sup>(</sup>٣) وقيل: حكيم بن أبي يزيد –كها سيأتي– وقيل غير ذلك، انظر أسد الغابة (٦/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) (١/٨ رقم ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) المنتخب (١٦٢ رقم ٤٣٨).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٣/ ١١٥٧ – ١١٥٨ رقم ١٥٢٢) وأصحاب السنن دون قوله: «وإذا استشار . . . . » إلى آخره من طريق أبي الزبير عن جابر .

أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. . . » فذكره .

قلت: مدار إسناد حديث جابر على محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وهوضعيف، لكن المتن له شواهد؛ فمنها ما تقدم ومنها ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (۱) وأبو داود (۲) والترمذي (۳) وصححه وابن ماجه (٤) من حديث أنس، ورواه ابن ماجه (وابن حبان في صحيحه (۱) من حديث أبي سعيد الخدري، والبزار في مسنده (۷) من حديث على بن أبي طالب، والبيهقي في سننه (۸) من حديث عمر بن الخطاب.

#### ١١- ١٦/ن٦-ب] باب السهاحة في البيع

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳/۲۵۱، ۲۸۲).

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۲۷۲ رقم ۳٤٥۱).

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٢٠٥ – ٢٠٦ رقم ١٣١٤).

<sup>(</sup>٤) (۲/ ۷٤۱–۷۶۲ رقم ۲۲۰۰).

<sup>(</sup>٥) (۲/۲۲) رقم ۲۲۰۱).

<sup>(</sup>٦) (۱۱/ ۳٤٠–۳٤۱ رقم ٤٩٦٧).

<sup>(</sup>٧) البحر الزخار (٣/ ١١٣ رقم ٨٩٩) وأشار إلى تضعيفه.

<sup>(</sup>۸) السنن الكبرى (٦/ ٢٩).

<sup>(</sup>٩) المطالب العالية (٢/ ٧٤ رقم ١٣٥٤/١).

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: عبدالعزيز. والمثبت من المطالب، وهو عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي الحسين النوفلي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>١١) وهو ما يفعله المتبايعان من التصفيق باليدين، النهاية (٣٨/٣).

<sup>(</sup>١٢) وقال في المختصر (٤/ ٤١١ رقم ٣٢٨٥): رواه إسحاق بن راهويه بإسناد حسن.

[ ٢/٢٧٥] قال (١): وأبنا محمد بن بكر البرساني، أبنا هشام بن حسان، عن مطر الوراق: «أن عثمان بن عفان قدم حاجًا، فلما قضى حجه قدم إلى أرض الطائف، فإذا أرض إلى جنب أرضه فطلبها، فكان بينهما عشرة آلاف في الثمن، فلما وضع عثمان رجله في الركاب؛ قال لرجل من أصحاب النبي على: أسمعت النبي على يقول: رحم الله عبدًا سمح البيع، سمح الابتياع، سمح القضاء، سمح التقاضي؟ فقال الرجل: نعم. فقال عثمان: رُدًّا عَليً الرجل. فأعطاه العشرة آلاف وأخذ الأرض».

[٣/٢٧٥٠] رواه أبويعلى الموصلي (٢): ثنا أبوخيثمة، ثنا الضحاك بن مخلد، ثنا سالم الخياط، حدثني عثمان بن عفان «أنه ساوم رجلا بأرض حتى وجب البيع، أو كاد البيع يجب، فقال الرجل: والله، لا أعطينك حتى تزيدني عشرة آلاف. فالتفت عثمان إلى رجال فقال: تعلمون أن رسول الله على قال: رحم الله رجلا سمح التقاضي، سمح الاقتضاء؟ قالوا: نعم. فزاده عشرة آلاف وأخذ الأرض».

[1/۲۷۰۱] [۳/ق۷-أ] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (٣): ثنا عبدة بن سليان، عن هشام بن عروة، عن موسى بن عقبة، عن عبدالله بن عمرو الأودي، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على: «ألا أخبركم بمن يحرم على النار – أو بمن تحرم عليه النار؟ قال: كل هين لين قريب سهل».

[٢/٢٧٥١] رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٤)</sup>: ثنا حفص بن عبدالله الحلواني، ثنا عبدة بن سليهان... فذكره.

[٣/٢٧٥١] قال: وثنا ابن أبي شيبة، ثنا عبدالله بن عون الخرَّاز، ثنا عبدة بن سليهان، أخبرني هشام بن عروة... فذكره.

[ ۲۷۷ ۰۱] قلت: رواه الترمذي في الجامع (٥) دون قوله: «لين» عن هناد بن السري، عن عبدة بن سليان به.

وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٧٤ رقم ٢/١٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٧٥ رقم ١٣٥٤/٣).

<sup>(</sup>٣) (١/٢٧١ رقم ٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) (٨/٧٦٤-٨٦٤ رقم ٥٠٥٣).

<sup>(</sup>٥) (٤/٤٢٥ رقم ٨٨٤٢).

ورواه الطبراني في الكبير(١) بإسناد جيد.

[٥/٢٧٥١] ورواه ابن حبان في صحيحه (٢): ثنا محمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوري، ثنا يحيى بن معين، ثنا عبدة بن سليهان. . . فذكره.

[٦/٢٧٥١] قال<sup>(٣)</sup>: وثنا عمر بن محمد الهمداني، ثنا عيسى بن حماد، ثنا الليث، عن هشام... فذكره.

وله شاهد من حديث جابر، وقد تقدم في كتاب الإيهان في باب من يحرم على النار.

[۲۷٥٢] وقال أبويعلى الموصلي (3): ثنا يعقوب بن إبراهيم النكري، ثنا عثمان بن عمر، ثنا حرب بن  $[m, y]^{(0)}$  حدثني رجل من (٦) بالعدوية، حدثني جدي قال: «انطلقت إلى المدينة فنزلت عند الوادي، فإذا رجلان بينها عنز واحدة، وإذا المشتري يقول للبائع: أحسن مبايعتي. قال: فقلت في نفسي: هذا الهاشمي الذي أضل الناس، أهو هو؟ قال: فنظرت، فإذا رجل حسن الجسم، عظيم الجبهة، دقيق الأنف، دقيق الحاجبين، وإذا من ثغرة نحره إلى سرته مثل الخيط الأسود  $[max]^{(v)}$  أسود، وإذا هو بين طمرين، قال: فدنا منا فقال: السلام عليكم. فرددنا عليه، فلم ألبث أن دعا المشتري فقال: يا رسول الله، قل له: يحسن مبايعتي. فمد يده وقال: أموالكم تملكون، إني لأرجو أن ألقى الله – عز وجل – يوم القيامة لا يطلبني أحد بشيء ظلمته في مال ولا دم ولا عرض إلا بحقه، رحم الله امرأ سهل البيع، سهل الشرى، سهل الأخذ، سهل العطاء [m/v]-ب] سهل القضاء، سهل التقاضي. ثم مضى، فقلت: والله [لأقصن] [max] أثر هذا؛ فإنه حسن القول، فتبعته فقلت: يا مضى، فقلت: والله [لأقصن] أثر هذا؛ فإنه حسن القول، فتبعته فقلت: يا عمد، فالتفت إلي جميعه، فقال: ما تشاء؟ فقلت: أنت الذي أضللت الناس وأهلكتهم يا عمد، فالتفت إلي جميعه، فقال: ما تشاء؟ فقلت: أنت الذي أضللت الناس وأهلكتهم

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٠/ ٢٣١ رقم ١٠٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) (٢/٥/١ رقم ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان (٢/ ٢١٦ رقم ٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) (۲۱۲/۱۲-۲۱۶ رقم ۵۳۸۳).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: سرح. وهو تحريف، والمثبت من المختصر ومسند أبي يعلى، وهو حرب بن سريج بن المنذر المنقري أبوسفيان المبصري البزاز، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) زاد بعدها في «الأصل»: بَنْي. وهي زياده مقحمة، وبالعدوية هم بنو العدوية، وهي أمهم من بني عدي الرباب، وانظر الأنساب (١٦٧/٤).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: شعرًا. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: لا أقص. وهو تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى.

وسيأتي هذا الحديث في كتاب علامات النبوة.

# البيع عن اليمين في البيع والأمر بالإحسان للخادم في البيع وصحة المعاطاة والحث على الصدقة وما جاء في التجار

[۲۷۵۳] قال مسدد (1): حدثنا يحيى، عن يزيد اليشكري، ثنا أبوحازم: «إن ابن عمر مر على رجل ومعه غنيهات له، قال: فقال: بكم تبيع غنمك هذه؟ قال: بكذا وكذا. فقال ابن عمر: أخذتها بكذا وكذا. فحلف ألا يبيعها، فانطلق ابن عمر فقضى حاجته، فمر عليه فقال: يا أبا عبدالرحمن، خذها بالذي أعطيتني. قال: حلفت على يمين، فلم أكن لأعين الشيطان عليك أن أحنثك (٥).

[١/٢٧٥٤] قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه(٢): أبنا محمد بن عبيد، ثنا المختار - هو

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل»: واثبتها من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: إذا. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (١٨/٩): رواه أَبو يعلى، وفيه راوٍ لم يسم، وبقية رجاله وثقوا.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ١٠٦ رقم ١٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) قال في المختصر (٤/٣/٤ رقم ٣٢٨٩): رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح.

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ١٠٥ - ١٠١ رقم ١٤٤١ /١).

[ابن] (۱) نافع التهار – عن أبي مطر قال: «خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي خلفي: ارفع إذارك . . . » فذكر الحديث فإذا هوعلي ، قال: «فانتهى إلى سوق الإبل فقال: بيعوا ولا تحلفوا ؛ فإن اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة . ثم أتى صاحب (التمرة) (۲) فإذا خادم تبكي ، قال: ما شأنك ؟ قال: باعني هذا تمرًا بدرهم فأبى مولاي أن يقبله . فقال : خذه وأعطها درهمها ؛ فإنها خادم ليس لها أمر . فكأنه أبى ، فقلت : ألا تدري من هذا ؟ قال : لا [۲/ق٨-١] قلت : هذا علي أمير المؤمنين . فصب تمره وأعطاها درهمها ، ثم مر مجتازًا بأصحاب (التمرة) (۳) فقال : أطعموا المسلمين يربو كسبكم » .

[٢/٢٧٥٤] رواه عبد بن حميد (٤): ثنا محمد بن عبيد، ثنا المختار بن نافع، عن أبي مطر قال: «خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي: ارفع إزارك؛ فإنه أنقى لثوبك وأبقى لك، وخذ من رأسك إن كنت مسلمًا. فمشيت خلفه وهو بين يدي [متزر بإزار مرتدرً] (٥) برداء، ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي، فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: أراك غريبًا بهذا البلد! فقلت: أجل، رجل من أهل البصرة. فقال: هذا عليٌّ أمير المؤمنين. حتى انتهى إلى دار بني أبي معيط وهو سوق الإبل، فقال: بيعوا ولا تحلفوا؛ فإن اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة، ثم أتى أصحاب التمر، فإذا خادم تبكى، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: باعني هذا الرجل تمرًا بدرهم ورده مولاي، فأبى أن يقبله. فقال له عليٌّ: خذ تمرك وأعطها درهمها؛ فإنها ليس لها أمر. فدفعه، فقلت: أتدري من هذا؟ فقال: لا. فقـلت: هذا عليٌّ أمير المؤمنين. فصب تمره، وأعطاها درهمها، قال: أحب أن ترضى عني يا أمير المؤمنين. قال: أما أرضى عنك إذا وفيتهم. ثم مرَّ مجتازًا بأصحاب التمر، فقال: يا أصحاب التمر، أطعموا المساكين يربو كسبكم. ثم مر مجتازًا ومعه المسلمون، حتى انتهى إلى أصحاب السمك، فقال: لايباع في سوقنا طاف، ثم أتى دار فرات، وهي سوق الكرابيس، فأتى شيخًا فقال: يا شيخ، أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم. فلما عرفه لم يشتر منه شيئًا، ثم إنه أتى آخر، فلما عرفه لم يشتر منه شيئًا، فأتى غلامًا حدثا فاشترى منه قميصًا بثلاثة دراهم، ولبسه ما بين الرصغين إلى الكعبين يقول في لبسه: الحمد لله الذي رزقني من اللباس ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. فقيل له: يا أمير

<sup>(</sup>١) من المطالب.

<sup>(</sup>٢) في المختصر والمطالب: التمر.

<sup>(</sup>٣) في المختصر والمطالب: التمر.

<sup>(</sup>٤) المنتخب (٦٢–٦٣ رقم ٩٦).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: موتر بإزار مرتديًا . والمثبت من المنتخب والمطالب، وهو الصواب .

المؤمنين، هذا شيء ترويه عن نفسك أو شيء سمعته من رسول الله على الله على الله عند الكسوة. فجاء أبوالغلام [٣/٥٨-ب] صاحب الثوب، فقيل له: يا فلان، قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصًا بثلاثة دراهم، قال: أفلا أخذت منه درهمين. فأخذ أبوه درهمًا ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو جالس مع المسلمين على باب الرحمة، فقال: أمسك هذا الدرهم، فقال: ما شأن هذا الدرهم؟ فقال: كان قميصًا ثمنه درهمين. فقال: باعنى برضاي، وأخذ برضاه».

[٣/٢٧٥٤] رواه أبويعلى الموصلي<sup>(١)</sup>: ثنا محمد بن عبدالله بن عمار، ثنا [المعافى بن عمران، ثنا المختار به]<sup>(٢)</sup>.

هذا حديث ضعيف؛ أبومطر مجهول ولا يعرف اسمه، والمختار بن نافع ضعفوه.

[1/۲۷۰۰] وقال أحمد بن منيع: ثنا ابن علية، ثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبدالرحمن بن شبل: قال رسول الله ﷺ: «اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا (تستكبروا) (٣) به».

[٢/٢٧٥٥] وقال رسول الله ﷺ: «إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؟! قال: بلي، ولكنهم يحلفون فيكذبون ويأثمون».

[٣/٢٧٥٥] وقال رسول الله ﷺ: «إن الفساق هم أهل النار. قال: قيل: ومن الفساق؟ قال: النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أوليس أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟! [قال: بلي] (٤٠) ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن، وإذا ابتلين لم يصبرن».

[٤/٢٧٥٥] رواه أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا أبان بن يزيد العطار، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن زيد، عن أبي سلام، عن أبي راشد الحبراني، عن عبدالرحمن بن شبل الأنصاري أن معاوية قال: إذا أتيت فسطاطي فقم فأخبر بها سمعت من رسول الله ﷺ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: اقرءوا القرآن. . . » فذكر مثل طريق ابن منيع الأولى.

[٥/٢٧٥٥] وبع أن النبي على قال: «إن التجار هم الفجار... » فذكر مثل طريق ابن منيع الثانية.

<sup>(</sup>۱) (۱/۲۰۶-۲۰۵ رقم ۲۹۵).

<sup>(</sup>٢) قطع في «الأصل» والمثبت من المطالب العالية (٢/٧٧ رقم ١٣٥٦/٢).

<sup>(</sup>٣) في المختصر، والمنتخب والنسخة «ن» من المصنف (٢/ ٤٠٠): تستكثروا.

<sup>(</sup>٤) من المنتخب، ومكانها في «الأصل» بياض، وضبب فوقها.

[7/۲۷۰۰] ورواه عبد بن حمید (۱)، ثنا عبدالرزاق، أبنا معمر، عن یحیی بن أبي كثیر، عن زید بن [سلام] عن جده قال: «كتب معاویة إلى عبدالرحمن بن شبل أن علم الناس ما سمعت من رسول الله على فقال: إني سمعت رسول الله على يقول: تعلموا القرآن؛ فإذا علمتموه فلا تغلوا فیه، ولا تجفوا عنه. . . » فذكر جمیع ما رواه [۳/فه-۱] أحمد بن منیع بتهامه، وزاد في آخره: «لیسلم الراکب علی الرجل، والرجل علی الجالس والأقل علی الأكثر، فمن أجاب السلام كان له، ومن لم يجبه فلا شيء علیه».

[٧/٢٧٥٥] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده (٣): ثنا عفان... فذكره.

[٨/٢٧٥٥] قال<sup>(٤)</sup>: وثنا إسهاعيل بن إبراهيم، [ثنا هشام]<sup>(٥)</sup> الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير... فذكر نحوه وأسقط أبا سلام

[٩/٢٧٥٥] قال(٣): وثنا عبدالرزاق، ثنا معمر... فذكره.

ورواه الحاكم (٦) وقال: صحيح الإسناد.

[٢٧٥٦] وقال مسدد (٨): ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني محمد بن جحادة، عن أبي سعيد قال: سمعت عليًا ﷺ يقول: «التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه».

هذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) المنتخب (١٢٩ رقم ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: أسلمُ. تحريف، والمثبت من المنتخب، وقد تقدم في الذي قبله على الصواب، وهو زيد بن سلام بن أبي سلام الحبشي يروي عن جده، وعنه يحيى بن أبي كثير الطائي، كما في تراجمهم من تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٣/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) طمس بالأصل والمثبت من مسند أحمد.

<sup>(</sup>٦) المستدرك (٢/٦-٧).

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٥/٢٦٦).

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية (٢/ ١٠٨ رقم ١٤٤٧).

وقد ورد أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «إن الله لا يزكي ثلاثة نفر، ولا ينظر إليهم ولا يقربهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: رجل خرج بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فاشتريت لقوله...» الحديث، رواه محمد بن يحيي بن أبي عمر وسيأتي بتهامه في كتاب المواعظ.

#### ١٣ - باب السوم

[١/٢٧٥٧] قال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا عبيدالله بن موسى، ثنا الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبدالملك، عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه-قال: «نهى رسول الله على عن التلقي، وعن ذبح ذوات الدَّرِّ، وعن ذبح (في)(١) الغنم، وعن السوم قبل طلوع الشمس».

[۲/۲۷۵۷] رواه أبويعلى الموصلي (۲): ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبيدالله بن موسى، أخبرني الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبدالملك، عن أبيه، عن عليّ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدَّرِّ».

[٣/٢٧٥٧] قلت: رواه ابن ماجه في سننه (٣): ثنا عليّ بن محمد وسهل بن أبي سهل قالا: ثنا عبيدالله بن موسى... فذكر إسناد أبي يعلى الموصلي ومتنه سواء.

الربيع ونوفل بن عبدالملك ضعيفان كها بينته في الكلام على زوائد ابن ماجه.

[۲۷۰۸] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(٤)</sup>: ثنا الأزرق بن علي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا بشر بن الحسين الأصبهاني، عن الزبير بن عدي، عن أنس قال: قال: رسول الله ﷺ: «لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته» (٥).

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف بشر بن الحسين.

قال البيهقي في سننه (٦): قال الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب الرسالة: قدروي عن النبي عليه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والمختصر، ولعل الصواب: تيس.

<sup>(</sup>٢) (١/١١١-٤١٢ رقم ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) (٢/٤٤٧ رقم ٢٠٢٦).

<sup>(</sup>٤) (٧/٧) رقم ٤٠٣٨).

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٤): رواه أبو يعلى، وفيه بشر بن الحسين، وهو كذاب.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٥/ ٣٤٥).

أنه قال: «لا يسوم أحدكم على سوم أخيه» فإن كان ثابتًا – ولست أحفظه ثابتًا – فهو مثل «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه [إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه] (١). قال: [٣/ق٩-ب] ورسول الله على باع فيمن يزيد، وبيع من يزيد: سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرض السوم حتى طلب الزيادة.

وله شاهد في صحيح مسلم (٢) وغيره من حديث أبي هريرة.

و رواه الترمذي (٣) وغيره من حديث ابن عمر، وسيأتي في كتاب النكاح من حديث سمرة.

## ١٤ - باب من باع عبدًا له مال

هذا إسناد فيه انقطاع؛ محمد لم يدرك عليًا.

[٢/٢٧٥٩] وهكذا رواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليهان، ثنا عبدالله بن وهب بن بلال، عن جعفر بن محمد. . . فذكره.

[٣/٢٧٥٩] ورواه البيهقي في سننه (٧)، عن الحاكم وأبي سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب... فذكره.

<sup>(</sup>١) طمس بالأصل . والمثبت من المختصر والسنن.

<sup>(</sup>۲) (۱۰۳۳/۲ رقم ۱۰۱۳).

<sup>(</sup>۳) (۳/۸۷ رقم ۱۲۹۲).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/١١٨ رقم ١٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، وضبب فوقها، وبياض في المطالب.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: فثمنها. والمثبت من المختصر والمطالب.

<sup>(</sup>۷) السنن الكبرى (٥/ ٣٢٦).

و له شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه ابن ماجه في سننه (۱) وغيره . ورواه البيهقي في سننه (۲) من حديث ابن عمر ، ومن حديث ابن عبـاس ، ومـن حديث سلمان (۳) .

# ١٥ - باب النهي عن بيع ما ليس عندك

[١/٢٧٦٠] قال أبويعلى الموصلي (٤): ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد قال: «لما بعثه رسول الله ﷺ نهاه عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وشَفِّ ما لم يضمن».

[۲/۲۷٦٠] قلت: روى ابن ماجه (٥) منه: «و شف ما لم يضمن» حسب، عن عثمان بن أبي شيبة به.

وعطاء هو ابن أبي رباح (٦) وليث هو ابن أبي سليم ضعفه الجمهور، وهو إسناد ضعيف كما أوضحته في الكلام على زوائد ابن ماجه، لكن له شواهد منها: حديث عبدالله بن عمرو في السنن الأربعة (٧)، وعبدالله بن عمر في أبي داود والترمذي، وفي الترمذي من حديث حكيم بن حزام.

#### ١٦ - ١٦] باب النهي عن الغش

[۲۷٦۱] قال مسدد (۹): ثنا حماد بن زید، عن الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي قال: وسول الله ﷺ: «من غش فليس منا».

#### هذا إسناد مرسل ضعيف.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٢/ ٧٤٦ رقم ٢٢١٣).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٥/ ٣٢٥، ٦/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) السنن الكرى (٥/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ٩٦ رقم ١٤١١) به دون قوله: شف ما لم يضمن.

<sup>(</sup>۵) (۲/۸۳۷ رقم ۲۱۸۹).

<sup>(</sup>٦) زاد في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (٢/ ١٧٠ رقم ٧٧٠): لم يدرك عتابًا.

<sup>(</sup>۷) أبوداود (۳/ ۲۸۳ رقم ۲۰۰۴)، والترمذي (۳/ ۵۳۰–۳۳۰ رقم ۱۲۳۴)، والنسائي (۷/ ۲۸۸ رقم (۷) أبوداود (۲/ ۲۸۸)، وابن ماجه (۲/ ۷۸۸ رقم ۲۸۸).

<sup>(</sup>۸) (۳۶/۳ رقم ۲۳۲،۱۲۳۳).

<sup>(</sup>٩) المطالب العالية (٢/ ١٠٤ – ١٠٥ رقم ١٤٣٩).

[۲۷۶۲] وقال إسحاق بن راهویه (۱): أبنا بشر بن [عمر] (۲) الزهراني، حدثني إسهاعیل ابن إبراهیم بن عبدالله بن أبي ربیعة، عن أبیه، عن جده... فذكر حدیث السلف وزاد: قال أبي: «و مَرَّ رسول الله ﷺ على حنطة مطیرة وعلى رأسها حنطة جافة، فقال رسول الله ﷺ: ما حملك على ذلك ألا تركتها حتى یشتري إخوانك ما یعرفون؟!».

[١/٢٧٦٣] وقال أبويكر بن أبي شيبة (٣): ثنا أسود بن [عامر] (٤) ثنا شريك، عن عبدالله ابن عيسى، عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة «أن النبي ﷺ مر بطعام فإذا هو مختلط – أو مغشوش – فقال: ليس منا من غشنا».

[٢/٢٧٦٣] رواه أحمد بن حنبل<sup>(٥)</sup>: ثنا حجاج، ثنا (إسرائيل)<sup>(٢)</sup>، عن عبدالله بن عيسى، عن جميع –ولم يشك<sup>(٧)</sup> – عن خاله أبي بردة بن نيار (قال)<sup>(٨)</sup>: «انطلقنا مع رسول الله ﷺ إلى بقيع المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها، فإذا هو مغشوش – أو مختلف – فقال: ليس منا من غشنا»<sup>(٩)</sup>.

[٣/٢٧٦٣] قال (١٠٠): وثنا سويد بن عمرو الكلبي، ثنا شريك، عن عبدالله بن عيسى، عن جميع - أو أبي جميع - عن خاله أبي بردة. . . فذكره.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ١٠٤ رقم ١٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: عمران. تحريف، والمثبت من المطالب، وهو بشر بن عمر بن الحكم الزهراني، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: عمرو. تحريف، والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة، وهو أسود بن عامر شاذان، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٢/٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) كذا، وفي مسند أحمد: شريك. وقد مرَّ في الذي قبله من حديث شريك، عن عبدالله بن عيسى.

<sup>(</sup>٧) كأنه يشير للحديث التالي، ففيه: عن جميع أو أبي جميع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) تكررت في «الأصل».

 <sup>(</sup>٩) قال في المختصر (٤/ ٤١٧ رقم ٣٢٩٩): رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل واللفظ له،
 وجميع ضعيف .

وقال الهيشمي في المجمع (٧٨/٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، والبزار باختصار، وفيه جميع بن عمير، وثقه أبو حاتم، وضعفه البخاري وغيره .

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد (٤٥/٤)، وتصحف عبدالله بن عيسى إلى عبدالله بن عبس.

[٢٧٦٤] وقال أبو يعلى الموصلي(١): ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا معاوية بن ميسرة بن شريح، ثنا الحكم، عن قيس بن أبي غرزة قال: «مرَّ النبي على الله بيع طعامًا، فقال رسول الله على: يا صاحب الطعام، أسفل الطعام مثل أعلاه؟ قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: من غش المسلمين فليس منهم "(٢).

رواه الطبراني في الكبير (٣)، ورواته ثقات.

وله شاهد من حديث بريدة بن الحصيب، وسيأتي في كتاب الأيهان.

و رواه مسلم في صحيحه وغيره من حديث أبي هريرة (١٤)، ومن حديث ابن عمر (٥٠).

[١/٢٧٦٥] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٦): [ثنا عفان] (٧) ثنا حماد بن سلمة، أبنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على الله عن النبي يحسب حماد - «أن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة ومعه في السفينة قرد، وكان يشوب الخمر بالماء، فأخذ [٣/ق١٠-ب] القرد الكيس فصعد به فوق الدقل وفتح الكيس، فجعل يأخذ دينارًا فيلقيه في السفينة ودينارًا في البحر، حتى جعله نصفين».

رواه البيهقي بتهامه، وروي عن الحسن مرسلا.

[٢/٢٧٦٥] وفي رواية البيهقي قال رسول الله على: «لا تشوبوا اللبن للبيع» ثم ذكر حديث المحفلة، ثم قال موصولا بالحديث: «ألا وإن رجلا ممن كان قبلكم جلب خمرًا إلى قرية، فشابه بالماء، فأضعفا ضعافًا، فاشترى قردًا فركب البحر حتى إذا لجَّ فيه، ألهم الله القرد (صبرة)(٨) الدنانير فأخذها فصعد الدقل، ففتح الصبرة وصاحبها ينظر إليه، فأخذ دينارًا فرمي به في البحر، ودينارًا في السفينة حتى قسمها نصفين».

<sup>(</sup>۱) (۲/۳۳/۲ رقم ۹۳۳).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٧٩): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) (١٨/٩٥٩ رقم ٩٢١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩٩/١ رقم ١٠١، ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١/ ٩٨ رقم ٩٨) وليس فيه محل الشاهد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) البغية (١٣٩ رقم ٤٢٣).

<sup>(</sup>٧) سقط من «الأصل» وأثبتها من البغية.

<sup>(</sup>٨) الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها: صبر، وصبرة الدنانير: أي دنانير مجموعة بعضها فوق

[٣/٢٧٦٥] وفي أخرى له أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: "إن رجلا كان فيمن كان قبلكم حمل خمرًا، ثم جعل في (أَزُقً (١) [نصفها](٢) ماء، ثم باعه، فلما جمع الثمن جاء ثعلب فأخذ الكيس وصعد الدقل، فجعل يأخذ دينارًا فيرمي به في السفينة، ويأخذ دينارًا فيرمي به في الماء، حتى فرغ ما في الكيس».

## ١٧ - باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه

[۲۷٦٦] قال أبوبكر بن أبي شيبة (٣): ثنا حسين بن محمد التميمي، ثنا جرير بن حازم، عن أبي الزناد، عن عبيد – يعني: ابن حنين – عن عبدالله بن عمر قال: «ابتعت زيتًا بالسوق، فقام إلي رجل فأربحني، فلما أخذت بيده الأضرب عليها، أخذ بذراعي رجل من خلفي فأمسك بيدي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك؛ فإن رسول الله عليها عن ذلك» (٤).

[۲۷٦۷] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(٥)</sup>: ثنا زهير، ثنا يونس بن محمد، عن عبدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» (٢).

له شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس $^{(v)}$ ، ومن حديث ابن عمر $^{(\Lambda)}$ ، ورواه ابن ماجه $^{(P)}$  من حديث جابر.

<sup>(</sup>١) جمع زَقِّ وهو السقاء (لسان العرب مادة: زقق).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نصفًا.

<sup>(</sup>۳) (۱۱۱/۱ رقم ۱٤۰).

<sup>(</sup>٤) ليس على شرط الكتاب ؛ فقد رواه أبو داود (٣/ ٢٨٢ رقم ٣٤٩٩) من طريق أبي الزناد به . وقال في المختصر (٤/٧/٤ رقم ٣٣٠٢): رواه أبوبكر بن أبي شيبة، عن حسين بن محمد التميمي ولم أعرفه – كذا قال – وباقي رجال الإسناد ثقات.

قلت: والحسين بن محمد هو ابن بهرام التميمي المؤدب البغدادي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) المقصد العلى (١/ ٢٨٨ رقم ٦٥٨).

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٩٨/٤): رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الله بن عمر العمري، وفيه كلام، وقد وثق .

<sup>(</sup>٧) البخاري (٤/ ٤٠٩ رقم ٢١٣٥)، ومسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٥).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٤/ ٤٠٩ رقم ٢١٣٦)، ومسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٦).

<sup>(</sup>٩) (٢/٠٥٧ رقم ٢٢٢٢).

### ١٨ - ١٦/١٠/١٦] باب بيع المجازفة

[١/٢٧٦٨] قال ابن أبي عمر: ثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، ثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان قال: «كنت أبيع التمر في سوق بني قينقاع، فأكيل أوساقًا، فأقول: كلت في وسقي كيت وكيت، فدخلني شيء من ذلك، فأتيت النبي على فقال: إذا سميت كيلا (فكل)(١)».

[٢/٢٧٦٨] رواه عبد بن حميد (٢): حدثني يحيى بن عبدالحميد، ثنا ابن المبارك، عن ابن لميعة، حدثني موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب، أنه سمع عثمان بن عفان على المنبر يقول: «كنت أنطلق فأبتاع التمر، فأكتاله في أوعيتهم، ثم أهبط به إلى السوق، فأقول فيه كذا وكذا مكيلة، فآخذ ربحي وأتخلى بينهم وبين ما يبقى. فبلغ ذلك رسول الله عليه قال: يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل».

[٣/٢٧٦٨] ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٣): ثنا محمد بن عمر، ثنا عبدالحميد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبيه «سمع رسول الله على عثمان بن عفان يقول: هذا الوعاء كذا وكذا ولا أبيعك إلا مجازفة. فقال النبي على: إذا سميت كيلا فكله».

قلت: حديث عثمان بن عفان هذا ضعيف.

[٤/٣٧٦٨] رواه ابن ماجه في سننه (٤): عن علي بن ميمون الرقي، عن عبدالله بن يزيد... فذكره دون قوله: «في سوق بني قينقاع فأكيل أوساقًا».

وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه مسلم في صحيحه (٥) وغيره.

<sup>(</sup>١) في المختصر: فكله.

<sup>(</sup>٢) المنتخب (٤٧-٨٤ رقم ٥٣).

<sup>(</sup>٣) البغية (١٤٠ رقم ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) (۲/۰٥٧ رقم ۲۲۳۰).

<sup>(</sup>٥) (٣/١٦٠/ رقم ١١٦٠/).

# ١٩ باب ما جاء في بيع اللبن في الضرعوما في الأرحام واجتناب الشبهات

[٢٧٦٩] قال مسدد<sup>(١)</sup>: ثنا ملازم، ثنا زفر بن يزيد [بن]<sup>(٢)</sup> عبدالرحمن السحيمي، عن أبيه يزيد بن عبدالرحمن، وكان من جلساء أبي هريرة قال: «سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في ضروع [٣/ق١٠-ب] الغنم، فقال: لا خير فيه. وسألته عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فقال: لا، يدًا بيد».

قلت: له شاهد من حديث ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرع».

رواه الحاكم وعنه البيهقي (٣) مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا.

[ ۲۷۷۰] وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر (؟): ثنا وكيع، ثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله ابن دينار، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع المجر - يعني: اشتراء ما في الأرحام».

#### هذا إسناده ضعيف.

[1/۲۷۷۱] وقال إسحاق بن راهویه (۵): أبنا يحيى بن واضح الأنصاري، ثنا موسى بن عبيدة الربذي، عن عبدالله بن عبيدة وغيره، عن عمار بن ياسر، عن رسول الله على قال: «الحلال بَينٌ والحرام بَينٌ وبينهما مشتبهات، فمن توقاهن كان أتقى لدينه، ومن واقعهن أوشك أن يواقع الكبائر، كالمرتع إلى جانب الحمى أوشك أن يواقعه، ولكل ملك حمى، وحمى الله حدوده».

هذا إسناده ضعيف ؛ لضعف موسى بن عبيدة.

المطالب العالية (٢/ ٩٦-٩٧ رقم ١٤١٣).

<sup>(</sup>٢) من المطالب العالية، وفي «الأصل»: عن. تحريف.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٥/ ٣٤٠) وقال: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، ولقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفًا، والمحفوظ موقوف.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ٩٧ رقم ١٤١٤).

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ١٠٢ رقم ١٠٢/١).

[۲/۲۷۷۱] رواه أبويعلى (١): حدثنا محمد بن الفرج، ثنا محمد [بن] (٢) الزبرقان، ثنا موسى ابن عبيدة، أخبرني سعد بن إبراهيم، عمن أخبره، عن عمار بن ياسر نحوه

و له شاهد في الصحيحين (٣) وغيرهما من حديث النعمان بن بشير.

[۲۷۷۲] قال مسدد (٤): حدثنا يحيي بن سعيد، ثنا حجاج، عن يحيي بن أبي كثير، عن أبي عبدالرحمن مولى سعد قال: «جئت بالليل أنا وسعد إلى بستان ذي نخل، فطلبنا صاحب البستان فلم نجده، فقال لي سعد: إن سرَّك أن تكون مسلم حقًا فلا تأكل منه شيئًا. قال: فبتنا جائعين.

# ٢٠- باب النهي عن تلقي الركبان أو أن يبيع حاضر لباد

[١/٢٧٧٣] قال محمد بن يجيى بن أبي عمر: ثنا وكيع، ثنا شعبة، عن ابن أبي ليلى، عن رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ قال: «لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد».

[٢/٢٧٧٣] رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٥): ثنا وكيع، ثنا شعبة، عن الحكم، عن عبدالرحمن ابن أبي ليلي. . . فذكره.

[٣/٢٧٧٣] ورواه أحمد بن منيع والحارث بن محمد بن أبي أسامة (٢) قالا: ثنا يزيد بن هارون، ثنا شعبة بن الحجاج، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي على عن النبي على: «أنه نهى أن يتلقى الأجلاب، وأن يبيع حاضر لباد، فمن اشترى مصرًاة فهو بخير النظرين، فإن حلبها ورضيها فهي له، وإن رَدَّها رد معها صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر»(٧).

[٤/٢٧٧٣] قال الحارث(٨): وثنا أبوالنضر، ثنا شعبة... فذكره.

<sup>(</sup>۱) (۲۱۳/۳ رقم ۱۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل»، وأثبتها من مسند أبي يعلى .

<sup>(</sup>٣) البخاري (١/١٥٣ رقم ٥٢ وطرفه في: ٢٠٥١)، ومسلم (١/١٢١٩-١٢٢٠ رقم ١٥٩٩).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ١٠٣ رقم ١٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦ رقم ٩٦٦).

<sup>(</sup>٦) البغية (١٤٠ رقم ٤٢٦).

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٨٢/٤): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٨) البغية (١٤٠ رقم ٤٢٧).

[٥/٢٧٧٣] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده (١): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن الحكم: سمعت ابن أبي ليلي يحدث... فذكره

[٦/٢٧٧٣] [٣/٥٢١-] قال<sup>(١)</sup>: وثنا وكيع ومحمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة، عن الحكم [عن]<sup>(٢)</sup> عبدالرحمن بن أبي ليلي – قال: ابن جعفر: سمعت ابن أبي ليلي – عن رجل... فذكره.

[٧/٢٧٧٣] قال: وثنا عفان، ثنا أبوعوانة، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عمن سمع النبي على . . . فذكره .

[٨/٢٧٧٣] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا يزيد بن هارون. . . فذكره .

[٩/٢٧٧٣] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه (٣).

وقال: يحتمل أن يكون هذا شكًّا من بعض الرواة، فقال: صاعًا من هذا أو من ذاك، إلا أنه على وجه التخيير؛ ليكون موافقًا للأحاديث الثابتة في هذا الباب، والله أعلم.

[۲۷۷٤] قال محمد بن يحيى بن أبي عمر (٤): وثنا هشام، عن ابن جريج، أخبرني محمد بن موسى بن مهران، أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله على في حجة الوداع: «يا معشر التجار، إني رام بين أكتافكم، لا تتلقوا الركبان، ولا [يبع] (٥) حاضر لباد».

له شاهد في الصحيحين (٦) وغيرهما من حديث أبي هريرة.

[۲۷۷۰] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(۷)</sup>: ثنا القواريري، ثنا يزيد بن زريع، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا سالم أبوالنضر، عن شيخ من بني تميم قال: «جلس إليَّ وأنا في مسجد البصرة في زمن الحجاج بن يوسف وفي يده عصا وصحيفة يحملها في يده، فقال: يا عبدالله، ترى هذا الكتاب قال: كتاب كتبه لنا هذا الكتاب؟ قال: كتاب كتبه لنا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٤/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) من مسند أحمد، وفي «الأصل»: و. تحريف.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٥/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/١٠٧ رقم ١٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: يبيع.

<sup>(</sup>٦) الْبخاري (٣١٣/٤) ٣١٤-٣١٤ رقم ٢١٤٠ وأطرافه في: ٢١٥٠،٢١٤٨ . . . )، ومسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١١٥٥).

<sup>(</sup>۷) (۲/۱۰-۱۷ رقم ۱۲۶).

رسول الله على قلت: وكيف كتبه لكم؟ قال: قلت: دخلت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب في إبل جلبناها إلى المدينة لنبيعها، قال: وكان طلحة بن عبيدالله صديقًا لأبي فنزلنا عليه، فقال أبي: يا أبا محمد، اخرج معنا فبع لنا ظهرنا؛ فإنه لا علم لنا بهذه السوق. قال: أما أن أبيع لك فلا؛ إن رسول الله على نبيايعكما أمرتكما ببيعه. قال: فخرج معنا فجلس في ناحية السوق، وساومنا الرجال بظهرنا حتى إذا أعطانا رجل ما يرضينا أتيناه فاستأمرناه في بيعه، فقال: فَبَايعُوه؛ فقد رضيت لكما وفاءه وملاءه، قال: فبايعناه وأخذنا الذي لنا، فقال له أبي: خذ لنا كتابًا من رسول الله على ألا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال: ذاك لكل مسلم. فقلنا: وإن كان. قال: فمشى بنا فقال: يا رسول الله، إن هذين [يجبان](١) أن تكتب لهما ألا يتعدى عليهما في صدقاتها. فقال: يا رسول الله، إنها مسلم. قال: يا رسول الله، إنها حكون عندهما منك كتاب، فكتب لهما هذا الكتاب، فتراه نافعي عند [يجبان](١) أن يكون عندهما منك كتاب، فكتب لهما هذا الكتاب، فتراه نافعي عند صاحبكم هذا؟ [فقد](٢) والله تعدى علينا في صدقاتنا. قال: قلت: لا أظن والله»(٣).

#### ٢١- [٣] باب بيع المصراة

[1/۲۷۷٦] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٤): ثنا محمد بن بكار، ثنا إسهاعيل بن زكريا، عن إسهاعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «و من اشترى شاة محفلة فله أن يمسكها ثلاث؛ فإن رضيها أمسكها، وإن رَدَّها رَدَّ معها صاعًا من تمر».

[٢/٢٧٧٦] رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٥)</sup>: ثنا [حميد]<sup>(٢)</sup> بن مسعدة السامي، ثنا عرعرة بن البرند، ثنا إسهاعيل المكي، عن الحسن، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلامسوا، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا الغرر، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: يختارا. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: فقال. والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٨٣): رواه أحمد وأبويعلى، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) البغية (١٤٠ رقم ٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) (٥/٤٥١-٥٥٠ رقم ٢٧٦٧).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: أحمد. وهو تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى، وحميد بن مسعدة بن المبارك السامي من رجال التهذيب.

أيام؛ فإن ردها، فليردها بصاع من تمر»(١).

[٣/٢٧٧٦] قال (٢): وثنا محمد بن عبدالله بن نمير، ثنا أبي، عن إسهاعيل بن مسلم، عن الحسن وقتادة، عن أنس. . . فذكر بعضه.

[٤/٢٧٧٦] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا عبدالوهاب بن عطاء، ثنا إسهاعيل بن مسلم. . . فذكره .

[٥/٢٧٧٦] ورواه البيهقي في سننه (٣): ثنا أبوعبدالله الحافظ وأبوسعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا محمد بن يعقوب... فذكره.

هذا حديث مدار طرقه على إسهاعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

له شاهد في الصحيحين<sup>(٤)</sup> وغيرهما من حديث أبي هريرة.

و رواه أحمد بن حنبل وابن أبي عمر وأحمد بن منيع وأبوبكر بن أبي شيبة والحارث بن محمد بن أبي أسامة من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن رجل، عن النبي ﷺ وقد تقدم في الباب قبله.

[۲۷۷۷] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(ه)</sup>: ثنا أبوكريب، حدثني صيفي بن ربعي، عن عمر بن موسى الأنصاري، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ترسلوا الإبل مهلا، وصروها صرًّا؛ فإن الشيطان يرضعها» (٢٠).

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمر بن موسى الأنصاري الشامى.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٨١): رواه أبو يعلى، وفيه إسهاعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى (٥/ ١٥٤ رقم ٢٧٦٦).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٥/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤/ ٤٣١ رقم ٢١٥١)، ومسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤).

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٣٢٠ رقم ١٩٩٦).

<sup>(</sup>٦) كتب الحافظ ابن حجر بقلمه: ليس هذا الحديث من هذا الباب.

# ٢٢ - باب لا يحل لصاحب السلعة كتم عيبها ولا لمن علمها وما جاء في الحذق في البيع

[١/٢٧٧٨] قال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا هاشم بن القاسم، ثنا أبوجعفر الرازي، عن يزيد ابن أبي مالك، سمعت أبا سباع قال: «اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال: يا عبدالله، اشتريت؟ قال: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها! إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرًا، أو أردت بها لحمًا؟ قال: أردت الحج. قال: فإن بخفها نقبًا. قال: فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا، تفسد على ؟!

فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من باع شيئًا فلا يحل له حتى يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه».

هذا إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي سباع، قاله أبوحاتم.

[۲/۲۷۷۸] [۳/۵۷۱-أ] قلت: رواه ابن ماجه في سننه (۱) مختصرًا فقال: ثنا عبدالوهاب بن الضحاك، ثنا بقية بن الوليد، عن معاوية بن [يحيى] (۲)، عن مكحول وسليان بن موسى، عن واثلة بن الأسقع، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من باع عيبًا لم يبينه لم يزل في مقت من الله، ولم تزل الملائكة تلعنه».

[٣/٢٧٧٨] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ<sup>(٣)</sup>: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا أبوعلي الحسن بن مكرم، ثنا أبوالنضر هاشم بن القاسم. . . فذكر حديث أبي بكر بن أبي شيبة . [٤/٢٧٧٨] ورواه البيهقي في سننه (٤): عن الحاكم وأبي بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: أبنا أبوالعباس محمد بن يعقوب. . . فذكره.

<sup>(</sup>۱) (۲/۵۵۷ رقم ۲۲٤۷).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل» حكيم. وهو تحريف، والمثبت من سنن ابن ماجه، وهو الصواب، ومعاوية بن يجيى.

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٩- ١٠): حدثنا أبو بكر الفقيه بالري، ثنا محمد بن الفرج، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم به، وقال: صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٥/ ٣٢٠).

[۲۷۷۹] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(۱)</sup>: (ثنا)<sup>(۲)</sup> كامل، ثنا [أبوهشام القناد]<sup>(۳)</sup> عن الحسين بن علي يرفعه إلى النبي ﷺ قال: «المغبون لا محمود ولا مأجور»<sup>(٤)</sup>.

### ٢٣ - باب النهي عن تفرقة الرقيق

[١/٢٧٨٠] قال أبويكر بن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث، عن (ابن أبي ليلي، عن الحكم، عن علي) (٥) قال: «بعث معي النبي ﷺ بغلامين سبيين مملوكين أبيعها، فلما أتيته قال: جمعت أو فرقت؟ قلت: فرقت. قال: أدرك، أدرك (٢).

[٢/٢٧٨٠] رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٧): ثنا محمد بن جعفر، ثنا (سعيد) (٨) بن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب على قال: «أمرني رسول الله على أن أبيع غلامين أخوين فبعتها ففرقت بينها، فذكرت ذلك للنبي على فقال: أدركها فارتجعها، ولا تبعها إلا جميعًا (٩).

[٣/٢٧٨٠] قال(١٠٠): وثنا عبدالوهاب، عن سعيد، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة... فذكره، وزاد في آخره: «و لا تفرق بينهما».

قلت: الذي في أبي داود (١١٦) وغيره: «أنه وهبهما له، وأنه باع أحدهما».

<sup>(</sup>۱) (۱۲/۱۲) رقم ۹۸۷۲).

<sup>(</sup>٢) تكررت في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: أبوهاشم الرفاعي. وهو تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى، وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال (٤/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٧٥): رواه أبويعلى، وفيه أبوهشام القناد، قال الذهبي: لا يعرف، ولم أجد لغيره فيه كلامًا.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي ليلى في هذا الإسناد هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، رواه عن الحكم مرسلا عن علي، وانظر علل الدارقطني (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) وقال في المختصر (٤/ ٤٢٢ رقم ٣٣١٩): رواه أبوبكر بن أبي شيبة بسند ضعيف منقطع.

<sup>(</sup>۷) مسند أحمد (۱/ ۹۷–۹۸).

<sup>(</sup>٨) تحرفت في مسند أحمد المطبوع إلى: شعبة.

<sup>(</sup>٩) وقال في المختصر (٤/ ٤٢٢ رقم ٣٣٣٠): رواه أحمد بن حنبل بسند رجاله ثقات. وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٧): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>۱۱) قلت: ليس في سنن أبي داود (٣/ ٦٣–٦٤ رقم ٢٦٩٦) ذكر الوهب، إنها هو في رواية الترمذي (٣/ ٥٨٠–٨٥ رقم ٢٢٤٩).

وله شاهد من حديث ابن مسعود، ومن حديث أبي موسى، رواهما ابن ماجه في سننه (۱) والدارقطني (۲) والحاكم.

#### ٢٤ - باب الصرف

[۲۷۸۱] قال أبوداود الطيالسي (٣): ثنا الربيع بن صبيح، عن محمد بن سيرين، عن عبادة ابن الصامت وأنس بن مالك أن رسول الله على قال: «الورق بالورق، والذهب بالذهب، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح عينًا بعين - أو قال: وزنًا بوزن. وقال أحدهما، ولم يقل الآخر - ولا بأس بالدينار بالورق اثنين بواحد يدًا بيد، ولا بأس بالمبر بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد، ولا بأس بالملح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد،

[٣]ف١٦-ب] هذا إسناد حسن، الربيع بن صبيح مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وحديث عبادة بن الصامت رواه مسلم في صحيحه (٢) وأبوداود (٥) والترمذي (٢) والنسائي (٧) من طريق شرحبيل، عن عبادة، وإنها أوردته لانضهامه مع أنس بن مالك. [٢٧٨٢] وقال مسدد (٨): ثنا أبوعوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا لم يقدر أن يزايل الذهب من الفضة فلا بأس أن يبيعه بذهب أو فضة».

[۲۷۸۳] قال مسدد: وثنا المعتمر، عن عاصم الأحول، حدثني شرحبيل، أنه سمع أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر يحدثون أن نبي الله على قال: «الفضة بالفضة والذهب بالذهب وزنًا بوزن، من زاد فقد أربى. قال: إن لم أكن سمعته منهم فأدخلني الله النار».

هذا إسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) (۲/۵۰۷ رقم ۲۲۲۸)، (۲/۲۵۷ رقم ۲۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (٣/ ٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>٣) (٢٨٥ رقم ٢١٤٣).

<sup>(</sup>٤) (١/١١/١ رقم ١٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) (٢٤٨/٣) رقم ٣٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) (١٢٤٠ رقم ١٢٤٠).

<sup>(</sup>۷) (۷/۷۷۲ رقم ۲۵۹).

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية (٢/ ٩١ رقم ١٣٩٤).

[٢٧٨٤] قال (١): وثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب «أن عليًّا وعثمان نهيا عن الصرف».

هذا إسناد موقوف، رجاله ثقات.

[۲۷۸۰] قال<sup>(۲)</sup>: وثنا يحيى، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين «أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر نهوا عن الصرف».

هذا إسناد مرسل، ورجاله ثقات.

[۲۷۸٦] قال<sup>(٣)</sup>: وحدثني أوس بن عبيدالله، ثنا بُرَيد بن أبي مريم «أنه لقي ابن عباس فسأله عن الصرف، فقال: لا بأس به ما كان يدًا بيد. قال: ثم بلغني عنه أنه أمسك عن ذلك القول».

[٢٧٨٧] قال: وثنا حماد، عن أيوب وعثمان البتي «أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يشتري الرجل العرض بالعرض».

[۲۷۸۸] قال<sup>(٤)</sup>: وثنا يحيى، عن ربيعة بن كلثوم، عن أبيه، عن مجاهد، عن أبي عبدالله قال: «رأيت ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ كلهم ينهى عن الصرف، منهم معاذ بن جبل».

[١/٢٧٨٩] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(٥)</sup>: ثنا زهير، ثنا سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن ابن سيرين، عن ذكوان أبي صالح - وأثنى عليه خيرًا - عن جابر وأبي هريرة وأبي سعيد «أنهم نهوا عن الصرف، ورجلان منهم يرفعان ذلك إلى رسول الله ﷺ (١)

[٢/٢٧٨٩] رواه أحمد بن حنبل (٧): أبنا عبدالوهاب الخفاف، أبنا سعيد، عن مطر، عن محمد بن سيرين... فذكره.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٩١ رقم ١٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٩١ رقم ١٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٩١ رقم ١٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ٩١ رقم ١٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) (٢/٤٢٤-٥٦٤ رقم ١٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (١١٧/٤): رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (٣/ ٢٩٨).

[٣/٢٧٨٩] قال(١): وثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد... فذكره.

[٤/٢٧٨٩] قال(٢): وثنا يحيى بن سعيد، عن أشعث، عن محمد... فذكره.

[۲۷۹۰] قال أبويعلى الموصلي: وثنا زهير، ثنا ابن مهدي، ثنا شعبة، عن حبيب، سمعت أبا المنهال قال: «سألت البراء (و زيد)<sup>(۳)</sup> بن أرقم عن الصرف، قالا: نهى رسول الله على عن بيع الذهب بالورق دينًا»<sup>(٤)</sup>.

## ٢٥- [٣/ن١٤] باب في بيع الحيوان

[۲۷۹۱] قال مسدد (٥): ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني أشعث [بن سليم، عن] (١) عبيد ابن نضلة قال: «سئل رسول الله ﷺ عن جزء جزور بنتاج تباع، فنهاهم عنه».

[۲۷۹۲] قال مسدد: وثنا عبدالله بن داود، عن يونس بن أبي إسحاق، ثنا مجاهد «أن رسول الله على اشترى مهرًا من الأعراب بهائة صاع من تمر، ثم قال: يا فلان، اذهب إلى فلان حتى توفيهم بهائة صاع وتدعهم يكلوا حتى يستوفوا».

[779] قال (): وثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبدالرحمن، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني من سمع ابن عباس «سئل عن بعير ببعيرين نسيئة. قال: الزيادة (يصلح) () بعضها ببعض، فأما لحم موضوع فلا بأس به».

له شاهد من حديث الحسن، عن سمرة، رواه الترمذي في الجامع<sup>(۹)</sup> وصححه. قال: وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر وجابر.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٨/٣).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) تكررت بالأصل سهوًا.

<sup>(</sup>٤) ليس على شرط الكتاب ؛ فقد رواه البخاري (٤/ ٤٤٧ رقم ٢١٨٠، ٢١٨١)، ومسلم (٣/ ١٢١٢– ١٢١٣ رقم ١٥٨٩)، والنسائي (٧/ ٢٨٠ رقم ٤٥٧٧) من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٩٢ رقم ١٣٩٩).

<sup>(</sup>٦) سقطت من «الأصل» وأثبتها من المطالب.

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ٩٢ رقم ١٤٠٠).

<sup>(</sup>٨) كذا، ولعل الصواب: لا يصلح، ويؤيده ما ذكره المصنف بعده، فحديث سمرة: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ثم ذكر حديث جابر مرفوعًا: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد» .

<sup>(</sup>٩) (٩/٣٥ رقم ١٢٣٧) وقال حسن صحيح.

[٢٧٩٤] قال مسدد<sup>(١)</sup>: وحدثنا يحيى، عن مالك، حدثني صالح بن كيسان، عن الحسن ابن محمد بن علي «أن عليًّا –رضي الله عنه– باع بعيرًا بعشرين بعيرًا إلى رجل».

[۲۷۹٥] قال<sup>(۲)</sup>: وثنا يحيى، عن مالك [عن]<sup>(۳)</sup> زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان».

هذا إسناد رجاله ثقات.

[٢٧٩٦] وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر (٤): ثنا وكيع، عن (شيبان) (٥) عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن عبيدالله قال: «نحرت جزور على عهد رسول الله ﷺ فقسمت أجزاء، فقال رجل: [أعطني] (٦) جزءًا من الأجزاء بشاة؟ فقال النبي ﷺ: لا يصلح».

[1/۲۷۹۷] وقال أبويكر بن أبي شيبة (٧): ثنا عبدالرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن قيس ابن أبي حازم، عن الصنابحي الأحمسي «أن رسول الله على أبصر ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: قاتل الله صاحب هذه الناقة! قال: يا رسول الله، إني أرتجعها ببعيرين من حواشي الإبل. قال: فنعم إذًا» (٨).

[٢/٢٧٩٧] رواه أبويعلى الموصلي (٩): ثنا أبوبكر بن أبي شيبة... فذكره.

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد.

<sup>(</sup>١) المطالب (٢/ ٩٢ رقم ١٤٠١).

 <sup>(</sup>۲) المطالب (۲/ ۹۲ رقم ۱٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصلُّ: بن. وهو تحريف، والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٤) المطالب (٢/ ٩٣ رقم ١٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) في المطالب: سفيان.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: أعطيني . والمثبت من المطالب .

<sup>(</sup>٧) وأخرجه في المصنف أيضًا (١١٦/٦ رقم ٤٨٣).

 <sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٥): رواه أحمد وأبويعلى، وفيه مجالد بن سعيد، وقد وثقه النسائي في رواية.

<sup>(</sup>٩) (٣/٣٩-٠٤ رقم ١٤٥٣).

#### ٢٦- [٣] باب الربا

[1/۲۷۹۸] قال أبوداود الطيالسي (۱): ثنا حماد بن زيد، عن بشر بن حرب الندبي، قال: «سألت ابن عمر عن الصرف: الدرهم بالدرهمين، فقال: عين الربا [عين] (۲) الربا، فلا تقربه، هل سمعت ما قال رسول الله ﷺ: خذوا المثل بالمثل».

[۲/۲۷۹۸] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٣): ثنا يحيى بن هاشم، ثنا ابن أبي ليلى، عن عطية، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، فمن زاد فقد أربى، وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تدعه».

قلت: رواه أصحاب السنن (٤) باختصار.

[٣/٢٧٩٨] ورواه أحمد بن حنبل في مسئده: ثنا حسين بن محمد، ثنا خلف - يعني: ابن خليفة - عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ. . . فذكره .

[٤/٢٧٩٨] قال<sup>(٥)</sup>: وثنا يعلى، ثنا فضيل - يعني: ابن غزوان - عن أبي دهقانة، عن ابن عمر مرفوعًا... فذكره.

[٥/٢٧٩٨] قال<sup>(٦)</sup>: وثنا ابن نمير، ثنا فضيل بن غزوان، حدثني أبو(دهقانة)<sup>(٧)</sup>... فذكره.

[٢٧٩٩] وقال مسدد: ثنا حماد، عن سليهان الربعي، عن أبي الجوزاء «سمعت ابن عباس وهو يأمر بالصرف: الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين يدًا بيد، فقدمت العراق فأفتيت الناس بذاك، ثم بلغني أنه نزل عن ذلك، قال: فقدمت مكة فسألته، فقال: إنها

<sup>(</sup>۱) (۱۵۶ رقم ۱۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) من مسند الطيالسي، وقد كتب المصنف فوق كلمة الربا الثانية علامة صح، ليبين للقارئ أنها كذلك بالأصل عنده.

<sup>(</sup>٣) البغية (١٤٢ رقم ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) أبوداود (٣/ ٢٥٠ رقم ٢٣٥٤)، والترمذي (٣/ ٤٤٥ رقم ١٢٤٢)، والنسائي (٧/ ٢٨٣ رقم ٤٤٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٠ رقم ٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٧) تحرفت في مسند أحمد إلى: دهمانة. وانظر كنى البخاري والدولابي، وكنى أبي أحمد الحاكم (١/ق1٥١-ب) وذكر له الحاكم هذا الحديث .

كان ذلك مني، وهذا أبوسعيد يحدث عن النبي ﷺ ينهي عنه».

قلت: رواه مسلم في صحيحه (١) والنسائي (x) في الصغرى من طريق أبي المتوكل الناجي على بن داود، عن أبي سعيد. . . فذكر المرفوع منه دون باقيه .

[ ۲۸۰۰] ورواه إسحاق بن راهويه (٣): أبنا عبدالصمد بن عبدالوارث، ثنا زيد بن مرة أبوالمعلى، ثنا أبوسعيد الرقاشي «أن عكرمة مولى ابن عباس قدم البصرة فجلسنا إليه في المسجد الجامع، فقال: ألا تنهون شيخكم هذا – يعني: الحسن بن أبي الحسن – يزعم أن ما [يتبايع المسلمون] (٤) يدًا بيد الفضة بالفضة والذهب بالذهب حرام، فأنا أشهد أن ابن عباس أحله. قال أبوسعيد: فقلت له: ويحك، أما تعلم أني جالس عند رأسه وأنت عند رجليه. فجاء رجل فقام عليك فقلت: ما حاجتك؟ فقال: أردت أن أسأل ابن عباس عن الذهب بالذهب. فقلت: اذهب فإنه يزعم أنه لا بأس به، فكشف عهامته [٣/ق٥١-]] عن وجهه، ثم جلس ابن عباس فقال: أستغفر الله، والله ما كنت أرى أن ما تبايع به المسلمون من شيء يدًا بيد إلا حلال، سمعت عبدالله بن عمر وعمر بن الخطاب حفظا من ذلك عن رسول الله عليه ما لم أحفظ، وأستغفر الله».

[٢٨٠١] قال إسحاق<sup>(٥)</sup>: وثنا جرير، حدثني سالم بن أبي حفصة، عن عبدالله بن أبي مليكة «سمعت ابن عباس قبل موته بثلاث يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من الصرف».

[۲۸۰۲] قال<sup>(٦)</sup>: وأبنا محمد بن [بكر]<sup>(٧)</sup> أبنا إسهاعيل بن عبدالملك بن أبي الصفير، حدثني عطاء قال: «جاء بضعة عشر من أصحاب النبي على إلى ابن عباس، فقالوا: نحن أقدم سنًا منك، وأعلم برسول الله على منك، أرأيت حين تحل الصرف وقد سمعنا رسول الله على عنه. . . » فذكر الحديث عن أسامة.

<sup>(</sup>۱) (۱/۲۱۱/۳ رقم ۱۵۸٤).

<sup>(</sup>۲) (۷/۷۷۷ رقم ۲۲۵٤).

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٨٨ رقم ١٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: يبايع المسلمين. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٨٨-٨٩ رقم ١٣٨٧).

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٨٩ رقم ١٣٨٨).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: بكير. تحريف، والمثبت من المطالب، وهو محمد بن بكر البرساني، شيخ إسحاق بن راهويه، كما في ترجمته من تهذيب الكيال.

وهو في الصحيح (١) ، ولم يخرجوا هذا السياق عن هذه العدة من الصحابة ، وإسهاعيل فيه كلام . [٢٨٠٣] وقال مسدد (٢): ثنا يجيى ، عن سفيان ، حدثني حماد ، عن أبي صالح ، عن شريح ، قال : قال عمر : «الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربّا» (٣) .

[٢٨٠٤] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا عبدالله بن نمير، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عبدالله، عن علي -رضي الله عنه- «أن رسول الله عليه لعن عشرة من الناس: آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهده، والواشمة، والمستوشمة، ومانع الصدقة، و[المحلل](٤) والمحلل له، وكان ينهي عن النوح».

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مجالد، ورواه (...)<sup>(ه)</sup> دون قصة النوح.

[٢٨٠٥] قال<sup>(٢)</sup>: وثنا [يحيى بن زكريا]<sup>(٧)</sup> عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، قال: «سألت أبا سعيد الخدري عن الصرف وزنًا بوزن بينها فضل، فقال: ما زاد فهو ربا. وقال: باع صاحب نخل النبي على صاعين من تمر بصاع أجود من تمره، فقال له النبي على: قد أربيت فَرُدَّ، فإذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بها التمر الذي تريد. قال أبوسعيد: والتمر بالتمر أحق أن يكون ربًا من الورق بالورق»<sup>(٨)</sup>.

قلت: رواه مسلم في صحيحه (٩) من طريق داود به، دون قوله: «قال أبوسعيد. . . » إلى آخره . و [يجيى بن زكريا] (٧) وإن أخرج له البخاري؛ فإنها أخرج له في المتابعات، وقد تكلم فيه غير واحد.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦ رقم ٢١٧٩، ٢١٧٨)، ومسلم (٣/ ١٢١٧ – ١٢١٨ رقم ١٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٩٠ رقم ١٣٩١).

<sup>(</sup>٣) وقال في المختصر (٤/٧/٤): رواه مسدد موقوفًا ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: المحل . والمثبت من المختصر .

<sup>(</sup>٥) كلمة غير واضحة في «الأصل» وقد رواه النسائي (٨/ ١٤٧ رقم ٥١٠٣) من طريق الشعبي مختصرًا، ورواه أيضًا (٨/ ١٤٧ – ١٤٨ رقم ٥١٠٤) من طريق الشعبي عن الحارث – وهو ابن عبد الله الأعور – مرسلًا، ورواه أيضًا (٨/ ١٤٨ رقم ٥١٠٥) عن الشعبي مرسلًا .

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٩٣ رقم ١٤٠٥) بآخره فقط.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: يحيى بن أبي زكريا. والمثبت هو الصواب، وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أبوسعيد الكرفي، من رجال التهذيب، وهو على الصواب في المطالب.

<sup>(</sup>٨) وقال في المختصر (٤/ ٤٧) رقم ٣٣٤٦): رواه أبوبكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا وقد ضعف.

<sup>(</sup>٩) (٣/ ١٢١٧ رقم ١٥٩٤).

[١/٢٨٠٦] [٣/ق٥١-ب] وقال إسحاق بن راهويه (١): أبنا محمد بن بكر البرساني، أبنا ابن أبيا ابن عروبة، عن قتادة «سألت سعيد بن المسيب عن شاة بشاتين إلى الحياة، فقال: سأل رجل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-[فقال عمر -رضي الله عنه-](٢): إن آخر ما أنزل الله آية الربا، وإن النبي على قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة».

#### هذا حديث صحيح.

[٢/٢٨٠٦] رواه ابن ماجه في سننه (٣): عن نصر بن علي الجهضمي، ثنا خالد بن الحارث، ثنا سعيد. . . فذكره سوى السؤال.

وسعيد بن أبي عروبة وإن اختلط بأخرة فإن خالد بن الحارث ومحمد بن بكر البرساني رويا عنه قبل الاختلاط.

[١/٢٨٠٧] قال إسحاق بن راهويه (٤): وأبنا جرير، عن منصور، عن أبي [حمزة] عن سعيد بن المسيب، عن بلال قال: «كان عندي تمر دون، فابتعت به من السوق تمرًا أجود منه بنصف كيله، فذهبت إلى النبي وحدثته بها صنعت، فقال: انطلق فخذ تمرك واردد هذا. ففعلت، فقال رسول الله على: التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والذهب بالذهب وزنًا بوزن، وما كان من فضل فهو ربًا» (١).

[٢/٢٨٠٧] رواه الحارث بن أبي أسامة (٧): ثنا يحيى بن هاشم، ثنا ابن أبي ليلي، عن الحكم، عن إبراهيم قال: «كان عند بلال تمر قد سوس، فباع صاعين بصاع، فرآه النبي على فقال: يا بلال ما هذا؟ قال: يا رسول الله، بعت صاعين بصاع. فقال: يا بلال، هذا لا يصلح؛ التمر بالتمر مثلا بمثل...» فذكره.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٨٩ رقم ١٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) من المطالب.

<sup>(</sup>٣) (٢/٤٢٧ رقم ٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ٨٩-٩٠ رقم ١٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل» والمطالب: وجزة. تحريف، والمثبت من البحر الزخار – كها سيأتي – وهو أبوحمزة القصاب ميمون الأعور الكوفي شيخ منصور بن المعتمر، ويروي عن سعيد بن المسيب، كها في ترجمته من تهذيب الكهال (٢٩/ ٢٣٧-٣٣٨).

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (١١٣/٤): رواه البزار والطبراني في الكبير، ورجال البزار رجال الصحيح،إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب عن بلال، ولم يسمع سعيد من بلال.

<sup>(</sup>٧) البغية (١٤٣ رقم ٤٤١).

[٣/٢٨٠٧] ورواه أبويعلى الموصلي(١): ثنا أبوخيثمة، ثنا جرير... فذكره.

[٤/٢٨٠٧] قال<sup>(٢)</sup>: وثنا زهير، ثنا عثمان بن عمر، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن بلال قال: «كان للنبي على عندي تمر، فوجدت أطيب منه صاعين بصاع فاشتريته، فأتيت به النبي على فقال: من أين لك هذا يا بلال؟ قال: اشتريت صاعا بصاعين. قال: رده واردد علينا تمرنا».

[٥/٢٨٠٧] ورواه البزار في مسنده (٣): ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير... فذكره.

[٦/٢٨٠٧] قال<sup>(٤)</sup>: وثنا العباس بن عبدالعظيم، ثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، ثنا إسرائيل... فذكره.

وله شاهد في الصحيح<sup>(٥)</sup> من حديث عبادة بن الصامت.

[١/٢٨٠٨] [٣/٥٢١-أ] قال إسحاق بن راهويه (٢): أبنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن السائب أنه حدثهم، عن [سلمة بن السائب] عن أبي رافع مولى رسول الله على قال: «احتجنا، فأخذت خلخالي امرأتي فخرجت - في السنة التي استخلف فيها أبوبكر - فلقيني أبوبكر فقال: ما هذا؟ فقلت: أحتاج إلى نفقة. فقال: إن معي ورقًا أريد بها فضة. فدعا بالميزان فوضع الخلخالين في كفة ووضع الورق في كفة، فشف الخلخالان نحوًا من دانق أفقرضه] (٨) فقلت: يا خليفة رسول الله، هو لك حلال. فقال: يا أبا رافع، إنك إن أحللت فإن الله لا يحله، سمعت رسول الله على يقول: الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة وزنًا بوزن، الزائد والمزيد في النار» (٩).

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٩٠ رقم ١٣٩٠ ٢).

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٩٠ رقم ١٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار (٤/ ٢٠٠-٢٠١ رقم ١٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) البحر الزخار (٤/ ٢٠٤-٢٠٥ رقم ١٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) صحیح مسلم (۳/۱۲۱۰-۱۲۱۱ رقم ۱۵۸۷).

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٨٦-٨٧ رقم ١/١٣٨٤).

 <sup>(</sup>٧) في «الأصل»: سلمة بن أبي السائب. ومثله في المطالب، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب، وهو سلمة بن السائب الكلبي، روى عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ وعنه أخوه محمد، كما في ترجمته من الجرح (١٦٣/٤)، وانظر ترجمته في لسان الميزان (١٤/ ٧١ رقم ٣٨٩٧) وغيره.

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: قرضة. والمثبت من المطالب والمختصر.

<sup>(</sup>٩) وقال في المختصر (٤/ ٤٢٩ رقم ٣٣٥١): رواه إسحاق بن راهويه بسند ضعيف؛ لضعف محمد بن السائب الكلبي.

[٢/٢٨٠٨] قال<sup>(١)</sup>: وثنا النضر بن محمد، عن محمد بن السائب، عن [ابن السائب]<sup>(٢)</sup> عن أسامة بن زيد، عن أبي رافع. . . فذكره.

[٣/٢٨٠٨] رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٣): ثنا يعلى بن عبيد، عن الكلبي، عن سلمة [بن السائب] (٢) عن أبي رافع، عن أبي بكر، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الذهب بالذهب...» فذكره.

[٤/٢٨٠٨] ورواه عبد بن حميد (٤): ثنا يعلى بن عبيد، أبنا الكلبي... فذكره.

[٥/٢٨٠٨] ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٥): ثنا عبدالوهاب، ثنا محمد بن السائب الكلبي . . . فذكره .

[٦/٢٨٠٨] ورواه أبويعلى الموصلي<sup>(٦)</sup>: ثنا عبيدالله بن عمر القواريري، ثنا يزيد بن هارون، أبنا الكلبي... فذكره.

[٧/٢٨٠٨] ورواه البزار (٧): ثنا أحمد بن عبدة والحسن بن يحيى الأرزي واللفظ [للحسن] (٨) قالا: ثنا الحسين بن الحسن الأشقر، ثنا زهير، عن موسى بن أبي عائشة، عن حفص بن أبي حفص، عن أبي رافع، سمعت أبا بكر، سمعت النبي على يقول: «الذهب بالذهب. . . » (٩) فذكره.

[٢٨٠٩] قال إسحاق بن راهويه (١٠٠): وأبنا أبوعامر العقدي، عن موسى بن علي بن رباح

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٨٧ رقم ١٣٨٤/٢).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: ابن أبي السائب. وهو خطأ، وقد سبق التنبيه عليه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ١٠٧ رقم ٢٥٤٣)، ووقع هناك أكثر من تحريف، فليصوب من هنا.

<sup>(</sup>٤) المنتخب (٣١ رقم ٦).

<sup>(</sup>٥) البغية (١٤٢-١٤٣ رقم ٤٤٠).

<sup>(</sup>٦) (١/٥٥-٥٦ رقم ٥٥).

<sup>(</sup>۷) البحر الزخار (۱/ ۱۰۹–۱۱۰ رقم ٤٥) وقال البزار: وهذا الحديث إنها يعرف من حديث الكلبي، عن سلمة، عن أبي رافع، عن أبي بكر، فلم نذكره لعلة الكلبي، ولما أجمع عليه أهل العلم بالنقل من ترك حديثه، وذكرناه بهذا الإسناد، وحفص بن أبي حفص الذي روى عنه موسى بن أبي عائشة هذا، فقد روى عنه السدى وموسى بن أبي عائشة فقد ارتفعت جهالته .

<sup>(</sup>٨) سقطت من «الأصل» وأثبتها من البحر الزخار .

<sup>(</sup>٩) قال الهيئمي في المجمع (٤/ ١١٥): رواه أبويعلى والبزار وفي إسناد البزار: حفص بن أبي حفص، قال الذهبي: ليس بالقوي. وفي إسناد أبي يعلى محمد بن السائب الكلبي نعوذ بالله ممانسب إليه من القبائح.

<sup>(</sup>١٠) المطالب العالية (٢/ ٨٧ رقم ١٣٨٥).

اللخمي، عن أبيه، عن أبي قيس «أن أبا بكر الصديق كتب إلى أمراء الأجناد بالشام: إنكم هبطتم أرض الربا، فلا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، ولا الطعام بالطعام إلا مكيالا بمكيال».

#### هذا إسناد صحيح.

[۲۸۱۰] [۱/۱۵۰۱-ب] وقال أحمد بن منيع (۱): ثنا أسباط بن محمد، عن الشيباني، عن رجل من أهل البصرة، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت «سمعت رسول الله على في مجلس من من أهل البصرة عن الحسن، في رمضان – ولم يصم [رمضان] (۲) بعده – يقول: الفضة بالفضة مثلا بمثل يدًا بيد، وما زاد فهو ربًا، والشعير قفيزًا بقفيز يدًا بيد، وما زاد فهو ربًا، والتمر قفيزًا بقفيز يدًا بيد، وما زاد فهو ربًا» (التمر قفيزًا بقفيز يدًا بيد، وما زاد فهو ربًا» (۱)

قلت: رواه مسلم<sup>(۱)</sup> وأبوداود<sup>(۱)</sup> والنسائي<sup>(۱)</sup> بغير هذا اللفظ.

[1/۲۸۱۱] قال أحمد بن منبع: وثنا ابن علية، ثنا أيوب، عن أبي قلابة قال: «كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيتًا - أحسبه قال: إلى العطاء - فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله على نهانا أن نشتري الذهب بالورق نسيئة - أو قال: أخبرنا أن ذاك هو الربا».

[٢/٢٨١١] رواه أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا شبابة، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: «كان الناس بالبصرة زمان ابن زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة، فقام رجل من أصحاب النبي على قال له: هشام بن عامر الأنصاري فقال: إن رسول الله على عن بيع الذهب بالورق نسيئًا، وأنبأنا أن ذلك الربا».

[٣/٢٨١١] ورواه أبويعلى الموصلي (٧): ثنا زهير، ثنا إسهاعيل بن إبراهيم . . . فذكره .

[٤/٢٨١١] ورواه أحمد بن حنبل (^): ثنا إسهاعيل... فذكره.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٨٥ رقم ١٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: رمضانًا. والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٣) قَالَ فِي المختصر (٤/ ٤٢٩ رقم ٣٣٥٣): رواه أحمد بن منيع بسند فيه راو لم يسم.

<sup>(</sup>٤) (۳/۱۲۱۰-۱۲۱۱ رقم ۱۵۸۷).

<sup>(</sup>٥) (٢/٨٤٢ رقم ٣٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) (٧/٥٧٧-٢٧٦ رقم ٢٢٥٤).

<sup>(</sup>۷) (۳/۸۲۱ رقم ۱۵۵۶).

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد (١٩/٤).

[٥/٢٨١١] قال<sup>(١)</sup>: وثنا [حسن]<sup>(٢)</sup> بن موسى، ثنا حماد – يعني: ابن زيد – عن أيوب، عن أبي قلابة قال: «قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يبتاعون الذهب بالورق. . . »<sup>(٣)</sup> فذكره.

[1/۲۸۱۲] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٤): ثنا خلف بن الوليد، ثنا أبوجعفر، عن ليث بن أبي سليم، عن ابن أبي مليكة، عن عبدالله بن حنظلة قال: «الدرهم من الربا أعظم عند الله من ستِّ وثلاثين زنية» (٥).

#### هذا إسناد موقوف ضعيف.

[٢/٢٨١٢] رواه أحمد بن حنبل في مسنده مرفوعًا (٢): ثنا حسين بن محمد، ثنا جرير – يعني: ابن حازم – عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبدالله بن حنظلة –غسيل الملائكة– قال: قال رسول الله ﷺ: «درهم ربًا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية» (٧)

[٢٨١٣] قال<sup>(٦)</sup>: وثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن حنظلة بن راهب، عن كعب قال: «لأن أزني [٣/ق١٧-أ] ثلاثًا وثلاثين زنية أحب إليَّ من أكل درهم ربًا يعلمه الله أني أكلته حين أكلته [ربًا] (٨)»(٩).

هذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٤/ ٢٠-٢١).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في «الأصل» إلى : حسين.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي (٤/ ١١٤–١١٥): رواه أحمد وأبويعلي، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) البغية (١٤٢ رقم ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) قال في المختصر (٤/ ٤٣٠ رقم ٣٣٥٥): رواه الحارث موقوقًا بسند ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

<sup>(</sup>٦) مسئد أحمد (٥/ ٢٢٥).

 <sup>(</sup>٧) قال في المختصر (٤/ ٤٣٠ رقم ٣٣٥٦): رواه أحمد بن حنبل مرفوعًا بسند رجاله ثقات.
 وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١١٧): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>A) سقطت من «الأصل» والمختصر، وأثبتها من مسند أحمد .

<sup>(</sup>٩) قال الهيثمي في المجمّع (١١٧/٤-١١٨): رواه أحمد، عن حنظلة بن الراهب، عن كعب الأحبار، وذكر الحسيني أن حنظلة هذا غسيل الملائكة، فإن كان كذلك فقد قتل بأحد، فكيف يروي عن كعب؟! وإن كان غيره فلم أعرفه، والظاهر أنه ابنه عبدالله بن حنظلة، وسقط من «الأصل» عبدالله. والله أعلم. ورجاله رجال الصحيح إلى حنظلة.

قال الحافظ المنذري: حنظلة والد عبدالله لقب بغسيل الملائكة؛ لأنه كان يوم أحد جنبًا، وقد غسل أحد شقي رأسه، فلما سمع الهيعة خرج فاستشهد، فقال رسول الله ﷺ: «لقد رأيت الملائكة تغسله».

[۲۸۱٤] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(۱)</sup>: ثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، ثنا سكين، ثنا عبدالمؤمن، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل، من زاد أو استزاد فقد أربى»<sup>(۲)</sup>.

#### هذا إسناد رجاله ثقات.

[1/۲۸۱0] قال (٣): وثنا ابن نمير، ثنا أبي، ثنا فضيل بن غزوان، ثنا أبودهقانة قال: «كنت جالسًا عند ابن عمر قال: أتى رسول الله على ضيف، فقال لبلال: ائتنا بطعام. فذهب بلال فأبدل صاعين من تمر بصاع من تمر خيبر، وكان تمرهم ردينًا، فأعجب النبي على فقال النبي على فقال النبي على ددينًا، علينا تمرنا» (١)

[٧/٢٨١٥] رواه أحمد بن حنبل<sup>(٥)</sup>: ثنا يعلى وابن نمير، ثنا فضيل بن غزوان، عن أبي دهقانة... فذكره.

[٢٨١٦] قال أبويعلى الموصلي<sup>(٦)</sup>: وثنا عبدالأعلى بن حماد النرسي، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن (عمه)<sup>(٧)</sup> قال: «كنت [آخذًا]<sup>(٨)</sup> بزمام ناقة رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) (۱۰/۸۰/۱۰ رقم ۲۱۷۵).

<sup>(</sup>٢) قال في المختصر (٤/ ٤٣٠–٤٣١ رقم ٣٣٥٨): رواه أبويعلي، ورجاله ثقات.

وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١١٤): رواه أبويعلى من رواية عبدالمؤمن عن ابن عمر، ولم أعرف عبدالمؤمن هذا، وبقية رجاله ثقات.

قلت: عبدالمؤمن هو ابن أبي شراعة، وثقه ابن معين، وقال القطان: لم يكن به بأس إذا جاءك بشيء تعرفه– الجرح (٦/ ٦٥).

<sup>(</sup>۳) (۲/۱۰ رقم ۷۲/۱۰).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١١٢): رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد ثقات .

<sup>(</sup>٥) مسئد أحمد (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٦) (١٣٩/٣ رقم ١٦٥١).

<sup>(</sup>٧) كتب المؤلف حاشية لفظها: يقال اسمه: حنيفة، وقيل: حكيم بن زيد .

<sup>(</sup>٨) من مسند أبي يعلى، وفي «الأصل» والمختصر: آخذ.

في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع، فقال فيها يقول: يا أيها الناس، إن كل ربًا موضوع، وإن أول ربًا يوضع ربا العباس بن عبدالمطلب، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون»(١).

قلت: رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٤) وابن خزيمة في صحيحه (٥) و ابن حبان (٢) أيضًا، وزاد في آخره: «يوم القيامة» كلهم من طريق الحارث الأعور، عن ابن مسعود، إلا ابن خزيمة؛ فإنه رواه عن مسروق، عن عبدالله بن مسعود. . . فذكره.

[۲۸۱۸] [۳/٥٧١-ب] قال أبويعلى الموصلي (٧): وثنا أحمد [الأخنسي] (٨) ثنا محمد بن فضيل، ثنا الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾ (٩) قال: يعرفون يوم القيامة بذلك، لا يستطيعون القيام إلا كما يقوم المتخبط المُخَنَّقُ ﴿ذلك بأنهم قالوا إنها البيع مثل الربا﴾ (٩) وكذبوا على الله ﴿و أحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى (٩) إلى قوله: ﴿و من عاد﴾ (٩) فأكل الربا ﴿فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ (٩)،

<sup>(</sup>۱) قال في المختصر (٤/ ٤٣١ رقم ٣٣٦٠): رواه أبويعلى وأحمد بن حنبل بسند فيه علي بن زيد بن جدعان. وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١١٦): رواه أبويعلى، وفيه علي بن زيد وهو ضعيف، وقد وثق، وأبوحرة وثقه أبوداود، وضعفه ابن معين.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى (٩/ ١٥٧ رقم ٢٤١٥).

 <sup>(</sup>٣) ليس على شرط الكتاب ؛ فقد رواه النسائي (١٤٧/٨ رقم ٥١٠٢) من طريق شعبة به .
 وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١١٨): رواه أحمد وأبويعلى والطبراني في الكبير، وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف، وقد وثق.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٥) (٤/٨-٩ رقم ٢٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) (٨/ ٤٤ رقم ٢٥٢٣).

<sup>(</sup>۷) (۵/۷۶-۵۷ رقم ۲۲۲۸).

 <sup>(</sup>٨) في (الأصل): الأحمسي. والمثبت هو الصواب، كما في ترجمة أحمد بن عمران بن عبدالملك أبوعبدالله الأخنسي في الإكمال (١/ ١٣٥) والأنساب (١٨/ ٩٨) وتاريخ بغداد (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٩) البقرة: ٧٧٥.

وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله . . . ﴾ (() إلى آخر الآية ، فبلغنا – والله أعلم – أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن [عميز] (۲) بن عوف من ثقيف ، وبني المغيرة من بني مخزوم ، كانت بنو المغيرة يربون لثقيف ، فلما أظهر الله رسوله على مكة ووضع يومئذ الربا كله ، وكان أهل الطائف قد صالحوا على أن لهم رباهم ، وما كان عليهم من ربا فهو موضوع ، وكتب رسول الله في أخر صحيفتهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ، ألا يأكلوا الربا ولا [يؤاكلوه] (۳) فأتى لهم بنو عمرو بن عمير وبنوالمغيرة إلى عتاب بن أسيد وهوعلى مكة ، فقال بنو عمرو الغيرة : ما [جعلنا] أشقى الناس بالربا ، ووضع عن الناس غيرنا ؟! فقال بنو عمرو ابن عمير : صولحنا على أن لنا ربانا . فكتب عتاب بن أسيد في ذلك إلى رسول الله في فنزلت هذه الآية : ﴿فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله ﴾ (أومرف بنو عمرو أن الإيذان لهم بحرب من الله ورسوله ﴿فإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ﴿فأن تأخذوا الكثير ﴿ولا تظلمون ﴿فنون منه ﴿و إن كان ذو عسرة ﴿ن تغلمون واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ (أن تغلمون واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ (أن شذكروا أن هذه الآية نزلت ، وآخر آية من النساء نزلتا آخر القرآن .

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن السائب الكلبي، وسيأتي في كتاب التفسير في تفسير سورة البقرة .

## ٢٧ - ١٥-١٥ باب اختلاف الأجناس

[۱/۲۸۱۹] قال عبد بن حمید (۹): حدثنی خالد بن مخلد البجلی، حدثنی یحیی بن عمیر، حدثنی هشام بن عروة، عن أبیه، عن عائشة قالت: «اشتری رسول الله ﷺ جزورًا من

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: عمرو. والمثبت من مسند أبي يعلى، وسيأتي بعد قليل: على الصواب.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: يؤكله. وفي مسند أبي يعلى: يواكله . والوجه ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٤) في «الأصل» . فعلنا. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) سقطت من «الأصل» وأثبتها من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٨) اليقرة: ٢٨١-٢٨٠.

<sup>(</sup>٩) المنتخب (٤٣٥ رقم ١٤٩٩).

أعرابي بوسق عجوة، فطلب رسول الله على عند أهله تمرًا فلم يجده، فذكر ذلك للأعرابي، فصاح الأعرابي: وا غدراه! فقال أصحاب رسول الله على: بل أنت يا عدو الله أغدر. فقال رسول الله على: دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا. فأرسل رسول الله على إلى خولة بنت حكيم وبعث الأعرابي مع الرسول فقال: قولوا لها: إني ابتعت هذه الجزور من هذا الأعرابي بوسق تمر عجوة لهذا الأعرابي. فلما قبض بوسق تمر عجوة لهذا الأعرابي. فلما قبض الأعرابي حقه رجع إلى النبي على فقال له: قبضت؟ قال: نعم، أوفيت وأعطيت. فقال رسول الله على: خير الناس الموفون المطيبون»(۱).

[٢/٢٨١٩] رواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس الدوري، ثنا خالد بن مخلد -يعنى: القطواني . . . فذكره .

[٣/٢٨١٩] ورواه البيهقي<sup>(٢)</sup>: أبنا أبوعبدالله الحافظ وأبوسعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا محمد ابن يعقوب . . . فذكره

[٤/٢٨١٩] قال<sup>(٢)</sup>: وأبنا أبوطاهر الفقيه، ثنا أبوبكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أبوالأزهر أحمد بن الأزهر، ثنا خالد بن مخلد... فذكره.

قال (٢): وفي رواية أبي الأزهر: حدثني يحيى بن عمير مولى بني أسد، حدثني هشام بن عروة.

و روي هذا الحديث مختصرًا، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة.

و له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجه (٣) في سننه وأبويعلى الموصلي في مسنده. وآخر من حديث النعمان بن بشير، وسيأتي في مناقب خزيمة بن ثابت.

[۲۸۲۰] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٤): ثنا يزيد بن هارون، أبنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس قال: «بعث رسول الله على معاذًا إلى اليمن وكان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة والشعير».

هذا مرسل ضعيف.

<sup>(</sup>١) قال في المختصر (٤/ ٤٣٢ رقم ٣٣٦٢): رواه عبد بن حميد والحاكم وعند البيهقي بلفظ واحد، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) السن الكبرى (٦/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٨١٠ رقم ٢٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (١/ ٣٥٩ رقم ٩٣٣).

[۲۸۲۱] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(۱)</sup>: ثنا عبدالله بن عمر بن أبان، ثنا عبدالرحيم بن سليهان، ثنا أشعث، عن أبي الزبير المكي «سألت جابر بن عبدالله عن الحنطة بالتمر بفضل يدًا بيد، فقال: قد كنا على عهد رسول الله ﷺ نشتري الصاع الحنطة بستة آصع من تمر يدًا بيد؛ فإن كان نوعًا واحدًا فلا خير فيه إلا [مثلا]<sup>(۲)</sup> بمثل».

### ٢٨ - [٣/ن٨٥-ب] باب اختلاف المتبايعين

## وما جاء في بيع الخيار

[1/۲۸۲۲] قال أبوداود الطيالسي<sup>(2)</sup>: ثنا المسعودي، عن القاسم قال: «بايع عبدالله الأشعث بن قيس برقيق من رقيق الإمارة، فأرسل إليه يتقاضاه، فقال الأشعث: بعتني بعشرة آلاف. وقال عبدالله: بعتك بعشرين ألفًا. فقال عبدالله: (أجز)<sup>(0)</sup> بيني وبينك رجلا. فقال الأشعث: أما والله لأختارك أنت بيني وبين نفسك. فقال عبدالله: والله، أما والله لأقضين بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله على سمعت رسول الله الخالف البيعان ولم يكن بينها بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان».

ويرويه هشيم، عن القاسم، عن أبيه، عن عبدالله.

[٢/٢٨٢٢] رواه مسدد: ثنا حماد بن زيد، حدثني أبان بن تغلب، عن القاسم بن عبدالرحمن «أن الأشعث بن قيس اشترى رقيقًا من رقيق الإمارة... »(٢) فذكره.

[٣/٢٨٢٢] ورواه أبويعلى الموصلي (٧): ثنا أبومعمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، ثنا هشيم، أبنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن عبدالله بن مسعود «أن الأشعث ابن قيس اشترى رقيقًا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن، فقال عبدالله بن مسعود: بعتك بعشرين ألفًا. وقال الأشعث: إنها اشتريت منك بعشرين ألفًا. وقال الأشعث: إنها اشتريت منك بعشرة آلاف. فقال عبدالله: إن شئت

<sup>(</sup>۱) (٤/٥٤١-١٤٦ رقم ۲۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل» والمختصر ومسند أبي يعلى: مثل. والمثبت من مجمع الزوائد (٤/ ١١٤) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١١٤): رواه أبويعلي، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) (٥٣ رقم ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) في مسند الطيالسي: اختر.

<sup>(</sup>٦) قال في المختصر (٤/ ٤٣٣ رقم ٣٣٦٥): رواه أبوداود الطيالسي ومسدد بسند فيه انقطاع.

<sup>(</sup>۷) (۸/ ۳۹۹-۴۰۰ رقم ۹۸۶۶).

حدثتك حديثًا سمعته من رسول الله على قال: هات. قال: سمعت رسول الله على يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينها بينة فالقول قول البائع أويترادًان البيع. قال: فإني أرد البيع»(١).

[٢٨٢٣] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (٢): ثنا عبدالأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، حدثني منقذ بن عمرو – وكان رجلا قد أصابته أمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لايدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن – فأتى النبي على فذكر ذلك له فقال: "إذا أنت بعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال؛ فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها».

هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق، خرجه ابن ماجه (٣) عن محمد بن يجيي بن حبان مرسلا.

# ٢٩ - ١٩/٥٠١-١١ باب الشرط في البيع وما جاء في البعير الشرود والرد بالعيب

[٢٨٢٤] قال مسدد (٤): ثنا يجيى، عن سفيان، حدثني عاصم بن عبيدالله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة «في الرجل يشتري الجارية على ألا يبيع ولا يهب، قالت: كرهت ذاك، وكرهت الشرط».

#### موقوف.

[٢٨٢٥] قال<sup>(٥)</sup>: وثنا أبوعوانة، عن أبي محمد «أن رجلا أخذ من ابن عمر أرضًا فاشترط ألا يجعل فيها عذرة، فقال: إنه لا يصلحها إلا ذاك. قال: إن كان لا يصلحها إلا ذاك فدعها».

<sup>(</sup>۱) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه ابن ماجه (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٦) من طريق هشيم به، ورواه أبو داود (٣/ ٢٨٥ رقم ٣٥١٢) من طريق هشيم أيضًا وأحال على حديث قبله.

وقال في المختصر (٤/٣/٤ رقم ٣٣٦٥): رواه أبويعلى الموصلي بسند متصل ضعيف؛ لضعف محمد ابن عبدالرحمن بن أبي ليلي.

<sup>(</sup>٢) (٢/٩٥ رقم ٩٤٥)."

<sup>(</sup>٣) (٢/٩٨٧ رقم ٥٥٣٢) .

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ٩٤ رقم ١٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٨٤ رقم ١٣٧٧).

[1/۲۸۲٦] قال<sup>(۱)</sup>: وثنا أبوعوانة، عن خالد بن سلمة المخزومي، عن محمد بن عمرو بن الحارث [بن]<sup>(۲)</sup> أبي الضرار، عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت: «أخدمني عمر رضي الله عنه خادمًا، فقال عبدالله: تبيعينيها؟ قالت: فقلت ما كنت لأبيعك خادمًا أخدمنيها أمير المؤمنين. قال: فلم يزل بها حتى اشتراها منها، وشرط لها خدمتها حتى تشتري خادمًا، قال: فسعى ساع فأخبر عمر بذلك، فراح إليه - أو غدا - فقال له عمر: بلغني أنك اشتريت جارية زينبً. قال: أجل. قال: فلا تقربنها ولأحد فيها مثنوية».

[٢/٢٨٢٦] رواه البيهقي في سننه (٣) من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ضرار «أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبدالله بن مسعود جارية من الخمس فباعتها من عبدالله بن مسعود بألف درهم ، واشترطت عليه خدمتها فبلغ عمر بن الخطاب فقال له: يا أبا عبد الرحمن ، أشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها ؟ فقال: نعم. فقال: لا تشترها وفيها مثنوية ».

رواه سفيان الثوري، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، إلا أنه قال: «فقال عمر لعبدالله: لا تقض عليها ولأحد فيها شرط».

قال: ورواه القاسم بن عبدالرحمن مرسلا، قال: «فقال عمر: إنه ليس من مالك، ما كان فيه مثنوية لغيرك».

[1/۲۸۲۷] وقال أبو بكر بن أبي شيبة (٤): ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عبدالرحمن ابن عابس، عن أبيه قال: «اشترى حذيفة ناقة من رجلين من النخع، وشرط لهما رضاهما من النقد، فجاء بهما إلى منزله فأخرج لهما كيسًا [فأفسلا] (٥) عليه، ثم أخرج لهما كيسًا [فأفسلا] فقال حذيفة: أعوذ بالله منكها، إني سمعت رسول الله على يقول: من شرط على صاحبه شرطًا لم يقبله به كان كالمدلي تجارة إلى غير منفعة».

[٢/٢٨٢٧] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٦): ثنا يزيد بن هارون، ثنا حجاج بن

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٩٤-٩٥ رقم ١٤٠٨).

<sup>(</sup>۲) في «الأصل»: عن. وهو تحريف، والمثبت من المطالب، وهو الصواب؛ محمد بن عمرو بن الحارث ابن المطلق الخزاعي الزدي ترجم له البخاري في تاريخه (۱/ ۱۹۰–۱۹۱) وابن حبان في الثقات (۷/ ۳۲۸–۳۲۹) وقال البخاري يقال له: ابن الحارث بن أبي الضرار.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٥/٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ٩٥ رقم ١/١٤٠٩).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: فاقتتلا. وهو تحريف. والمثبت هو الصواب، فقد قال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٤٤٦) «مادة: فسل»: وفي حديث حذيفة «اشترى ناقة من رجلين وشرط لهما من النقد رضاهما، فأخرج لهما كيسًا فأفسلا عليه، أي: أرذلا عليه وزيفا منها، وأصله من الفسل، وهو الرديء الرذل من كل شيء، يقال: فسله وأفسله.

<sup>(</sup>٦) البغية (١٤٥ رقم ٤٤٩).

أرطاة، عن عبدالرحمن بن عابس، عن أبيه قال: «اشترى حذيفة من رجل ناقة بأربعهائة، وشرط له رضاه من النقد، فأتاه برجل من أصبهان كان أبصر بالورق منه، فأخرج له حذيفة كيسًا [ففسل](۱) عامته، ثم أخرج إليه كيسًا [ففسل](۱) عامته، ثم أخرج إليه كيسًا [ففسل](۱) عامته، فقال: إني أعوذ بالله منكم - ثلاثًا يقولها - إني سمعت رسول الله عليه يقول: من شرط لأخيه شرطًا لا يريد أن يفي له به فهو...».

[١/٢٨٢٨] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(٢)</sup>: ثنا عبيدالله بن عمر، ثنا علي بن هاشم، ثنا عبدالسلام بن عجلان، عن أبي يزيد المدني، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إن الشرود يرد»<sup>(٣)</sup> يعني: البعير الشرود.

[٢/٢٨٢٨] رواه الحافظ أبوالحسن الدارقطني (٤): ثنا [أبو] (٥) محمد بن صاعد، ثنا سوار ابن عبد الله العنبري، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا عبد السلام بن عجلان العجيفي، ثنا أبو يزيد المدني... فذكره.

[٣/٢٨٢٨] ورواه البيهقي في الكبير (٢): ثنا أحمد بن محمد بن الحارث، ثنا الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطني . . . فذكره .

 $[\xi/\Upsilon\Lambda\Upsilon\Lambda]$  وثنا أبو سعد الماليني، ثنا [أبو] أحمد بن عدي، ثنا أبو يعلى، ثنا عبد الله ابن عمر بن أبان. . . فذكره .

## ٣٠ - [٣/ق٢١-ب] باب ما جاء في بيع النخل

[٢٨٢٩] قال مسدد<sup>(٩)</sup>: ثنا حفص، عن أبي العوام البصري، عن عطاء قال: «كان ابن عباس يبيع من غلمانه النخل السنة والسنتين والثلاث، فبعث إليه جابر: أما علمت أن

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: فغسل. وكتب فوقها: كذا. وفي المطالب: فقبل. وكلاهما تحريف، كها تقدم.

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ۱۹ه رقم ۱۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٠): رواه أبويعلى: وفيه عبدالسلام بن عجلان، قال أبوحاتم: يكتب حديثه. وتوقف غيره في الاحتجاج به، كها ذكره الذهبي.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (٣/ ٢٣ رقم ٨٠).

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل» والمثبت من سنن الدارقطني وسنن البيهقي .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٥/٣٢٣).

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٥/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>A) سقطت من «الأصل» والمثبت من السنن الكبرى .

<sup>(</sup>٩) المطالب العالية (٣٢/ ٨٦ رقم ١٣٨٣/١).

رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل السنة والسنتين والثلاث؟ قال: بلى، ولكن أما علمت أن ليس بين العبد وبين سيده ربًا».

هذا إسناد حسن.

[٢٨٣٠] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(۱)</sup>: ثنا عبدالأعلى بن حماد، ثنا فضالة بن حصين العطار، سمعت الخطاب بن [سعيد]<sup>(۲)</sup> يحدث عن سليمان بن محمد الأنصاري، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، من باعها فإن ثمنها بمنزلة الرماد على شاهقة هبت له ريح ففرقته».

# ٣١ - باب لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها

[۲۸۳۱] قال مسدد (۳): ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عمر قال: «[لا](٤) تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان ابن عباس يقول: حتى تطعم».

[٢٨٣٢] وبه عن طاوس، عن ابن عباس قال: «نُهِيَ عن بيع الثمر حتى تطعم».

[۲۸۳۳] قال (٥): وثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد «أن ابن عباس كان يبيع من غلامه الثمرة قبل أن تطعم، وكان لا يرى بينه وبين عبده ربًا».

[٢٨٣٤] رواه أحمد بن منيع: ثنا يزيد بن هارون، أبنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي على قال: «لا تباع ثمرة بثمرة».

[٢٨٣٥][٣/ق.٢-] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (٢): ثنا أبوأسامة، عن عبدالرحمن بن يزيد، ثنا القاسم ومكحول، عن أبي أمامة «أن رسول الله ﷺ نهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها».

وسيأتي بقيته في كتاب النكاح وكتاب الصيد - إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) (۸٤/۳ رقم ۱۵۱۵).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: يوسف. والمثبت من مسند أبي يعلى، والمقصد العلي (٢/ ٢٩٣ رقم ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية(٢/ ٩٨ رقم ١٤١٩).

<sup>(</sup>٤) من المختصر والمطالب.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٨٦ رقم ١٣٨٣/٢).

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ٩٧ رقم ١٤١٥).

[٢٨٣٦] وقال عبد بن حميد (١): ثنا عبدالملك بن عمرو، ثنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبدالله بن سراقة، عن ابن عمر «أن النبي على نه عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال ابن سراقة: فسألت ابن عمر: ماذا؟ قال: طلوع الثريا».

هذا إسناد رجاله ثقات.

[١/٢٨٣٧] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٢): ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبدالرحمن ابن أبي الرجال، عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة – رضي الله عنها – «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة» (٣).

[٢/٢٨٣٧] رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٤) قال: ثنا أبوعامر، ثنا خارجة بن عبدالله، عن أبي الرجال. . . فذكره.

[٣/٢٨٣٧] قال<sup>(ه)</sup>: وثنا الحكم، ثنا عبدالرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة... فذكره.

هذا حديث رجال إسناده ثقات

# ٣٢- باب إذا طلع النجم رُفعت العاهة أو خفت وما جاء في التدبير

[١/٢٨٣٨] قال مسدد: ثنا عبدالعزيز بن المختار، عن عسل بن سفيان، ثنا عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «ما طلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع»(٦).

[٢/٢٨٣٨] رواه أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا عسل بن سفيان، عن عطاء ابن أبي رباح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «ما طلع النجم صباحًا قط وبقوم عاهة إلا رفعت عنهم أو خفت».

<sup>(</sup>١) المنتخب (٢٦٤ رقم ٨٣٦).

<sup>(</sup>٢) البغية (١٤٠ رقم ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٢): رواه أحمد، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٦/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (١٠٣/٤): رواه أحمد والبزار والطبراني في الصغير، وفيه عسل بن سفيان، وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف. وضعفه جماعه، وبقية رجاله رجال الصحيح .

[٣/٢٨٣٨] رواه أحمد بن حنبل في مسنده (١) قال: ثنا أبوسعيد، ثنا وهيب، ثنا عسل... فذكر حديث ابن أبي شيبة.

[٤/٢٨٣٨] قال<sup>(٢)</sup>: وثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا عسل بن سفيان. . . فذكر حديث مسدد. قلت: مدار أسانيد حديث أبي هريرة على عسل بن سفيان، وهو ضعيف.

[٢٨٣٩] [٣/ق٢٠-ب] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٣): ثنا الخليل بن زكريا، ثنا عوف بن أبي جميلة، عن الحسن بن أبي الحسن، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «أصلحوا مثاويكم، واجعلوا الرأس رأسين، وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم» (٤).

قال أبو زكريا: ومثاويكم، قال: بيوتكم، واجعلوا الرأس رأسين، قال: إذا أراد أن يشتري مملوكًا بعشرة آلاف فليشتر مملوكين، وأخيفوا الهوام - يعني: الحيات.

# ٣٣ - باب في بيع المزابنة والمحاقلة والعرايا

[۲۸٤٠] قال مسدد<sup>(٥)</sup>: ثنا يحيى، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة». والمزابنة: شراء التمر بالتمر كيلا. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة كيلا، واستئجار الأرض بالحنطة كيلا. وسألت سعيد بن المسيب عن كرائها بالذهب والفضة، قال: لا بأس به.

هذا إسناد صحيح مرسل، وله شاهد في الصحيحين<sup>(٦)</sup> وغيرهما من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد.

[۲۸٤۱] وقال أحمد بن منيع: ثنا يزيد، أبنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: «نهى رسول الله عليه عن المحاقلة والمزابنة»(٧).

هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق.

<sup>(</sup>۱) مسئد أحمد (۲/ ۳٤۱).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) البغية (١٣٩ رقم ٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) قال في المختصر (١٤/ ٤٣٦–٤٣٧ رقم ٣٣٨٥): رواه الحارث، عن الخليل بن زكريا وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ١٠١ رقم ١٤٢٨).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٤٤٩/٤ رقم ٢١٨٦)، ومسلم (٣/١٧٩ رقم ١٥٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري، ومسلم من حديث أبي هريرة (٣/١١٧٩ رقم ١٥٤٥).

<sup>(</sup>٧) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٣/ ٥٩٤ رقم ١٣٠٠) من طريق ابن إسحاق به .

[٢٨٤٢] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (١): ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن إسهاعيل الشيباني قال: «بعت ما في رءوس نخلي بهائة وسق، إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: نهى رسول الله علي عن ذلك إلا أنه رخص في العرايا».

له شاهد من حديث زيد بن ثابت، رواه الترمذي في الجامع (٢) وصححه.

[1/۲۸٤٣] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(٣)</sup>: ثنا عبدالأعلى، ثنا حماد، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر «أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: في كل جاد عشرة أوسق، وما بقي عذقًا يوضع في المسجد للمساكين» قال محمد: وهم اليوم يشترطون ذلك.

[٢/٢٨٤٣] رواه ابن حبان في صحيحه (٥): ثنا أبويعلى، ثنا أبوخيثمة، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن حبان بن يحيى... فذكره.

## ٣٤- ٢١/٥/١٦ باب النهي عن (بيع)(٦) فضل الماء ليمنع به الكلأ

[1/۲۸٤٤] قال مسدد: ثنا هشيم، ثنا عوف، ثنا [محمد] (٧) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ [قال] (٨): «حريم البئر أربعون ذراعًا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم والقنع، وابن السبيل أول الشارب، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ».

[٢/٢٨٤٤] رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٩): ثنا هشيم، أبنا عوف، عن رجل، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ. . . فذكره إلى قوله: «و ابن السبيل أول شارب» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ١٣١ رقم ٢٦٣١) عن ابن علية، عن عمرو به .

<sup>(</sup>۲) (۳/۹۹۵ رقم ۱۳۰۲).

<sup>(</sup>۳) (۳۱۷/۳ رقم ۳۱۷).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (١٠٣/٤): رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن إسحاق، وهو ثقه لكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۵) (۱۱/۱۱۸ رقم ۵۰۰۸).

<sup>(</sup>٦) كذا في «الأصل» وهو خطأ، والصواب منع . والله أعلم .

 <sup>(</sup>۷) في «الأصل»: محدث. والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٥٥) فقد رواه بإسناده عن مسدد به، وهو محمد بن سيرين.

<sup>(</sup>٨) من السنن الكبرى للبيهقي.

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد (٢/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>١٠) قال في المختصر (٤٣٨/٤): رواه مسدد وأحمد بن حنبل بسند فيه راوٍ لم يسم. وقال الهيثمي في المجمع (٤/١٢٥): رواه أحمد وفيه رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات.

[1/۲۸٤٥] قال (١): وثنا هارون، ثنا ابن وهب، سمعت حيوة يقول: حدثني هميد ابن هانئ الخولاني، عن أبي سعيد - مولى غفار - قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ [يقول] (٢): «لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلا، فيهزل المال وتجوع العيال».

[٢/٢٨٤٥] قال (٣): وثنا يزيد، أبنا المسعودي، عن [عمران بن عمير] قال: «شكوت إلى عبيدالله بن عبدالله قومًا منعوني ماء، فقال: سمعت أبا هريرة – قال المسعودي: لا أراه إلا قد رفعه – أن النبي عليه قال: لا يمنع فضل ماء بعد ما يستغنى عنه، ولا فضل مرعى».

قلت: هو في الصحيحين<sup>(ه)</sup> وغيرهما باختصار.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري، انتهى.

قال البيهقي في سننه: ذكر الشافعي -رضي الله عنه- عن سفيان قال: معنى هذا الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله فيه، وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليستقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته فنهى رسول الله على مائل الماء عن بيع ذلك الفضل، ونهاه عن منعه، نعم إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس أن يبيعه من غيره؛ لأنه مالك لما حمل.

قـال البيهقي: وسئـل عطـاء عن بيع الماء في القرب، فقال: هذا ينزعه ويحمله لا بأس به، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض.

[٢٨٤٦] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(٦)</sup>: ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن أبي (عبدالرحمن)<sup>(٧)</sup> الصائغ، عن قهرمان لسعد، عن سعد، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من منع فضل ماء منعه الله فضله يوم القيامة» (٨).

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد (٢/ ٢٠ ٤ - ٢١).

<sup>(</sup>٢) من المسند.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢/٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: عمار بن عمر. تحريف، والمثبت من مسند أحمد، وهو عمران بن عمير المسعودي، له ترجمة في تعجيل المنفعة.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥/ ٣٩ رقم ٣٥٥٣ وطرفاه في ٢٣٥٤، ٢٩٦٢) ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٦).

<sup>(</sup>٦) (٢/٢٤١ رقم ۸۲۸).

<sup>(</sup>٧) في مسند أبي يعلى : عبدالرحيم.

<sup>(</sup>٨) قَالَ الْهَيْمِيُّ فِي اللَّجِمْعِ (٤/ ١٢٤): رواه أبو يعلى، وفيه من لم يسم.

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي.

[٢٨٤٧] مسدد (١) وثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، ثنا ابن طاوس «أن أباه كان يكره أن يباع الكلأ في منبته».

[٢٨٤٨] قال<sup>(٣)</sup>: وثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن «أنه كره بيع الرطبات إلا جزة جزة» [٢٨٤٩] قال<sup>(٣)</sup>: وثنا عبدالله بن داود، عن ابن أبي بردة، عن عطاء «أنه سئل عن بيع الرطبة، قال: جزة لا جزتين».

# ٣٥ - [٦/ن١٠-ب]. باب النهي عن عسب الفحل وقفيز الطحان

[١/٢٨٥٠] قال مسدد: ثنا خالد بن عبدالله، ثنا عطاء بن السائب، عن عبدالرحمن بن أبي أنعم قال: «نهى رسول الله ﷺ عن عسب التيس، وكسب الحجام، و(قفيز الطحان)(٤)»(٥).

[٢/٢٨٥٠] رواه الحافظ على بن عمر الدارقطني (٦): ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، ثنا يوسف بن موسى، ثنا وكيع وعبيدالله بن موسى، قالا: ثنا سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي أنعم البجلي، عن أبي سعيد الحدري قال: «نهي عن عسب الفحل – زاد عبيدالله: وعن قفيز الطحان».

[٣/٢٨٥٠] ورواه البيهقي في سننه (٧) – واللفظ له – أبنا أبوبكر بن الحارث الفقيه، أبنا علي ابن عمر الحافظ... فذكره.

قال البيهقي<sup>(٧)</sup>: ورواه ابن المبارك عن سفيان كها رواه عبيدالله وقال: «نهي» وكذلك قاله إسحاق الحنظلي عن وكيع: «نهي عن عسب الفحل».

قلت: مدار هذه الطرق على عبدالرحمن الأفريقي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ١٠١ رقم ١٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ١٠١ رقم ١٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ١٠١ رقم ١٤٣١).

<sup>(</sup>٤) كتب المؤلف حاشية نصها: هو أن يقول: اطحن لي بكذا وزيادة قفيز من الطحن، قاله صاحب الغريب.

<sup>(</sup>٥) قال في المختصر (٤/ ٣٣٩ رقم ٣٣٩٧): رواه مسدد مرسلا بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>۷) السنن الكبرى (۵/۳۳۹).

رواه النسائي في الصغرى (١) من طريق سفيان . . . فذكره دون قوله : «وقفيز الطحان» . [٢٨٥١] قال مسدد (٢) : وثنا [سوار] (٣) ثنا شوذب أبو معاذ قال : «كنت تياسًا فنهاني البراء ابن عازب، وقال : إن عسب الفحل لا يحل» .

# ٣٦ - باب النهي عن بيع السلاح لمن يعصي الله عز وجل به

[١/٢٨٥٢] قال أحمد بن منيع<sup>(٤)</sup>: أبنا يزيد بن هارون، أبنا بحر بن كنيز السقاء، عن [عبيدالله بن القبطية] من أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع السلاح في الفتنة».

[٢/٢٨٥٢] رواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس - هو الأصم - ثنا الحسن بن مكرم، قال: ثنا يزيد بن هارون... فذكره.

[٣/٢٨٥٢] ورواه البيهقي في سننه (٢): ثنا أبوعبدالله الحافظ وأحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبوالعباس... فذكره.

[٤/٢٨٥٢] ورواه البيهقي أيضًا (٢) أبنا أبوسعد الماليني، أبنا أبوأ همد بن عدي، ثنا [ابن] (٧) هماد، حدثني، عبدالله بن أحمد، عن يحيى بن معين، عن محمد بن مصعب، أبنا أبوالأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران «أنه كره بيع السلاح في الفتنة».

قال البيهقي: رفعه وهم والموقوف أصح، وإنها يعرف مرفوعًا من حديث بحر بن كنيز السقاء [عن عبيد الله القبطي] (^).

قلت: بحر بن كنيز هذا ضعيف، ضعفه ابن سعد وابن حبان والبخاري والنسائي والحربي والساجي وابن البرقي وعلي بن الجنيد والدارقطني وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) (۱/۷۱ رقم ۲۲۷٤).

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٩٩ رقم ١٤٢١).

<sup>(</sup>٣) سقط من «الأصل»، والمثبت من المطالب.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٥/ ١٤ رقم ٤٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل» والمطالب. عبدالله اللقيطي. وهو تحريف، والمثبت هو الصواب؛ عبيدالله بن القبطية الكوفي من رجال التهذيب روى عن أبي رجاء العطاردي -وقد تحرف في المطبوع من التهذيب إلى ابن رجاء- وروى عنه بحر بن كثير السقاء.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى(٥/٣٢٧).

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل» والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي.

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: القبطي.

# ٣٧ - ٢٦/١٥/٢١ باب ما جاء في بيع العقار

[٢٨٥٣] قال أبوبكر بن أبي شيبة (١): ثنا ابن فضيل، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام الأنصاري قال: قال سعد: «طلَّقت امرأي ثم قدمت المدينة ولي بها عقار، فأردت أن أبيعه فأجعله في الكراع والسلاح ثم أجاهد الروم حتى أموت، فلقيني رهط من قومي حدثوني أن رهطًا من قومه أرادوا ذلك على عهد النبي على في أسوة حسنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله (٢).

هذا إسناد رجاله موثقون.

[1/۲۸٥٤] وقال أبويعلى الموصلي: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، حدثني محمد بن أبي المليح الهذلي، عن عبدالملك بن يعلى «أن أباه باعه داره بهائة ألف فمر به عمران بن حصين فقال: بعت دارك؟ قال: نعم. قال: فلا تبعها؛ فإني سمعت رسول الله عليه تالفًا يتلفه. قال: فاستقاله فأقاله».

هذا إسناد رجاله ثقات.

[٢/٢٨٥٤] رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٣): ثنا عبدالصمد، ثنا محمد بن أبي المليح، حدثني رجل من الحي، «أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين فقال له: يا يعلى، ألم أنبأ أنك بعت دارك بهائة ألف؟ قال: بلى قد بعتها بهائة ألف. قال: فإني سمعت رسول الله عليه يقول...» فذكره.

له شاهد من حديث سعيد بن حريث، رواه أبوبكر بن أبي شيبة في مسنده (٥)، وابن ماجه (٦)، والحاكم، والبيهقي (٧) واللفظ له بلفظ: «من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه فيه كان قمن ألا يبارك له فيه».

<sup>(</sup>۱) (۲/٤۲٤-۲۵۵ رقم ۱۲۶).

<sup>(</sup>۲) ليس على شرط الكتأب ؛ فقد رواه مسلم (۱/ ٥١٢ ٥-٥١٥ رقم ٧٤٦) وأبو داود (۲/ ٤٠-٤١ رقم ١٣٤٢–١٣٤٥) من طرق عن قتادة به، منها طريق سعيد بن أبي عروبة .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٤/ ٥٤٥).

 <sup>(</sup>٤) قال في المختصر (٤/٠/٤ رقم ٣٤٠٢): رواه أحمد بسند فيه راوٍ لم يسم .
 وقال الهيثمي في المجمع (٤/١١٠): رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم .

<sup>(</sup>۵) (۱۸۱/۲ رقم ۲۲۲).

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٢٣٨ رقم ٢٤٩٠).

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٦/ ٣٤).

وروى البيهقي<sup>(۱)</sup> في سننه بإسناده إلى ابن عيينة، قال في تفسير هذا الحديث: من باع دارًا ولم يشتر بثمنها دارًا لم يبارك له في ثمنها.

قال سفيان: إن الله - عز وجل - يقول: ﴿و بارك فيها وقدر فيها أقواتها﴾(٢) يقول: فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له.

# ٣٨- [٣١/ن٢٦-ب] باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وما جاء في البيع إلى أجل

[1/۲۸٥٥] قال أبوبكر بن أبي شيبة (٣): ثنا ابن أبي زائدة، عن موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنها - قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يباع كالئ بكالئ - يعني: دينًا بدين».

[٣/٢٨٥٥] رواه أحمد بن منيع<sup>(٤)</sup>: ثنا أبو (سعد)<sup>(٥)</sup> الصغاني، ثنا موسى بن عبيدة... فذكره ولفظه: «نهى أن يباع الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين».

[٣/٢٨٥٥] ورواه البزار في مسنده (٢): ثنا محمد بن معمر، ثنا بهلول، ثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله على عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع المخر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل»(٧).

قال: والمجر في الأرحام، والغرر: أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ: دين بدين، والأجل بالعاجل: يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية، والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق.

قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا التهام إلا (^) موسى.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٦/ ٣٣).

<sup>(</sup>۲) فصلت: ۱۰.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٩٧ رقم ١/١٤١٦).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/٩٧ رقم ١٦/١٤١٦).

<sup>(</sup>٥) تحرفت في المطالب إلى: سعيد. وأبو سعد الصغاني هو محمد بن ميسر الجعفي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار (٢/ ٩١-٩٢ رقم ١٢٨١).

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٨١/٤): رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف .

 <sup>(</sup>٨) زاد بعدها في «الأصل»: عن. وهي زيادة مقحمة.

[٤/٢٨٥٥] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ في كتاب المستدرك(١): ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليهان، ثنا الخصيب بن ناصح، ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي على نهى عن بيع الكالئ بالكالئ».

[٥/٢٨٥٥] ورواه البيهقي في سننه (٢): أبنا أبوعبدالله الحافظ... فذكره.

[7/۲۸۵۵] قال<sup>(۳)</sup>: وثنا أبوالحسين بن بشران ببغداد، أبنا أبوالحسن علي بن محمد المصري، ثنا سليهان بن شعيب الكيساني، ثنا الخصيب... فذكره.

قال البيهقي: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبوعبدالله قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأ، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره، روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا، فقال: عن موسى بن عقبة، وشيخنا أبوالحسين رواه لنا عن أبي الحسن في الجزء الثالث من سنن المصري فقال: عن موسى حغير منسوب والحديث مشهور بموسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر، ومرة عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر.

قلت: مدار هذه الطرق على موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.

[١/٢٨٥٦] وقال أبويعلى الموصلي: ثنا سريج بن يونس، ثنا محمد بن يزيد الواسطي، ثنا أبوسلمة – بياع الطعام – عن جابر بن يزيد – وليس بالجعفي – عن الربيع بن أنس، عن أنس قال: «بعثني رسول الله على إلى حليق النصراني أبتاع له أثوابًا، قال: إلى ميسرة. فأتيته فقال: وما الميسرة؟ والله ما لمحمد (ثاغية ولا راغية)<sup>(3)</sup>. فلما أتيت النبي على قال: كذب عدو الله، أنا خير من باع، لأن يلبس أحدكم من رقاع شتى خير له من أن يأخذ في أمانته ما ليس عنده»<sup>(٥)</sup>.

[٢/٢٨٥٦] رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٦): ثنا محمد بن يزيد، ثنا أبوسلمة صاحب الطعام، أخبرني جابر بن يزيد – وليس بجابر الجعفي... فذكره.

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (٥/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٥/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) الثاغية: الشاة، والراغية: الناقة،أي: ما له شاة ولا بعير – لسان العرب (١٤/١٣/١مادة: ثغا).

 <sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٢٥-١٢٦): رواه أحمد، ولأنس في الطبراني الأوسط والبزار بنحو الطبراني، فيه راوٍيقال له: جابر بن يزيد قال: وليس بالجعفي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.

قلت: له ترجمة في الجرح (٣/ ٤٩٨ ع-٤٩٩) وكناه بأبي الجهم، وقال أبوزرعة: لا أعرفه. (٦) مسند أحمد (٣/ ٢٤٣ ــ ٢٤٣).

### ٣٩- [١/ن١٦] باب تحريم بيع الخمر

[٢٨٥٧] قال أبوداود الطيالسي (١): ثنا سلام وقيس، عن عبدالكريم الجزري، عن رجل من بني تميم، عن النبي على قال: «ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام»(٢).

له شاهد موقوف على ابن عباس رواه البيهقي في سننه (٣) ولفظه قال: «السحت: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة، وأجر المغنية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التهاثيل، وهدية الشفاعة، وجعيلة الغزو».

[۲۸۰۸] وقال مسدد: ثنا عبدالوارث، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن عبدالواحد البناني قال: «كنت قاعدًا مع ابن عمر، فجاء رجل فقال: إني أشتري هذه الحيطان فيها الأعناب فلا أستطيع أن أبيعها كلها عنبًا حتى نعصرها. قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟! سأحدثك حديثًا سمعته من رسول الله على كنا جلوسًا مع نبي الله على إذ رفع رأسه إلى الساء ثم أكب ونكث في الأرض وقال: الويل لبني إسرائيل. فقال عمر: يا رسول الله، لقد أفزعنا قولك في بني إسرائيل! قال: ليس علكيم من ذلك [بأس] (نا) إنه حرم عليهم الشحم فيكورونه ويبيعونه، ثم يأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام. قال: وجاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن العزل، فضرب بيده إلى ما يليه، فوثب الرجل فحصبه وقال: أف. فقال عبدالعزيز: فذكرت ذلك لأنس قال: ما كنا نرى به بأسًا».

هذا إسنادٌ رجاله ثقات.

[٢٨٥٩] قال مسدد<sup>(٥)</sup>: وثنا يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه «أن رجلا أهدى إلى رسول الله على مزادة من خمر، فأمر ببيعها، فلما ولى قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بوكائها [ففتح](٢)».

#### هذا إسناد معضل.

<sup>(</sup>١) (٣٦٠ رقم ٢٧٥٥) ولكن بدون ذكر قيس.

<sup>(</sup>٢) قال في المختصر (٤/ ٤٤٢ رقم ٣٤٠٧): رواه أبو داود الطيالسي، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ١٢ – ١٣).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: بأسًا . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ٢٤٨ رقم ١٨١٦).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: ففتحها . والمثبت من المطالب .

[۲۸۶۰] وقال أبويعلى الموصلي (۱): ثنا جعفر بن حميد، ثنا يعقوب - يعني: القمي، عن عيسى بن جارية قال: «كان رجل يحمل الخمر من خيبر فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بهال فقدم به المدينة، فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت. فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بالأكسية، ثم أتى النبي فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت. قال: أجل. قال: ألا أردَّها على من ابتعتها منه؟ قال: لا يصلح ردها. قال: ألا أهديها لمن يكافئني منها؟ قال: لا. قال: إن فيها مالا ليتامى في حجري. قال: إذا أتانا مال البحرين فائتنا نعوض أيتامك من مالهم [٣/ق٣٠-ب] ثم نادى: يا أهل المدينة. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، الأوعية ينتفع بها. قال: فحلوا أوكيتها. فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي» (٢).

هذا إسناد حسن.

# ٤٠ باب ما نهي عنه من البيوع و ما جاء في الجعالة

[1/۲۸٦۱] قال إسحاق بن راهويه (٣): أبنا عيسى بن يونس، ثنا الأحوص بن حكيم، عن أبي عـون الأعور، عن سعيد بن المسيب قال: «أرسل ابن عمر إلى رافع بن خديج يسأله عن قول رسول الله عليه في أرض العجم وشرائها وكرائها، فقال رافع بن خديج: نهى رسول الله عليه عن بيع أرض العجم وشرائها وكرائها».

[٢/٢٨٦١] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٤): [حدثنا الحكم بن موسى] (٥) ثنا عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثنا الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد «أن ابن عمر أرسل إلى رافع بن خديج يسأله عن أرض الأعاجم – أو قال: العجم – فقال: نهى رسول الله عن بيع أرض العجم وشرائها وكرائها».

<sup>(</sup>۱) (۱/٤٠٤ رقم ۱۸۸٤).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٨/٤–٨٩): رواه أبويعلى، وفي الطبراني الأوسط طرف منه بمعناه، وفي إسناد الجميع يعقوب [القمي]- في المطبوع: العمي. تصحيف – وعيسى بن جارية، وفيهما كلام وقد ه ثقا.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٩٥ رقم ١٤١٠).

<sup>(</sup>٤) البغية (١٤١ رقم ٤٣٤)

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل» وأثبتها من البغية.

قلت: مدار حديث رافع بن خديج هذا على الأحوص بن حكيم الحمصي، وهو ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين وأبوحاتم والعجلي والنسائي والجوزجاني والساجي والدارقطني وغيرهم.

[1/۲۸٦٢] قال إسحاق بن راهويه (۱): أبنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن أبي رباح - وهو عبدالله بن رباح - عن أبي [عمرو] (۲) الشيباني قال: «أتيت ابن مسعود بأباق من عين التمر – أو قال: من العين – فقال: أبشر بالأجر والغنيمة. قال: قلت: هذا الأجر، فها الغنيمة قال: أربعون درهمًا، وهو بالكوفة».

[٢/٢٨٦٢] ورواه البيهقي في سننه (٣): أبنا أبوبكر محمد بن إبراهيم الحافظ، أبنا أبونصر العراقي، أبنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا عبدالله بن الوليد، ثنا سفيان، عن أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني قال: «أصبت غلمانًا أُباقًا بالعين، فأتيت عبدالله بن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: الأجر والغنيمة. قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهمًا في كل رأس».

قال البيهقي: وهذا أمثل ما روي في هذا الباب، قال: ويحتمل أن يكون عبدالله عرف [شرط مالكهم] (٤) لمن ردهم عن كل رأس أربعون درهما، فأخبره بذلك. وسيأتي في كتاب اللقيط.

قلت: له شواهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وفي البخاري من حديث ابن عباس، وفي البزار من حديث جابر بن عبدالله.

# ا ٤ - [۱-۲۱/۱۰] باب فيمن حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا ثمنها

[١/٢٨٦٣] قال أبوبكر بن أبي شيبة (٥): ثنا عبيدالله بن موسى، أبنا شيبان، عن الأعمش، عن جامع بن [شداد](٢) عن كلثوم، عن أسامة بن زيد قال: «دخلنا على

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ١٣٦-١٣٧ رقم ١٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: عمران. تحريف، والمثبت من المطالب، وهو أبوعمرو سعيد بن إياس الشيباني الكوفي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: مالهم. والمثبت من السنن الكبرى .

<sup>(</sup>٥) (١٢٨/١ رقم ١٢٨).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: شيبان. وهو تحريف، والمثبت من مسند ابن أبي شيبة، وهو الصواب.

رسول الله ﷺ نعوده وهو مريض فوجدناه نائهًا قد غطى وجهه ببرد عدني، فكشف عن وجهه، ثم قال: لعن الله اليهود؛ يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها».

[٢/٢٨٦٣] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (١): ثنا أبوالنضر، ثنا عبيدالله، عن شيبان... فذكره.

[٣/٢٨٦٣] ورواه أبويعلى الموصلي: ثنا أبوبكر بن أبي شيبة. . . فذكره.

[٢/٢٨٦٤] رواه أبويعلى الموصلي: ثنا أبوخيثمة، ثنا عبيدالله بن موسى... فذكره. وأصله في الصحيحين (٣) وغيرهما من حديث أبي هريرة.

[٣/٢٨٦٤] وقال أبويعلى الموصلي: ثنا موسى، ثنا عبدالوهاب، عن خالد، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس -رضي الله عنها - قال: «كان رسول الله ﷺ [قاعدًا] (٤) خلف المقام فرفع رأسه إلى السهاء، فنظر ساعة ثم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله - عز وجل - لم يحرم شيئًا على قوم إلا حرم عليهم ثمنه (٥).

#### ٤٢ - باب العمرى جائزة لأهلها

[١/٢٨٦٥] قال أبوداود الطيالسي: ثنا حماد بن سلمة ، عن عبدالله بن محمد بن عقيل ، عن محمد ابن الحنفية ، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ: «العمرى جائزة لأهلها» (٢٠).

[٧/٢٨٦٥] رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا حماد بن سلمة. . . فذكره.

<sup>(</sup>١) البغية (١٤١ رقم ٤٣٢).

<sup>(</sup>۲) ليس عملي شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٤/ ٤٨٣ رقم ٢٢٢٣ وطرفه في: ٣٤٦٠) ومسلم (٣) ليس عملي شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٤/ ٢٥٧ رقم ٢٢٥٧) من طريق ابن عباس به. وقال في المختصر (٤/ ٤٤٤ رقم ٣٤١٦): رواه أبوبكر بن أبي شيبة وأبويعلي الموصلي بسند واحد، ورواته ثقات.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤/ ٤٨٤ رقم ٢٢٢٤)، ومسلم (٣/١٢٠٨ رقم ١٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: قاعد. وهو خلاف الجادة.

<sup>(</sup>٥) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٨) من طريق بركة أبي الوليد به.

<sup>(</sup>٦) قال في المختصر (٤/٣٤٣ رقم ٣٤١٣): رواه أبوداود الطيالسي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر وأبوبكر ابن أبي شيبة وأبويعلى الموصلي وأحمد بن حنبل، ومدار أسانيدهم على عبدالله بن محمد بن عقيل.

[٣/٢٨٦٥] ورواه أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون، ثنا حماد بن سلمة. . . فذكره.

[٤/٢٨٦٥] قال: وثنا يجيى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: قال رسول الله ﷺ... فذكره.

[٥/٢٨٦٥] (ورواه أبو يعلى (١): ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، ثنا حماد... فذكره.

[ $7/7^{(7)}$ ] ورواه أحمد بن حنبل: ثنا عفان ( $^{(7)}$  و يزيد بن هارون  $^{(7)}$  قالا: ثنا حماد بن سلمة. . . فذكره)  $^{(3)}$ .

[٢٨٦٦] قال<sup>(ه)</sup>: وثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس – رضي الله عنها – قال: قال رسول الله ﷺ: «العمرى جائزة لمن أعمرها» (٢٠).

#### ٣٤ - [٣/ن٢٥-ب] باب ما جاء في بيع الزط وتجارة الغلام

[٢٨٦٧] قال مسدد: ثنا يحيى، عن سليهان التيمي، عن أبي عثمان «أن ابن مسعود أتى ناسًا من الزط يتبايعون مستدفرين، فقال: ما رأيت قومًا أشبه بالجن من هؤلاء».

هذا إسناد رجاله ثقات.

[١/٢٨٦٨] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (٧): ثنا ابن نمير، عن فطر، عن أبيه، عن عمرو بن حريث قال: «خط لي النبي ﷺ دارًا بالمدينة بقوسه، ثم قال: ألا أزيدك؟ ثم مر بعبدالله بن جعفر وهو يلعب بشيء يبيعه وهو غلام فقال: اللهم بارك له في تجارته» (٨).

<sup>(</sup>۱) (۱۳/۲۵۷-۸۵۸ رقم ۲۳۲۹) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) وضعها المؤلف بعد حديث ابن عباس وموضعها الصحيح هنا.

<sup>(</sup>٥) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ١٣٧ رقم ٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٦) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه النسائي (٦/ ٢٦٩–٢٧٠ رقم ٣٧١٠) من طريق أبي الزبير به، ورواه أيضًا (٦/ ٢٧٢ رقم ٣٧٢٥) من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس بنحوه.

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٤/٢٩٣ رقم ٢٩٣/٢).

<sup>(</sup>٨) قال في المختصر (٤/ ٤٤٥ رقم ٣٤١٩) رواه أبو بكر بن أبي شيبة، ورجاله ثقات.

[٢/٢٨٦٨] قلت: رواه أبوداود في سننه (١) عن مسدد، عن عبدالله بن داود، عن فطر بن خليفة. . . فذكره إلى قوله «أزيدك» ولم يذكر ما بعده.

#### وسيأتي في كتاب المناقب.

[٣/٢٨٦٨] ورواه أبويعلى الموصلي (٢): ثنا أبوسعيد، ثنا عبدالله بن داود، عن فطر، عن أبيه، عن عمرو بن حريث «أن رسول الله ﷺ مر بعبدالله بن جعفر وهو يبيع مع الغلمان فقال: اللهم بارك له في بيعه – أو قال: في صفقته (٣).

#### ٤٤ - باب ما جاء في بيع بده دوازده

[۲۸۶۹] قال مسدد: ثنا حماد بن زید، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سیرین «أن رجلا جلب سکرًا بالمدینة فکسد علیه، فقالوا: اثت عبدالله بن جعفر. فأتاه فاشتراه منه بده دوازده وقال: من شاء أخذ. فقال الرجل: آخذ معهم؟ قال: خذ» (٤).

### ٥٥ - [٣/ن٥٥ - ١] باب في شراء الهدية وأداء الأمانة

[۲۸۷۰] قال مسلد: ثنا يحيى، ثنا سليهان التيمي، عن أبي عثمان «أن عبدالله بن عامر بن ربيعة حمل على فرس في سبيل الله يقال له: غمرة - أو غمرًا - نتجت مهرًا، فأراد أن يشتريه، فنهي عن شرائه»(٥).

[ ٢٨٧١] قال [أبويعلى] (٦): وثنا سعيد بن أبي الربيع، حدثني عيسى بن صدقة سمعت أنسًا يقول: «اتقوا الله، وأدوا الأمانات إلى أهلها».

قال أبويعلى: وأكبر ظني أن [المعلى](٧) حدثني به عن عيسى، ولكن لم أجده (٨).

<sup>(</sup>۱) (۱۷۳/۳ رقم ۳۰۶۰).

<sup>(</sup>۲) (۲/۷۶ رقم ۱٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٨٦): رواه أبويعلي والطبراني، ورجالهما ثقات.

<sup>(</sup>٤) قال في المختصر (٤/ ٤٤٥ رقم ٣٤٢١): رواه مسدد، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) قال في المختصر (٤/ ٤٤٥ رقم ٣٤٢٢): رواه مسدد موقوفًا، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) زيـادة من عنـدي؛ لأنـه ذكـر قبله حديثًا لأبي يعلى ثم ضرب عليه، والحديث في مسند أبي يعلى (٢) ٢٤٠ رقم ٤٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: العلاء، والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>A) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٤٨): رواه أبويعلى، وفيه عيسى بن صدقة، وثقه أبوزرعة، وقال الدارقطني: متروك.

#### ٤٦ - باب اتخاذ الماشية

[٢٨٧٢] قال مسدد: ثنا عيسى، ثنا الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن أبي عمار، عن أبي عمار، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: قال النبي ﷺ: «الغنم بركة، والإبل عز لأهلها، والخير معقود في نواصي الخيل، والعبد أخوك فأحسن إليه؛ فإن رأيته مغلوبًا فأعنه».

[1/۲۸۷۳] قال: وثنا عبدالوارث، عن أبي نعامة العدوي، عن مسلم بن [بديل]<sup>(۱)</sup> عن إياس [أبي]<sup>(۲)</sup> طلحة، عن سويد بن هبيرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خير مال المرء سكة مأبورة أو مهرة مأمورة»<sup>(۳)</sup>.

[٢/٢٨٧٣] رواه أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا مروان بن معاوية، عن عمرو بن عيسى، عن إياس بن زهير... فذكره.

[٣/٢٨٧٣] ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٤): ثنا روح بن عبادة، ثنا أبونعامة العدوي، ثنا [مسلم] (٥) بن بديل، عن إياس بن زهير... فذكره.

السكة المأبورة: النخلة الملقحة من التأبير، والمهرة المأمورة: الكثيرة النتاج.

[١/٢٨٧٤] [٣/ق٥٥-ب] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (٢): ثنا خالد بن مخلد، ثنا يزيد بن عبدالملك النوفلي، سمعت عمار بن أبي عمار بن فيروز يقول: «أكرموا المعزى، وامسحوا الرغام عنها، وصلوا في مراحها؛ فإنها من دواب الجنة» (٧).

الرعام - بضم الراء، وفتح العين المهملة -: ما يسيل من أنوف الغنم عن مرض، والرغام -بالغين المعجمة -: ما يسيل من الأنف مطلقًا، قاله صاحب الغريب.

(۱) في «الأصل»: نذير. تحريف، وهو مسلم بن بديل العدوي، يروي عن إيـاس بـن زهــير، وعنــه أبــو نعامة العدوي، كيا في ترجمته من الجرح (٨/ ١٨١ رقم ٧٩٠).

(٢) في «الأصل»: بن. تحريف، وهو إياس بن زهير أبوطلحة، وسيأتي على الصواب في الحديث الذي يليه، وانظر الجرح (٢/ ٢٧٩) ترجمه إياس بن زهير، وراجع التعليق السابق.

(٣) قال في المختصر (٤/ ٤٤٦ رقم ٣٤٢٥): رواه مسدد بسند رجاله ثقات، وسويد مختلف في صحبته.

(٤) البغية (١٣٨ رقم ٤٢٠) وفي المتن تحريف.

(٥) في «الأصل»: هشام. تحريف، والمثبت من البغية، وهو مسلم بن بديل العدوي، وقد سبق الكلام عنه.

(٦) المطالب العالية (٢/ ٣١٩ رقم ١٩٩٣) .

(٧) وقال في المختصر (٤/ ٤٤٦ رقم ٣٤٢٦): رواه أبوبكر بن أبي شيبة مقطوعًا بسند ضعيف؛ لضعف يزيد بن عبدالملك النوفلي. [٢/٢٨٧٤] ورواه عبد بن حميد (١): ثنا خالد بن غلد، ثنا يزيد بن عبدالملك، سمعت عبدالرحمن بن [أبي] (٢) محمد، يحدث عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على: «أكرموا المعزى...» فذكره، وسيأتي في كتاب الجنة.

[٢٨٧٥] قال أبوبكر بن أبي شيبة (٣): وثنا وكيع، ثنا محمد بن شريك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «نعم الإبل الثلاثون، يحمل على نجيبها، ويعير أداتها، ويمنح غزيرتها، ويحلبها يوم وردها في أعطانها».

هذا إسناد رجاله ثقات.

[٢٨٧٦] وقال أحمد بن منيع: ثنا معاوية بن عمرو، أبنا رشدين، عن أبي عبدالله، عن عطاء، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ أمر الأغنياء أن يتخذوا الغنم، وأمر الفقراء أن يتخذوا الدجاج».

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف رشدين، وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه ابن ماجه في سننه (٤٠)، وابن الجوزي في الموضوعات (٥٠).

[۲۸۷۷] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٢): ثنا الخليل بن زكريا، ثنا عبدالله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر قبال: قبال رسول الله ﷺ: «الغنم بركة، والإبل عن لأهلها» (٧).

له شاهد من حديث عروة البارقي، رواه ابن ماجه في سننه (^) والدارمي (<sup>٩)</sup> وأبويعلى <sup>(١٠)</sup> في مسنديها بسند صحيح.

<sup>(</sup>١) المنتخب (٣٠٤ رقم ٩٨٧).

<sup>(</sup>۲) من المنتخب.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ٣٢ رقم ٢٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٧٧٣ رقم ٢٣٠٧).

<sup>(</sup>٥) الموضوعات (٢/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) البغية (١٣٨ رقم ٤١٩).

<sup>(</sup>٧) قال في المختصر (٤/ ٤٤٧): رواه الحارث، عن الخليل بن زكريا وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۸) (۲/۳۷۷ رقم ۲۳۰۵).

<sup>(</sup>٩) سنن الدارمي (٢/ ٢٧٨ رقم ٢٤٢٧) مختصرًا.

<sup>(</sup>۱۰) (۱۲/ ۲۰۸ رقم ۲۸۸۶).

[1/۲۸۷۸] وقال أبويعلى الموصلي (١): ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبومعاوية، ثنا الأعمش، عن عبدالله بن عبدالله، عن ابن أبي ليلى، عن البراء قال: «الغنم بركة»(٢).

#### موقوف.

[٢/٢٨٧٨] وبه عن البراء، عن النبي ﷺ قال: «الغنم بركة».

له شاهد من حديث أم هانئ، رواه أبوبكر بن أبي شيبة وعنه ابن ماجه في سننه (٣).

[1/۲۸۷۹] قال أبويعلى الموصلي<sup>(3)</sup>: وثنا محمد بن عباد المكي، ثنا محمد بن سليان [بن]<sup>(0)</sup> مسمول، ثنا القاسم بن مخول البهزي ثم السلمي يقول: سمعت أبي - وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام - يقول: «نصبت حبائل لي بالأبواء، فوقع في حبل منها [ظبي]<sup>(7)</sup> فأفلت، فخرجت في إثره، فوجدت رجلا قد أخذه فتنازعنا فيه، فتساوقنا إلى رسول الله على فوجدناه (قائلا)<sup>(۷)</sup> بالأبواء تحت شجرة [يستظل]<sup>(۸)</sup> بنطع، فاختصمنا إليه، فقضى به بيننا [شطرين]<sup>(۹)</sup>.

فقلت: يا رسول الله، نلقى الإبل وبها لبن وهي مصرًاة ونحن محتاجون. قال: ناد: ياصاحب الإبل ثلاثًا؛ فإن جاء وإلا فاحلل صرارها، ثم اشرب ثم صرَّ [٣/٥٢٦-١] وأبق للبن دواعيه. فقلت: يا رسول الله، الضَّوالُ ترد علينا، هل لنا أجر أن نسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حَرَّى أجر، ثم أنشأ رسول الله ﷺ يحدثنا قال: سيأتي على الناس زمان خير المال فيه غنم بين المسجدين تأكل الشجر وترد الماء، يأكل صاحبها من رسلها، ويشرب من ألبانها، ويلبس من أصوافها – أو قال: أشعارها – والفتن ترتكس بين جراثيم العرب،

<sup>(</sup>۱) (۳/۲۲۰ رقم ۱۷۰۹).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٤/٦٧): رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن عبدالله الرازي وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) (٢/٣٧٧ رقم ٢٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) (٣/٣٧ رقم ١٣٧/٨).

<sup>(</sup>٥) من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: طير. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٧) في مسند أبي يعلى وكتاب العزلة لابن أبي الدنيا: نازلا.

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: مستظل . والمثبت من مسند أبي يعلى، وفي كتاب العزلة: مستظلا.

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: بشطرين. والمثبت من مسند أبي يعلى وكتاب العزلة.

والله ما تعبئون - يقولها رسول الله على ثلاثًا. قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: أقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، وبر والديك، وصل رحمك، وأقر الضيف، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، وزل مع الحق حيث زال»(١). [٢/٢٨٧٩] ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العزلة(٢): عن محمد بن عباد به.

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٣٠٤): رواه أبويعلى، والطبراني باختصار في الأوسط، وفي إسناد أبي يعلى محمد بن سليهان بن مسمول، وهو ضعيف، وفي إسناد الطبراني سليهان بن داود الشاذكوني، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) (۱٤۹-۱۵۰ رقم ۱۷۲).

# [٢٦] كتاب السلم

[1/۲۸۸۰] قال أبوداود الطيالسي<sup>(۱)</sup>: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق: سمعت رجلا من أهل نجران يقول: «قلت لابن عمر: إنها أسألك عن اثنتين: عن السلم في النخل، وعن الزبيب والتمر. فقال: أما السلم في النخل فإن رجلا أسلم في نخل لرجل، ثم لم يحمل ذلك العام. فذكر ذلك للنبي على فقال: بم تأكل ماله؟! فأمره فرد عليه، ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه، وأما الزبيب والتمر فإن النبي الله أي برجل سكران فقال: يا رسول الله، إني لم أشرب خمرًا، إنها شربت زبيبًا وتمرًا. فأمر به فضربه الجد، ونهى عنها أن يختلطا».

[٢/٢٨٨٠] رواه أبويكر بن أبي شيبة: ثنا أبوالأحوص، عن أبي إسحاق، عن النجراني هقلت لعبدالله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن رجلا أسلم في عهد رسول الله على في حديقة نخل قبل أن تطلع، فلم يطلع الله شيئًا فيها ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حين يطلع. وقال البائع: إنها بعتك النخل هذه السنة. فاختصها إلى رسول الله على فقال رسول الله على: أأخذ من نخلك شيئًا؟ قال: لا. قال النبي على: فبم تستحل ماله؟! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه [٣/ق٢٦-ب] قال: قلت: إنا بأرض ذات تمر وزبيب؛ فهل نخلط التمر والزبيب فننبذهما جميعًا؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن رجلا سكر على عهد رسول الله على فأتي به رسول الله على وهو سكران، فضربه، ثم سأله عن شرابه فقال: إني شربت نبيذًا. قال: أي نبيذ؟ قال: نبيذ تمر وزبيب. فقال النبي على وحده».

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي.

[۲۸۸۱] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(۲)</sup>: ثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد، ثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله بن سلام، عن أبيه، عن جده قال: «أسلف رسول الله ﷺ لرجل من اليهود دنانير في تمر كيل مسمى إلى أجل مسمى، وقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان. فقال النبي ﷺ: أمّا من تمر حائط بني فلان فلا»<sup>(۳)</sup>.

هذا إسناد مرسل، رجاله ثقات على شرط ابن حبان.

<sup>(</sup>۱) (۲۲۲ رقم ۱۹۳۹).

<sup>(</sup>۲) (۱۳/ ۸۳٪ رقم ۷٤۹۱).

<sup>(</sup>٣) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه ابن ماجه (٢/ ٧٦٥–٧٦٦ رقم ٢٢٨١) من طريق الوليد به. وقال في المختصر (٤/ ٤٤٩ رقم ٣٤٣٤): رواه أبويعلى الموصلي بسند صحيح على شرط ابن حبان.

# [۲۷] كتاب الرهن

#### ١- باب جواز الرهن

## قال الله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾(١)

[١/٢٨٨٢] وقال إسحاق بن راهويه (٢): أبنا وكيع، ثنا موسى بن عبيدة الربذي، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، عن أبي رافع قال: «نزل برسول الله على ضيف، فبعثني إلى يهودي فقال: قل له: إن رسول الله على يقول: بعني أو أسلفني إلى رجب، فأتيته فقلت له ذلك، فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن. فأتيت رسول الله على فأخبرته، فقال: والله لو باعني أو أسلفني لقضيته، إني لأمين في السهاء أمين في الأرض، اذهب بدرعي الحديد إليه. قال: فنزلت تعزية عن الدنيا: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا (٢) (٤).

[٢/٢٨٨٢] قال(٥): وأبنا روح بن عبادة – يعني: عن موسى... فذكره.

[٣/٢٨٨٢] رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٢): ثنا وكيع بن الجراح... فذكره إلا أنه قال: «تعزية عن النبي ﷺ».

[٤/٢٨٨٢] ورواه أبويعلى الموصلي (٧): ثنا أبوبكر بن أبي شيبة. . . فذكره.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ١٣٣ رقم ١٥١٢).

<sup>(</sup>٣) طه: ١٣١.

<sup>(</sup>٤) قال في المختصر (٤/ ٤٥٠ رقم ٣٤٣٥): رواه إسحاق بن راهويه وأبوبكر بن أبي شيبة وعنه أبويعلى الموصلي بسند واحد مداره على موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ١٣٣ رقم ١٥١٢/٣).

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/١٥١٢ رقم ١٥١٢/٢).

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ١٣٣ رقم ١٥١٢).

[٥/٢٨٨٢] قال أبويعلى<sup>(١)</sup>: وثنا الحسن بن شبيب، ثنا خلف، ثنا جعفر بن علي بن أبي رافع، عن جده «أن رسول الله ﷺ (بعث فاستُقرض له تمر)<sup>(٢)</sup> من رجل يهودي، فقال اليهودي: لا والله إلا برهن. قال: فقال لي رسول الله ﷺ: أنا في السهاء أمين (مني في الأرض)<sup>(٣)</sup>».

[٢٨٨٣] قال أبو يعلى (٤): وثنا العباس بن الوليد النرسي، ثنا يوسف - يعني ابن خالد - ثنا جعفر بن سعد، عن خبيب بن سليان بن سمرة، عن أبيه، عن جده سمرة، أن رسول الله على قال: «من رهن أرضًا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل عن نفقتها، فيقضي من ذلك دينه الذي عليه بعد أن يحسب الذي بقي له عنده عمله، ونفقته بالعدل».

هذا إسناد ضعيف سليهان وابنه خبيب وجعفر بن سعد ذكرهم ابن حبان في الثقات وضعفهم  $(\dots)^{(o)}$ .

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/١٣٣ رقم ١٥١٢)٥).

<sup>(</sup>٢) في المطالب: بعثه فاستقرض له تمرًا.

<sup>(</sup>٣) في المطالب: وفي الأرض أمين .

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/ ١٣٣ - ١٣٤ رقم ١٥١٣).

<sup>(</sup>٥) طمس بالأصل .

# [٢٨] التفليس كتاب التفليس

الإسماق بن راهويه (١): أبنا عبدالرزاق، أبنا معمر، عن الزهري، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال: «كان معاذ بن جبل رجلا سمحًا شابًا جميلا من أفضل شباب قومه، وكان لا يمسك شيئًا، فلم يزل يدان حتى أغلق ماله كله في الدين، فأتى النبي على يطلب إليه أن يسأل غرماءه أن يضعوا ماله فأبوا، فلو تركوا لأحد من أجل أحد لتركوا لمعاذ من أجل النبي على فباع النبي على ماله كله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء، حتى إذا كان فتح مكة بعثه النبي على على طائفة من أهل اليمن أميرًا ليجبره، فمكث معاذ باليمن أميرًا وكان أول من اتجر في مال الله هو، فمكث حتى أصاب وحتى قبض النبي على فلما قدم قال عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيشه، وخذ سائره. فقال أبوبكر: إنها بعثه النبي على ليجبره ولست آخذًا منه شيئًا إلا أن يعطيني. فانطلق عمر إليه إذ لم يطعه أبوبكر، فذكر ذلك عمر لمعاذ، فقال معاذ: إنها أرسلني النبي على ليجبرني ولست بفاعل، ثم لقي معاذ عمر فقال: قد أطعتك وأنا فاعل ما أمرتني، إني رأيت في المنام أني في (حومة) (٢) ماء، وقد خشيت الغرق فخلصتني منه يا عمر. فأتى معاذ أبابكر فذكر ذلك له وحلف أنه لم يكتمه شيئًا حتى بين له سوطه، فقال أبوبكر: والله لا آخذه منك وقد وهبته وحلف أنه لم يكتمه شيئًا حتى بين له سوطه، فقال أبوبكر: والله لا آخذه منك وقد وهبته لك. فقال عمر: هذا حين طاب وحلّ. فخرج معاذ عند ذلك إلى الشام».

[٢/٢٨٨٤] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٣): ثنا إسحاق بن عيسى الطباع، ثنا عبدالله بن المبارك، أخبرني معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك قال: «كان معاذ بن جبل شابًا سمحًا أفضل فتيان قومه، فلم يزل حتى أغرق ماله في الدين [فكلم] (٤) رسول الله على غرماءه، فلو ترك أحد من أجل أحد لترك معاذ بن جبل من أجل رسول الله على قال: فقبض معاذ ولا مال له».

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ١١٩ رقم ١٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) في المطالب: بحر فيه.

<sup>(</sup>٣) البغية (١٤٤ رقم ٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: فلم. ثم بياض بمقدار كلمة، والمثبت من بغية الباحث.

[٣/٢٨٨٤] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ<sup>(۱)</sup>: ثنا أبوبكر أحمد بن إسحاق الإمام، أبنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: «كان معاذ بن جبل شابًا حلياً سمحًا من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئًا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي على فكلم غرماءه، فلو تركوا أحدًا من أجل أحد لتركوا معاذًا من أجل رسول الله على ماله حتى قام معاذ بغير شيء».

[٤/٢٨٨٤] رواه البيهقي في سننه(٢) عن الحاكم به.

هكذا رواه هشام بن يوسف، عن معمر، وخالفه عبدالرزاق فرواه عن معمر مرسلا.

<sup>(</sup>١) المستدرك (٣/ ٢٧٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٦/ ٤٨).

# [۲۸] [(۱) كتاب الصلح

فيه حديث سعد بن أبي وقاص وسيأتي في الفتن في باب ما كان في زمن علي بن أبي طالب، وحديث أبي أيوب وسيأتي في الأدب.

[٢٨٨٥] عن عمرو، عن النبي ﷺ «أنه صالح أهل خيبر على أن يعملوا العمل؛ فإذا عملوا فبلغ فلهم الشطر وله الشطر، فلما عملوا وبلغ أرسل ابن رواحة فخرص عليهم فقالوا: الذي أخذت منها أكثر مما أعطيت. قالوا: بهذا قامت السموات».

#### رواه مسدد مرسلا بسند صحيح.

[١/٢٨٨٦] وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: «كتب رسول الله ﷺ كتابًا بين المهاجرين والأنصار [أن] (٢) يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا [عانيهم] (٣) بالمعروف والإصلاح بين (الناس) (٤)».

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٥) واللفظ له وأحمد بن حنبل (٦) بسند فيه الحجاج بن أرطاة.

[ $7/7^{(v)}$ ] ورواه أحمد بن حنبل أيضًا من طريق الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا... فذكره أبيه، عن جده مرفوعًا...

[١/٢٨٨٧] وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: «إن النبي ﷺ صالح بني

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر كتاب العارية سقط من النسخة المسندة، وأثبته من النسخة المختصرة.

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل» وأثبتها من المصنف ومسند أحمد.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل» والمجمع: غايبهم. وهو تصحيف، والمثبت من المصنف ومسند أحمد، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل» وفي المصنف ومسند أحمد والمجمع: المسلمين.

<sup>(</sup>٥) وأخرَجه في المُصنفُ أيضًا (٩/ ٣١٨ رقم ٧٦٢٧، ١٢/ ٤١٧ رقم ١٥٠٩٩).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٧) مستا. أحمد (١/ ٢٧١، ٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (٢٠٦/٤): رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس لكنه ثقة.

تغلب على أن يثبتوا [على]<sup>(١)</sup> دينهم ولا يُتَصِّروا أبناءهم، وإنهم قد نقضوا، وإنه إن يتم لي الأمر قتلت المقاتلة وسبيت الذرية».

[۲/۲۸۸۷] وفي رواية له عن علي قال: «شهدت النبي على صالح [نصارى](۲) من بني تغلب على ألا يُتَصِّروا أولادهم؛ فإن فعلوا فقد برئت منهم الذمة. قال: فقال علي: فقد والله فعلوا، فوالله لئن تم لي الأمر لأقتلن مقاتلهم، ولأسبين ذراريهم»(۲).

رواه أبويعلى الموصلي (٤)، ومدار إسناد الطريقين على أصبغ بن نباتة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: فصار. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٣/ ١٦٧ رقم ٣٠٤٠) بنحوه، وقال: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا. قال أبوعلي – هو اللؤلؤي راوي سنن أبي داود –: ولم يقرأه أبوداود في العرضة الأخيرة.

<sup>(</sup>٤) (٢/٣/١ رقم ٣٢٣، ١/٨٧٨ رقم ٣٣٣).

## [٣٠] كتاب الضمان

[۲۸۸۸] عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي على قال: «إن خراج العبد بالضهان. وذلك أن رجلا ابتاع عبدًا وضمنه سنة أو ما كان من ذلك، ثم ظهر في العبد داء كان فيه قبل البيع كان له خراجه بضهانه إياه»(۱).

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه راوٍ لم يسم.

[٢٨٨٩] وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان العباس بن عبدالمطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسير برًّا ولا بحرًا ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة؛ فإذا فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله ﷺ فأجازه».

رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود (۳/ ۲۸۶ رقم ۳۰۱۰) وابن ماجه (۲/ ۷۰۶ رقم ۲۲۶۳) بنحوه، وروی أبوداود (۳/ ۲۸۶ رقم ۲۸۶، ۱۲۸۰) والنسائی (۳/ ۸۸۰ رقم ۲۸۶، ۱۲۸۰) والنسائی (۷/ ۸۸۰–۸۰۷ رقم ۲۸۶۰) وابن ماجه (۲/ ۷۵۳–۷۰۵ رقم ۲۲۲۲) المرفوع منه فقط، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ١١٨ -١١٩ رقم ١٤٧٢)

## [٣١] كتاب الشركة

[١/٢٨٩٠] عن أبي خداش، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: «المسلمون شركاء في ثلاثة: في النار، والكلأ، والماء»(١).

رواه مسدد، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وأحمد بن منيع، ورجاله ثقات.

[٧/٢٨٩٠] والحارث بن أبي أسامة (٢) بسند فيه راوٍ لم يسم، عن أبي عثمان، عن أبي خداش قال: «كنا في غزاة فنزل الناس منزلا، فقطعوا الطريق ومدوا الحبال على الكلأ، فلما رأى (٣) ما صنعوا قال: سبحان الله! لقد غزوت مع النبي ﷺ غزوات فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار».

وله شواهد في سنن ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة (١) وابن عباس (٥) وعائشة (٦).

[٢٨٩١] وعن أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقها [الرجل] (٧): الرجلان والجاران يكون بينها [الأرض] (٧) فيسرق أحدهما من صاحبه فيطوقه من سبع أرضين (٨).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٩) وأحمد بن حنبل (١٠) والطبراني في الكبير بسند فيه عبدالله ابن محمد بن عقيل.

<sup>(</sup>١) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٣/ ٢٧٨ رقم ٣٤٧٧) ثنا مسدد به.

<sup>(</sup>۲) البغية (۱۹۸ رقم ٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل» والبغية، وقد سقط منه الصحابي -والله أعلم- ثم وجدت الحافظ ابن حجر علق على حاشية «الأصل» في كتاب الجهاد عند ذكر المؤلف لهذا الحديث مرة ثانية بها يفيد أنه سقط منه الصحابي، فليراجع من هناك، والحمد لله على توفيقه.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٦ رقم ٢٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٦ رقم ٢٤٧٢).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۲٦–۸۲۷ رقم ۲٤٧٤).

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل» وأثبتها من المصنف.

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧٥): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٩) وأخرجه في المصنف أيضًا (٦/ ٥٦٧ رقم ٢٠٦٠).

<sup>(</sup>۱۰) مسند أحمد (٤/ ١٤٠، ٢٠٢، ٥/ ٣٤١).

[٢٨٩٨] وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له رباع أو أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على شركائه؛ فإن أرادوها فهم أحق بها من الناس بالثمن (١٠). رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة.

[٢٨٩٣] وعن [قائد السائب، عن السائب] (٢) -رضي الله عنه-: أنه قال للنبي ﷺ: «كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، كنت لا تداري ولا تهاري» (٣).

رواه أبوبكر بن أبي شيبة، ورجاله ثقات، ورواه أحمد بن منيع مطولا ومسدد، وسيأتي لفظهما في الأدب في باب إكرام الضيف.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۲۲۹ رقم ۱٦٠۸) وأبوداود (۳/ ۲۸۵ رقم ۳۰۱۳) والنسائي (۷/ ۳۰۱ رقم ۲۸۳) وان مسلم (۳/ ۳۰۱ رقم ۲۲۹۰) بنحوه.

 <sup>(</sup>٢) في «الأصل»: فائد بن السائب. وهو تحريف، والمثبت من سنن أبي داود وابن ماجه، وهو الصواب، والسائب هو ابن أبي السائب المخزومي -رضى الله عنه-.

<sup>(</sup>٣) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه ابن ماجه (٢/ ٧٦٨ رَقم ٢٢٨٧) حدثنا عثمان وأبوبكر ابنا أبي شيبة به، ورواه أبوداود (٤/ ٢٦٠ رقم ٤٨٣٦) حدثنا مسدد به.

# [٣٢] كتاب العارية

[٢٨٩٤] عن عطاء بن أبي رباح، عن ناس من آل صفوان قال: «استعار رسول الله على من صفوان بن أمية سلاحًا، فقال له صفوان: أعارية أم غصب؟ قال: بل عارية. فأعاره ما بين ثلاثين إلى أربعين درعًا، فغزا رسول الله على حنينًا، فلما هزم الله - تعالى المشركين قال رسول الله على: اجمعوا أدراع صفوان. ففقدوا من دروعه درعًا، فقال رسول الله على: يا صفوان، إن شئت أغرمناها لك. فقال: يا رسول الله، إن في قلبي اليوم من الإيان ما لم يكن يومئذ».

رواه مسدد وأبوبكر بن أبي شيبة (١) بسند واحد ورجاله ثقات، ورواه أبوداود في سننه (٢) والنسائي في الكبرى (٣) بنفس اللفظ.

وله شاهد في السنن: أبي داود<sup>(٤)</sup>، (والترمذي، وابن ماجه)<sup>(٥)</sup> ورواه الحاكم<sup>(٢)</sup> وعنه البيهقي في سننه<sup>(٧)</sup> من حديث ابن عباس.

[ ٧٨٩٥] وعن طاوس أن ابن عباس –رضي الله عنه – قال: إنها قال النبي ﷺ: «لأن (يعير)<sup>(^)</sup> أحدكم [أخاه أرضه]<sup>(٩)</sup> خير [له]<sup>(٩)</sup> من أن يأخذ عليها كذا وكذا، لشيء معلوم<sup>(١١)</sup>.

رواه محمد بن يجيى بن أبي عمر بسند رجاله ثقات.

[٢٨٩٦] وعن أبي العباس، عن رجل من الأنصار -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «العارية مردودة، والمنيحة مردودة».

رواه محمد بن يجيى بن أبي عمر<sup>(١١)</sup>]<sup>(١٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) وأخرجه في المصنف أيضًا (٦/١٤٣-١٤٤ رقم ٥٩٨).

<sup>(</sup>۲) (۳/۲۹۲ رقم ۲۵۳۵).

<sup>(</sup>۳) (۳/ ۶۰۹–۱۱۰ رقم ۷۷۷۵).

<sup>(</sup>٤) (٢٩٦/٣ رقم ٣٥٦٢) من حديث صفوان بن أمية.

<sup>(</sup>٥) لم أجده فيهما لا من حديث صفوان ولا من حديث ابن عباس، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) المستدرك (٢/ ٤٧) وقال صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٧) السنن الكبري (٦/ ٨٨).

<sup>(</sup>٨) كذا في «الأصل» ولذلك أدخل المؤلف هذا الحديث في باب العارية، ولفظ مسلم وغيره: «يمنح» ولذلك بوب عليه النووي باب الأرض تمنح.

<sup>(</sup>٩) سقطت من «الأصل» وأثبتها من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم (٣/ ١١٨٤–١١٨٥ رقم ١٥٥٠) من طريق طاوس عن ابن عباس به .

<sup>(</sup>١١) المطالب العالية (١١٨/٢ رقم ١٤٧١).

<sup>(</sup>١٢) آخر السقط من «الأصل» المستدرك من النسخة المختصرة .

# [٣٣] الغصب كتاب الغصب

[٢٨٩٧] قال مسدد (١٠): ثنا معتمر، عن أبيه «حدثني شيخ لقيته بالبحرين عن خطبة النبي ﷺ في حجة الوداع أنه قال: لا يحل من مال امرئ إلا ما أعطى عن طيب نفس».

[۱/۲۸۹۸] قال: وثنا عبدالواحد، ثنا أبويعفور عبدالرحمن بن عبيد، ثنا أبوثابت، عن يعلى بن مرة الثقفي قال: قال رسول الله ﷺ: «من أخذ أرضًا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر»(۲).

[٢/٢٨٩٨] رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٣): ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي يعفور، عن أيمن، سمعت يعلى بن مرة الثقفي يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «من أخذ أرضًا...» فذكره.

[٣/٢٨٩٨] قال: وثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الربيع بن عبدالله، عن أيمن بن (ثابت) عن يعلى بن مرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ: «أيها رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين، ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضي بين الناس».

[٤/٢٨٩٨] ورواه أحمد بن منيع: ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن أبي يعفور... (فذكر حديث)<sup>(ه)</sup>

[٥/٢٨٩٨] ورواه عبد بن حميد (٢): ثنا أبوبكر بن أبي شيبة... فذكر الطريق الأولى. [٦/٢٨٩٨] قال عبد بن حميد (٧): وحدثني ابن أبي شيبة... فذكر الطريق الثانية.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ١٢٤ رقم ١٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧٥): رواه أحمد، والطبراني في الكبير والصغير بنحوه، بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (٦/ ٥٦٥ رقم ٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٤) تحرفت في المنتخب إلى: نابل. وأيمن بن ثابت أبوثابت من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل».

<sup>(</sup>٦) المنتخب (١٥٤ رقم ٤٠٦).

<sup>(</sup>٧) المنتخب (١٥٥ رقم ٤٠٧).

[٧/٢٨٩٨] ورواه أبويعلى الموصلي: ثنا أبوبكر بن أبي شيبة. . . فذكره .

[٨/٢٨٩٨] قال: وثنا زهير، ثنا عفان بن مسلم، ثنا عبدالواحد بن زياد، ثنا أبويعفور... فذكره.

[٩/٢٨٩٨] ورواه أحمد بن محمد بن حنبل في مسنده (١٠): ثنا إسماعيل بن محمد وهو أبو إبراهيم المعقب، ثنا مروان – يعني: الفزاري... فذكره.

[١٠/٢٨٩٨] قال (٢): وثنا عفان، ثنا عبدالواحد بن زياد، ثنا أبويعفور... فذكره.

[١١/٢٨٩٨] ورواه ابن حبان في صحيحه (٣) قال: ثنا أبويعلى الموصلي... فذكره.

قوله: «طوقه من سبع أرضين» قيل: أراد طوق [التكليف لا طوق التقليد. وهو أن يطوق حملها يوم القيامة. وقيل: أراد أن تخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق. قال البغوي: وهذا أصح](٤).

[1/۲۸۹۹] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (٥): ثنا وكيع، عن شريك، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقها [الرجل] (١): الرجلان والجاران تكون بينهما [الأرض] (١) فيسرق أحدهما من صاحبه، فيطوقه من سبع أرضين (٧).

[٢/٢٨٩٩] [٣/٥٨٦-١] رواه أحمد بن حنبل (^): ثنا وكيع وأسود وابن أبي بكير وأبوالنضر، عن شريك... فذكره.

ورواه الطبراني في الكبير (٩).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد (٤/ ١٧٣).

<sup>(</sup>۳) (۱۱/۷۲۰-۸۲۸ رقم ۱۹۴۵).

<sup>(</sup>٤) قطع بالأصل والمثبت من المختصر .

<sup>(</sup>٥) وأخرجه في المصنف أيضًا (٥/ ٥٦٧ رقم ٢٠٦٠) ولكن فيه عبدالله بن جعفر بن عتيك بدل عبدالله ابن محمد بن عقيل، وقد رواه أحمد في مسنده كها هنا، وسيأتي في الذي يليه.

<sup>(</sup>٦) سقطت من «الأصل» وأثبتها من المصنف .

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧٥): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٨) مسئد أحمد (٥/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٩) (٣٤٠/٣) رقم ٣٤٦٣).

[١/٢٩٠٠] قال أبوبكر بن أبي شيبة (١): وثنا [عبدالرحيم] (٢) بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، سمعت ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال النبي ﷺ: «ملعون من انتقص شيئًا من تخوم الأرض بغير حقه».

[٢/٢٩٠٠] رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٣)</sup>: ثنا أبوبكر بن أبي شيبة. . . فذكره.

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب.

[1/۲۹۰۱] وقال أبو يعلى الموصلي<sup>(٤)</sup>: ثنا عبدالأعلى، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن النبي ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»<sup>(٥)</sup>.

[۲/۲۹۰۱] رواه البيهقي في سننه (۲): أبنا أبوبكر بن الحارث الفقيه، أبنا أبومحمد بن حيان، ثنا الحسن بن هارون بن سليهان، أبنا عبدالأعلى بن حماد... فذكره.

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان

[۲۹۰۲] قال أبويعلى الموصلي (٧): وثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد [بن] (٨) الضحاك، ثنا أبي، ثنا طالب بن سلمى بن عاصم بن الحكم، حدثني بعض أهلي، أن جدي حدثهم «أنه شهد رسول الله على [في حجته] (٨) في خطبته فقال: ألا إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم، ألا فلا يُعَرِفْنَكُمْ ترجعون بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب؛ فإني لا أدري هل ألقاكم أبدًا بعد اليوم، اللهم الشهد عليهم، اللهم هل بلغت» (٩).

<sup>(</sup>١) وأخرجه في المصنف أيضًا (٦/ ٥٦٨ رقم ٢٠٦٣).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: عبدالرحمن . والمثبت من المصنف، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) (٤٠٠/٤).

<sup>(</sup>٤) (۲/۳) رقم ۱۵۷۰).

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧٢): رواه أبويعلي، وأبوحرة وثقه أبوداود، وضعفه ابن معين.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٦/ ١٠٠).

<sup>(</sup>۷) (۱۲/۲۱۲-۲۱۷ رقم ۲۸۸۲).

<sup>(</sup>٨) من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٩) قال الهيشمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٧٢): رواه أبويعلى، وطالب وشيخه لم أجد من ترجمهم. قلت: كذا قال الهيشمي – رحمه الله – وطالب ترجم له البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح وابن حبان في الثقات، وشيخه لم يسم.

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي، لكن له شواهد كثيرة، وقد تقدم جملة منها في كتاب الحج.

[1/۲۹۰۳] قال أبويعلى الموصلي<sup>(۱)</sup>: وثنا محمد بن عباد المكي، ثنا حاتم، عن حمزة بن أبي محمد، عن بجاد بن موسى، عن عامر بن سعد قال: قال سعد: قال رسول الله ﷺ: «من أخذ شيئًا من الأرض بغير حِلِّهِ طُوِّقهُ من سبع أرضين، لا يقبل منه صرفًا ولا عدلًا، ومن ادعى إلى غير أبيه أو لغير مولاه فقد كفر»<sup>(۱)</sup>.

رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٣) والطبراني في الأوسط (٤) من طريق حمزة بن أبي محمد.

[٢/٢٩٠٣] ورواه البزار في مسنده (٥): ثنا محمد بن مسكين، ثنا أسد بن موسى، ثنا حاتم ابن إسهاعيل، ثنا حمزة بن أبي محمد. . . فذكره .

قلت: مدار حديث سعد على حمزة بن أبي محمد، وهو ضعيف.

[۲۹۰۶] [۳/ق۸۷-ب] قال أبويعلى الموصلي<sup>(۲)</sup>: وثنا يعقوب بن عيسى جار أحمد بن حنبل، ثنا إبراهيم بن سعد، عن عبدالعزيز بن المطلب، عن عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله، عن زيد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل دون دمه فهو شهيد» (۷).

وسيأتي في كتاب الجهاد.

[۲۹۰۵] قال أبويعلى (^): وثنا شباب، ثنا عون بن كهمس، ثنا عطية بن سعد -يعني: الدعاء - عن الحكم بن الحارث السلمي، عن النبي ﷺ قال: «من أخذ من طريق المسلمين شبرًا جاء به يحمله من سبع أرضين. قال: وغزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات آخرهن

<sup>(</sup>۱) (۸۹/۲ رقم ۷٤٤).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧٥): رواه أبويعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه حمزة بن أبي محمد، ضعفه أبوحاتم وأبوزرعة، وحسن الترمذي حديثه.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في مسند أحمد، ولم يعزه له الهيثمي، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) (٥/٢٢٣-٤٢٤ رقم ١٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار (٣/ ٣٣٩ رقم ١١٣٧).

<sup>(</sup>۲) (۱۲/۱۲ رقم ۲۷۷۵).

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٤٤): رواه أحمد، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية (٢/ ١٢٥ رقم ١٤٨٨).

(خيبر) (١) قال: فكنت أسير في مقدمة رسول الله ﷺ فخلأت راحلتي، فمر بي رسول الله ﷺ وأنا أضربها، فقال: مه. وزجرها فقامت»

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية.

رواه الطبراني في الكبير $^{(Y)}$  والصغير $^{(P)}$  من رواية محمد بن عقبة السدوسي.

[1/۲۹۰۸] قال أبويعلى الموصلي: وثنا أحمد بن حاتم الطويل، ثنا حاتم بن إسهاعيل، عن عبدالملك بن حسن، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد، عن عهارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي قال: «خطبنا رسول الله ﷺ فقال: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه. فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت غنم ابن عم لي، أجتزر منها شاة؟ فقال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادًا – بمكان سهاه – فلا تهجعها»(٤).

[٢/٢٩٠٦] رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٥): ثنا أبوعامر، ثنا عبدالملك - يعني: ابن حسن - الجاري، ثنا عبدالرحمن بن أبي سعيد، سمعت عمارة بن حارثة الضمري يحدث... فذكره.

هذا حديث رجاله ثقات.

[١/٢٩٠٧] قال أبويعلى الموصلي: وثنا زهير، ثنا أبوعامر، عن سليهان، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبدالرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي، أن النبي على قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. قال: وذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم»(١).

(2/49.7] رواه أحمد بن حنبل في مسنده(2): ثنا (2/49.7) ثنا سليهان، حدثني

<sup>(</sup>١) في المطالب: حنين.

<sup>(</sup>٢) (٣١٧٣ رقم ٣١٧٣) وقال الهيثمي في المجمع (١٧٦/٤): رواه الطبراني في الكبير والصغير، وفيه محمد بن عقبة الدوسي -كذا- وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وتركه أبو زرعة.

<sup>(</sup>٣) المعجم الصغير (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (١٧١/٤/١٧١): رواه أحمد، وابنه من زياداته أيضًا، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٥/١١٣).

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧١): رواه أحمد، والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (٥/ ٤٢٥).

 <sup>(</sup>٨) في «الأصل»: عبيدالله بن أبي فروة. تحريف، والمثبت من مسند أحمد، وهو عبيد بن أبي قرة البغدادي، له ترجمة في اللسان (٥/ ١٢٥ – ١٢٦ رقم ٥٥٤٠) وغيره.

سهيل، حدثني عبدالرحمن بن سعيد. . . فذكره .

[٣/٢٩٠٧] قال(١): وثنا أبوسعيد مولى بني هاشم، ثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح. . . . فذكره .

[٤/٢٩٠٧] [٣/٥٢٦-] ورواه ابن حبان في صحيحه (٢): ثنا أبويعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. . . فذكره.

[٥/٢٩٠٧] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليهان، ثنا عبدالله بن وهب، أخبرني سليهان بن بلال، حدثني سهيل بن أبي صالح... فذكره.

[٦/٢٩٠٧] ورواه البيهقي في سننه الكبرى(٣)، عن الحاكم به.

[۲۹۰۸] قال أبويعلى: وثنا أبوخيثمة، ثنا يزيد، أبنا ابن أبي ذئب [عن] مولى لجهينة، عن عبدالرحمن بن زيد بن خالد، عن أبيه «أن رسول الله ﷺ نهى عن النهبة والخلسة».

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد (٥/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>۲) (۱۳/۲۱۳–۳۱۷ رقم ۹۷۸).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل» وأثبتها من مسند أحمد (٥/ ١٩٣) ومصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٥٩ رقم ٢٣٧٠) ومعجم الطبراني الكبير (٥/ ٢٥٥ رقم ٥٢٦٥) وعندهم الحديث من طريق يزيد به، وبهذا الرجل المجهول أعلَّ الهيمي في المجمع (٢٧٧/٦) الحديث، والله أعلم.

# [٣٤] كتاب الشفعة

[۲۹۰۹] قال أبوداود الطيالسي (۱): ثنا عبدالله بن عبدالرحمن، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، أن النبي على قال: «المرء أولى بسقبه. قال: فقلت لعمرو: ما سقبه؟! قال: شفعته» (۲).

[۲۹۱۰] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا يعلى بن عبيد وعلي بن مسهر ويزيد بن هارون وعبيدة، عن عبد الملك بن أبي سليهان، عن عطاء، عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي عليه «في الشفعة وإذا كان طريقهم [واحدًا] (٣) ينتظر بها وإن كان غائبًا (٤).

هذا إسناد رجاله [ثقات]<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) (۱۷۹ رقم ۱۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه النسائي (۷/ ٣٢٠ رقم ٤٧٠٣) وابن ماجه (٢/ ٨٣٤ رقم ٢٣٠) من طريق عمرو بن الشريد به.

<sup>(</sup>٣) في «الأصلُّ: واحد . والمثبت من سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٣/ ٢٨٦ رقم ٣٥١٨) والترمذي (٣/ ٢٥١ رقم ١٣٦٩) وابن ماجه (٣/ ٨٣٨ رقم ٢٤٩٤) من طريق عبدالملك بن أبي سليهان به، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبدالملك بن أبي سليهان، عن عطاء، عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبدالملك بن أبي سليهان من أجل هذا الحديث، وعبدالملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث، وقد روى وكيع عن شعبة، عن عبدالملك بن أبي سليهان هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) بياض في «الأصل» والمثبت من المختصر (٩/٥ رقم ٣٤٦٤).

## [٣٥] كتاب القرض

#### ١ - باب فضل الاقتراض

[ ٢٩١١] قال أبوداود الطيالسي (١): ثنا جعفر بن الزبير، عن القاسم مولى يزيد بن معاوية، عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «انطلق برجل إلى باب الجنة فرفع رأسه فإذا على الجنة مكتوب الصدقة بعشرة [٣/ق٢٥-ب] أمثالها، والقرض الواحد بثمانية عشر؛ لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا وهو محتاج، وإن الصدقة ربها وضعت في غني».

رواه الطبراني $^{(Y)}$  والبيهقي $^{(Y)}$ ، كلاهما من طريق عتبة بن حميد.

هذا إسناد ضعيف، جعفر بن الزبير كذبه شعبة، وقال البخاري: تركوه. لكن له شاهد من حديث أنس بن مالك، رواه ابن ماجه (٤) والبيهقي (٥) بإسناد حسن يعمل به في الترغيب والترهيب.

ورواه ابن ماجه (٦) وابن حبان في صحيحه (٧) والبيهقي (٨) من حديث ابن مسعود.

[1/۲۹۱۲] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ابن أذنان قال: «أسلفت علقمة ألفي درهم، فلما خرج عطاؤه قلت: اقضني. قال: أخرني إلى قابل. قال: فأبيت عليه فأخذتها منه فبرحت به. قال: فأتيته بعد ذلك فقال: برحت بي وقد منعتني؟ فقلت: نعم، هو عملك. قال: وما شأني؟ فقلت: أنت حدثتني عن ابن مسعود، عن النبي على قال: السلف يجري مجرى الصدقة. قال: نعم فهو كذلك. قال: فخذ الآن».

<sup>(</sup>۱) (۱۵۵ رقم ۱۱٤۱).

<sup>(</sup>۲) (۸/۲۹۱ رقم ۲۷۹۷).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيهان (٧/ ١٦٣ - ١٦٤ رقم ٢٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) (۸۱۲/۲ رقم ۲٤۳۱).

<sup>(</sup>٥) شعب الإيان (٧/ ١٦٤ -١٦٥ رقم ٣٢٨٨).

<sup>(</sup>٦) (۲/۲/۸ رقم ۲٤۳۰).

<sup>(</sup>۷) (۱۱/۱۱) رقم ۵۰۶۰).

<sup>(</sup>۸) السنن الكيري (٥/ ٣٥٣).

[٢/٢٩١٢] رواه أبويعلى الموصلي: ثنا أبوخيثمة، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا عطاء بن السائب، عن [ابن] (١) أذنان قال: «أسلفت علقمة ألفي درهم، فلم خرج عطاؤه فقلت: اقضنى. قال: أخرنى إلى قابل...» فذكره.

[٣/٢٩١٢] قال أبويعلى الموصلي (٢): وثنا يحيى بن معين، ثنا معتمر قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ، عن أبي حريز، أن إبراهيم حدثه «أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من [مولى للنخع] (٢) تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، وإنه خرج عطاؤه فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا؛ فإنه قد كان علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: إني لست فاعلا. فنقده الأسود خمسائة درهم حتى إذا قبضها التاجر، قال له التاجر: دونك فخذها. قال الأسود: قد سألتك هذا فأبيت. قال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن عبدالله بن مسعود أن النبي علي كان يقول: من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به).

[٤/٢٩١٢] وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤) عن أبي يعلى الموصلي عن يحيى بن معين به.

[٥/٢٩١٢] ورواه الدارقطني: ثنا أبوحامد محمد بن هارون، ثنا أزهر بن جميل، ثنا المعتمر ابن سليمان. . . فذكر المرفوع دون قصة الأسود، وقال في آخره: فيها يروي المعتمر.

وقال: هذا حديث غريب من حديث النخعي عن الأسود عن عبدالله، تفرد به أبوحريز، ولم يروه عنه غير الفضيل بن ميسرة، تفرد به المعتمر عنه.

و أما الاختلاف الذي وقع في كون المقترض علقمة أو الأسود، فالظاهر أن كل رواية قصة غير القصة الأخرى، قاله شيخنا أبوالفضل بن الحسين.

[٦/٢٩١٢] ورواه البيهقي في سننه (٥) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني يحيي بن معين. . . . فذكره .

[٧/٢٩١٢] ورواه البيهقي في سننه (٥) أيضًا من طريق قيس بن رومي، عن سليم بن أذنان،

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: أبي. تحريف، والمثبت هو الصواب، وقد سبق في الذي قبله، وهو سليم بن أذنان الكوفي، له ترجمة في الجرح والتعديل (٢١٣/٤ رقم ٩٢٥) وغيره.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ١١٠ رقم ١١٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) من المطالب، وفي «الأصل»: موالي النخع .

<sup>(</sup>٤) (١١/١١) رقم ٥٠٤٠).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٥/٣٥٣).

عن علقمة، عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «من أقرض ورقًا مرتين كان كعدل صدقة مرة».

قال (1): ورواه الحكم وأبوإسحاق وإسرائيل وغيرهم، عن سليم بن أذنان، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود من قوله.

ورواه دلهم بن صالح، عن حميد بن عبدالله الكندي، عن علقمة، عن عبدالله.

ورواه منصور، عن علقمة، عن عبدالله قال: كان يقال ذلك.

قلت: رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده، وابن ماجه في سننه (٢) بنقص ألفاظ. وله شاهد من حديث أنس رفعه قال: «قرض الشيء خير من صدقته» قال البيهقي: وجدته في المسند مرفوعًا فهبته، فقلت: رفعه.

# $Y = \frac{1}{(r)^{-1}}$ باب ما جاء في جواز الاستقراض و حسن النية في قضائه

[1/۲۹۱۳] قال أبوداود الطيالسي (٣): ثنا القاسم بن الفضل، عن محمد بن علي، عن عائشة - رضي الله عنها - «أنها كانت تدان، فقيل لها: يا أم المؤمنين، ما لك والدين؟ فقالت: إن سمعت رسول الله على يقول: من نوى قضاء الدين كان معه عون من الله، فأنا ألتمس ذلك العون» (٤).

[٢/٢٩١٣] رواه أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، حدثني عقيل ويونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من حمل من أمتي دينًا ثم جهد على قضائه فهات قبل أن يقضيه فأنا وليه»(٥).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (٥/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>۲) (۲/۲۱۸ رقم ۲٤۳۰).

<sup>(</sup>٣) (٢١٤ رقم ٢٥٢١).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٣٢–١٣٣): رواه كله أحمد والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من عائشة، وإسناد الطبراني متصل إلا أنه فيه سعيد بن الصلت، عن هشام بن عروة ولم أجد إلاواحدًا يروي عن الصحابة، فليس به، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٣٢): رواه أحمد وأبويعلى والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح.

[٣/٢٩١٣] ورواه عبد بن حميد(١): حدثني أبوبكر بن أبي شيبة. . . فذكره.

[٤/٢٩١٣] ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٢): ثنا العباس بن الفضل، ثنا القاسم، ثنا محمد بن على . . . فذكره .

[٥/٢٩١٣] ورواه أبويعلى الموصلي<sup>(٣)</sup>: ثنا هارون بن معروف، ثنا أبوعبدالرحمن، ثنا سعيد، ثنا عقيل ويونس... فذكره.

[7/۲۹۱۳] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده (٤): ثنا مؤمل، ثنا القاسم - يعني: ابن الفضل... فذكر حديث الطيالسي.

[٧/٢٩١٣] قال<sup>(ه)</sup>: وثنا عبدالصمد، ثنا القاسم – يعني: ابن الفضل – ثنا محمد بن على . . . فذكره، وفيه: «كان معه من الله عون وحافظ».

[٨/٢٩١٣] وثنا<sup>(٦)</sup> عبدالواحد، ثنا القاسم بن الفضل... فذكره.

[٩/٢٩١٣] قال<sup>(٧)</sup>: وثنا عفان، ثنا القاسم بن الفضل، حدثني محمد بن علي... فذكره، وقال: [كانت عائشة تدان]<sup>(٨)</sup> فقيل لها: ما لك وللدين ولك عنه مندوحة...<sup>(٩)</sup>».

[١٠/٢٩١٣] قال<sup>(١١)</sup>: ثنا [أبوسعيد مولى بني هاشم، ثنا طلحة]<sup>(١١)</sup> حدثتني ورقاء، أن عائشة قالت: [سمعت أبا القاسم ﷺ<sup>(١٢)</sup> يقول: «من كان عليه دين همه قضاؤه، أو هم بقضائه، لم يزل معه من الله حارس».

<sup>(</sup>١) المنتخب (٤٤٠ رقم ١٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) البغية (١٤٣ رقم ٤٤٤).

<sup>(</sup>۳) (۸/۲۵۲ رقم ۴۸۳۸).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٦/ ٧٢).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٦/ ٢٣٤–٢٣٥).

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (٦/ ١٣١).

<sup>(</sup>٨) غير واضح بالأصل، والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٩) غير واضح بالأصل.

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>١١) في «الأصل»: أبو سعيد، ثنا طلحة مولى بني هاشم . وهو خطأ، والمثبت من مسندأحمد، وهو الصواب، وطلحة هو ابن شجَّاح العلوي له ترجمة في التاريخ الكبير (٤/ ٣٤٨) والجرح (٤/ ٤٨٢) وغيرهما .

<sup>(</sup>١٢) غير واضح بالأصل، والمثبت من المسند.

[11/۲۹۱۳] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ (١): أبنا أبوبكر بن الحارث الفقيه، أبنا أبومسلم، ثنا الحجاج بن منهال، ثنا القاسم بن الفضل، سمعت محمد بن علي يقول: «كانت عائشة تدان. . . » فذكره .

ورواه (۱) أيضًا من طريق عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا... فذكره. [١٢/٢٩١٣] ورواه البيهقي في سننه (٢) من الطريقين معًا عن الحاكم به.

هذا حديث رجاله ثقات<sup>(۳)</sup>.

[ ٢٩١٤] قال أبوداود الطياليي (٤): وثنا صدقة بن موسى، ثنا أبوعمران الجوني، عن زيد بن قيس أو قيس بن زيد - عن قاضي المصريين شريح، عن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق أن النبي على قال: «إن الله - تعالى - يدعو صاحب الدين يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم، فيم ضيعت حقوق الناس؟ فيم ذهبت أموالهم؟ فيقول: يا رب، لم أفسده، ولكن أصبت - إما غرقًا وإما حرقًا - فيقول له تبارك وتعالى: أنا أحق من قضى عنك اليوم. فترجح حسناته على سيئاته، فيؤمر به إلى الجنة» (٥).

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف صدقة بن موسى الدقيقي.

[٢/٢٩١٤] رواه أحمد بن حنبل (٢) والبزار (٧) والطبراني وأبو [٣/ق٠٥-ب] نعيم، وإسناد أحدهم حسن، بلفظ: إن رسول الله على قال: «يدعو الله صاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه، فيقال: يا ابن آدم، فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب، ولم ألبس ولم أضيع، ولكن إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدي، فأنا أحق من قضى عنك. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه، فترجح حسناته على سيئاته، فيدخل الجنة بفضل رحمته».

الوضيعة: هي البيع بأقل مما اشترى به.

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) السنن الكيري (٥/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) قال في المختصر (١١/٥ رقم ٣٤٦٩م): بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) (١٨٨ رقم ١٣٢٦).

 <sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٣٣): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وفيه صدقة بن موسى،
 وثقه مسلم بن إبراهيم، وضعفه جماعة.

<sup>(</sup>٦) مسئد أحمد (١٩٧/١).

<sup>(</sup>٧) كشف الأستار (٢/ ١١٤-١١٥ رقم ١٣٣٢).

[1/۲۹۱۰] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا عبدة بن سليهان، عن الأفريقي، عن عمران بن عبد المعافري] دو عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله على: «ثلاث من تدين فيهن ثم مات قبل أن يقضيهن فإن الله يقضي عنه يوم القيامة: الرجل يكون في سبيل الله فتضعف قوته فيتقوى لعدوه بدين ثم يموت قبل أن يقضي، ورجل خاف الفتنة في العزبة فيستعفف بامرأة [بدين] ثم يموت قبل أن يقضي، ورجل مات عنده مسلم فلا يجد ما يكفنه إلا بدين ثم يموت قبل أن يقضي عنه يوم القيامة».

[٢/٢٩١٥] رواه عبد بن حميد (٣): ثنا جعفر بن [عون](٤)، ثنا الأفريقي... فذكره.

[٣/٢٩١٥] ورواه أبويعلى الموصلي: ثنا يحيى بن أيوب، ثنا إسهاعيل بن عياش، حدثني عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. . . فذكره .

[٤/٢٩١٥] ورواه البزار<sup>(٥)</sup>: ثنا يوسف بن موسى، ثنا جعفر بن عون، ثنا عبدالرحمن بن زياد. . . فذكره بلفظ: «ثلاث من تدين فيهن ثم مات ولم يقض فإن الله يقضي عنه: رجل يكون في سبيل الله فيخلق ثوبه فيخاف أن تبدو عورته –أو كلمة نحوها– فيموت ولم يقض، ورجل مات عنده رجل مسلم فلم يجد ما يكفنه به ولا ما يواريه فهات ولم يقض دينه، ورجل خاف على نفسه العنت، فتعفف بنكاح امرأة فهات ولم يقض، فإن الله يقضى [٣/ق٣١-] عنه يوم القيامة»<sup>(١)</sup>.

ورواه ابن ماجه<sup>(۷)</sup> باختصار واختلاف.

قلت: مدار حديث عبدالله بن عمرو على الأفريقي، وهو ضعيف كها بينته في الكلام على زوائد ابن ماجه.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: الغفار. والمثبت هو الصواب، وعمران بن عبدٍالمعافري هو أبو عبد الله المصري، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل» وأثبتها من المنتخب .

<sup>(</sup>٣) المنتخب (١٣٨ رقم ٣٤٩).

 <sup>(</sup>٤) في «الأصل»: عمرو. وهمو تحريف، والمثبت من المنتخب، وهو الصواب؛ جعفر بن عون هو أبو عون الكوفي، من رجال التهذيب، وسيأتي على الصواب.

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار (١١٨/٢ رقم ١٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٣٣): رواه البزار، وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، وهو ضعيف، وقد وثق.

<sup>(</sup>V) (۱۱٤/۲) رقم ۲٤۳۵).

لكن له شاهد من حديث أبي هريرة، ولفظه: قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف». رواه الترمذي (۱) واللفظ له وقال: حديث صحيح. وابن حبان في صحيحه (۲)، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

العنت- بفتح العين والنون جميعًا - هو الإثم والفساد.

[1/۲۹۱۲] قال أبوبكر بن أبي شيبة (٤): وثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أخبرني عبدالملك أبوجعفر، عن أبي نضرة، عن أبي سعد الأطول «أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا ودينًا فأردت أن أنفقها على عياله؛ فقال النبي على: إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، قد أدبت عنه إلا دينارين ادعتها امرأة وليس لها بينة. قال: أعطها؛ فإنها محقة».

[٢/٢٩١٦] رواه أبويعلى الموصلي<sup>(٥)</sup>: ثنا ابن عبدالله بن [بدر]<sup>(٢)</sup> حدثني عباد بن موسى القرشي، عن حماد بن سلمة، عن عبدالملك أبي جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد [بن]<sup>(٧)</sup> الأطول «أن أباه مات وترك ثلاثمائة درهم وعيالا ودينًا...» فذكره.

هذا حديث حسن.

[٤/٢٩١٦] رواه ابن ماجه في سننه (^)، عن أبي بكر بن أبي شيبة به إلا أنه قال: عن سعد. وهو الصواب.

قال شيخنا أبوالفضل بن الحسين – رحمه الله تعالى –: ورواه الطبراني في الأوسط فقال: «إن

<sup>(</sup>۱) (۱/۲۵۲-۱۵۸ رقم ۱۳۵۵).

<sup>(</sup>۲) (۲/۹۷۱-۱۰۵۰ رقم ۵۰۳۰). (۲) (۳۹/۹۳ رقم ۴۰۳۰).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ١٦٠-١٦١).

<sup>(</sup>٤) (٢/ ١٢٥ رقم ٦١٩).

<sup>(</sup>ه) (۸۲/۳ رقم ۱۵۱۲).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: بدل. تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>V) سقطت من «الأصل» واستدركتها من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>۸) (۲/۲۲۸ رقم ۲٤۳۳).

أباه مات» فيحتمل أنه غلط من النساخ؛ فإن نسخ الأوسط كثير منها مغلوط لعدم اتصالها بالسياع، والمعروف أنه أخوه وقد قيل إن اسم أخيه المتوفى: يسار.

وفيها قاله شيخنا نظر؛ فقد رواه أبويعلى الموصلي كذلك كها تقدم ومسنده متصل بالسهاع.

# ٣ - باب ما جاء في التشديد في الدَّين

[1/۲۹۱۷] قال أبوداود الطيالسي (۱): ثنا شعبة، أخبرني فراس، سمعت الشعبي، عن سمرة بن جندب، قال: «صلى رسول الله ﷺ الصبح فقال: ها هنا أحد من بني فلان؟ إن صاحبكم محبوس بباب الجنة بدين (۲).

[٢/٢٩١٧] قال يونس: قال أبوداود (٣): فزعم أبوعوانة، [عن فراس] (٤)، عن الشعبي، عن سمرة بن جندب «أن النبي ﷺ صاح مرتين فقال: من ها هنا من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، فقام في الثالثة رجل فقال: أنا. فقال: ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؛ إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن [٣/ق٣-ب] صاحبكم محبوس بباب الجنة بدين عليه. قال: فقضى عنه حتى ما يطالبه أحد بشيء».

[٣/٢٩١٧] قال أبوداود<sup>(٥)</sup>: وثنا شعبة، عن مجالد وإسهاعيل، عن الشعبي أنه قال: «إن شئتم فأسلموه إلى عقاب الله، وإن شئتم ففكوه».

[٤/٢٩١٧] رواه مسدد: ثنا إسهاعيل بن أبي خالد، حدثني عامر... فذكره.

قلت: رواه أبوداود السجستاني<sup>(٦)</sup> والنسائي<sup>(٧)</sup> في سننهـا مثل حديث أبي عوانة حسب، دون باقيه.

[٥/٢٩١٧] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ في المستدرك<sup>(٨)</sup> بتهامه، وزاد: «فقال رجل: عليَّ دينه. فقضاه».

<sup>(</sup>۱) (۱۲۱ رقم ۸۹۱).

<sup>(</sup>٢) قال في المختصر (٥/ ١٤ رقم ٣٤٧٨): رواه أبوداود الطيالسي بسند رجاله ثقات، إلا أنه منقطع.

<sup>(</sup>۳) (۱۲۱ رقم ۸۹۲).

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل» واستدركتها من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٤) (١٢١ رقم ٨٩٢).

<sup>(</sup>٥) (٣/٢٤٢ رقم ٣٣٤١).

<sup>(</sup>۷) (۷/٥/۱ رقم ٥٨٢٤).

<sup>(</sup>٨) المستدرك (٢/ ٢٥).

وقال: صحيح على شرط الشيخين.

قال الحافظ المنذري: رووه كلهم عن الشعبي، عن سمعان – وهو ابن مشنج – عن سمرة. وقال البخاري في تاريخه الكبير: لا نعلم لسمعان سماعًا من سموة، ولا للشعبي سماعًا من سمعان.

[1/۲۹۱۸] وقال أحمد بن منيع (۱): ثنا شجاع بن الوليد، عن عبد الرحمن بن زياد (وهارون بن ملُّول، ثنا المقرئ، ثنا عبدالرحمن بن زياد) (۲) عن حديج بن صومي، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «الغفلة في ثلاث: عن ذكر الله – عز وجل – وحين يصلي الصبح إلى طلوع الشمس، وغفلة الرجل عن نفسه في الدين حتى يركبه ». هذا حديث حسن.

[٢/٢٩١٨] أخرجه أبو القاسم الطبراني (٣): عن هارون بن ملُّول، ثنا المقرئ. . . فذكره .

و ملُّول - بالامين أولها مشددة - وهو لقبه، واسمه عيسى بن يحيي التجيبي مولاهم. قال ابن يونس: ثقة في الحديث، وكان آخر من حدث عن المقرئ بمصر. وهو عبد الله بن يزيد المقرئ [احتج به الأئمة](٤) الستة.

والأفريقي وثقه يحيي بن سعيد وأحمد بن صالح وقال يحيي بن معين: ليس به بأس. وضعفه أحمد والنسائي وابن حبان.

وحديج روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو بضم الحاء والدال المهملتين.

[1/۲۹۱۹] وقال أبويكر بن أبي شيبة: ثنا محمد بن بشر، ثنا محمد بن عمرو، ثنا أبوكثير مولى الليثيين، عن محمد بن جحش «أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: مالي يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين، سارَّني به جبريل آنفًا» (٥٠).

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ١١٢ رقم ١٤٥٧) .

<sup>(</sup>٢) كذا كتب المؤلف وهو وهم، وهذه الزيادة مقحمة، وإنها وقع المؤلف في هذا الوهم لأنه نقل الحديث بتخريجه والكلام عليه من كتاب شيخه العراقي قرة العين في المسرة بالوفاء بالدين (٣٢ رقم ١٨) وقد أسنده العراقي من طريق الطبراني به ثم قال: هذا حديث حسن، أخرجه أبو جعفر أحمد بن منيع في مسنده عن شجاع بن الوليد عن عبدالرحمن بن زياد. وهارون بن ملول بلام مشددة، وهو لقب أبيه. . . إلخ فتوهمه المؤلف -رحمه الله- وكتب ما ترى!

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١٣ / ٤٩ رقم ١٢١) .

<sup>(</sup>٤) طمس في «الأصل» والمثبت من «قرة العين» (٣٣).

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (١٣٧/٤): رواه أحمد، وفيه أبوكثير، وهومستور، وبقية رجاله موثقون.

[٢/٢٩١٩] رواه عبد بن حميد (١): ثنا زكريا بن عدي، ثنا [عبيدالله] (٢) بن عمرو، عن زيد ابن أبي أنيسة، عمن أخبره، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش، [عن محمد بن حجش] (٣) قال: «كان رسول الله على يمشي في المدينة فمر برجل من بني عدي يقال له: معمر، فقال: غط فخذيك يا معمر؛ فإنها من العورة. قال: ثم جلس وجلسنا. قال: فرفع رأسه إلى السياء، ثم وضع يده على جبهته فقال: سبحان الله، ماذا نزل من السياء؟! فهبنا أن نسأله. فلم كان الغد قلنا: يا رسول الله، قلت أمس: ماذا نزل من السياء؟ فهبنا أن نسألك، فها هو؟ قال: لو أن رجلا قتل في سبيل الله – عز وجل – ثم عاش، ثم قتل، ثم عاش، ثم قتل،

قلت: رواه النسائي في الصغرى<sup>(٤)</sup> باختصار من طريق العلاء بن عبدالرحمن، عن أبي كثير مولى محمد بن عبدالله بن جحش.

[٣/٢٩١٩] ورواه أحمد بن حنبل<sup>(ه)</sup>: ثنا خلف بن الوليد [٣/ق٣٦-]] ثنا عباد بن عباد، ثنا محمد بن عمرو... فذكره.

[٤/٢٩١٩] قال<sup>(٢)</sup>: وثنا محمد بن بشر... فذكره.

[٥/٢٩١٩] ورواه أبوطالب بن غيلان في كتابه الغيلانيات: ثنا محمد بن عبدالله الشافعي، ثنا محمد بن غالب، ثنا عبدالصمد، ثنا مسلم بن خالد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي كثر... فذكره.

[٦/٢٩١٩] ورواه الحاكم في المستدرك من رواية سعيد بن سلمة بن أبي الحسام وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي –فرقها– كلاهما عن العلاء بن عبدالرحمن به بلفظ: «سألت رسول الله ﷺ...» وكرر قوله: «سبحان الله».

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>١) المنتخب (١٤٣–١٤٤ رقم ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: عبد الله . والمثبت من المنتخب، وهو عبيدالله بن عمرو الرقي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الأصل» واستدركتها من المنتخب.

<sup>(</sup>٤) (٧/١٤/٣-٥١٣ رقم ١٨٤٤).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٤/ ٣٥٠) وجعله عن محمد بن عبدالله بن جحش، عن أبيه.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٤/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>V) المستدرك: (٢/ ٢٤-٢٥).

ورواه البيهقي في سننه (١) من طريق العلاء بن عبدالرحمن، أخبرني أبوكثير مولى محمد بن عبدالله بن جحش.

[ ۲۹۲] وقال عبد بن حميد (۲): ثنا عبدالله بن مسلمة ، ثنا عبدالعزيز بن محمد ، عن العلاء ابن عبدالرحمن ، عن أبي كثير «أن سعد بن أبي وقاص جاء يتقاضى دينا له على رجل ، فقالوا: قد خرج . قال: فأشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ، ثم قتل ، ثم قتل ، ثم قتل ، لم يدخل الجنة حتى يقضى دينه » .

[1/۲۹۲۱] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٣): ثنا عاصم بن علي، ثنا شريك بن عبدالله، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله «أن رجلا أتى النبي على فقال: أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي [صابرًا] (٤) محتسبًا مقبلا غير مدبر، أأدخل الجنة؟ قال: نعم، قال: فأعاد عليه ثلاث مرات، قال: نعم، إن لم تمت وعليك دين ليس عندك وفاؤه (٥).

هذا حديث حسن.

[٢/٢٩٢١] ورواه أحمد بن حنبل(٦): أبنا أبو النضر، أبنا شريك. . . فذكره.

[1/۲۹۲۲] قال  $(^{\vee})$ : وثنا الأسود بن عامر شاذان، ثنا أبوهلال، عن بشر بن نمير، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: «من داين الناس بدين يعلم الله أنه يريد قضاءه فأتاه  $[1/۲۹۲]^{(\wedge)}$  دون ذلك، أرضى الله هذا من حقه وتجاوز عنه، ومن داين الناس بدين يعلم الله أنه لا يريد قضاءه، قضى الله منه، وقال: حسبت أني لم أقتص له منك».

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف بشر بن نمير.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٥/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>۲) المنتخب (۸۰ رقم ۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) البغية (١٤٣ رقم ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) من المختصر، وفي «الأصل»: صابر.

<sup>(</sup>٥) قال في المختصر (٥/ ١٥ رقم ٣٤٨٤): رواه الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن حنبل بإسناد حسن. وقال الهيثمي في المجمع (١٢٧/٤): رواه أحمد والبزار، وإسناد أحمد حسن.

<sup>(</sup>٦) مسئد أحمد (٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٧) البغية (١٤٣ رقم ٤٤٣).

<sup>(</sup>٨) من المختصر (٥/ ١٥ رقم ٣٤٨٥).

[٢/٢٩٢٢] رواه الحاكم (١) من طريقه مرفوعًا بلفظ: «من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ثم مات، تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بها شاء، ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه، ثم مات اقتص الله –تعالى– لغريمه يوم القيامة ».

[٣/٢٩٢٢] ورواه الطبراني في الكبير<sup>(٢)</sup> ولفظه: «من ادَّان دينًا وهو ينوي أن يرده، أدَّاه الله عنه يوم القيامة، ومن استدان دينًا وهو لا ينوي أن يؤديه فهات قال الله – عز وجل – يوم القيامة: ظننت أني لا آخذ لعبدي بحقه. فيؤخذ من حسناته فتجعل في حسنات الآخر، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فتجعل عليه»<sup>(٣)</sup>.

[1/۲۹۲۳] قال أبويعلى الموصلي<sup>(٤)</sup>: ثنا زهير، ثنا عبدالله بن يزيد، ثنا حيوة، أخبرني بكر ابن عمرو، أن شعيب بن زرعة حدثه، حدثني عقبة بن عامر أنه سمع النبي على يقول الأصحابه: «لا تخيفوا أنفسكم – أو قال: الأنفس – فقيل: يا رسول الله، وبم نخيف أنفسنا؟ قال: بالدين».

[٢/٢٩٢٣] رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٥): ثنا يحيى بن غيلان قال: ثنا رشدين، حدثني بكر بن عمرو المعافري، عن شعيب بن زرعة المعافري... فذكره.

[٣/٢٩٢٣] قال(٢): وثنا أبوعبدالرحمن، ثنا حيوة... فذكره.

وفي روايه لأحمد: «لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها »(٧).

ورواه الحاكم (^) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

[٤/٢٩٢٣] ورواه البيهقي في سننه (٩): ثنا عبدالله بن يوسف إملاء، أبنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن إسحاق (٣/ ق٣٥-ب) الفاكهي بمكة، ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ثنا عبدالله بن يزيد المقرئ. . . فذكره.

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٨/٢٤٣ رقم ٧٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٣٢): رواه الطبراني في الكبير، وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ۸۸۰ رقم ۲۸۰/۱).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (١٤٦/٤).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٤/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>٧) قبال الهيشمي في المجمع (١٢٦/٤): رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، وأبو يعلى.

<sup>(</sup>٨) المستدرك (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى (٥/ ٥٥٥).

[٥/٢٩٢٣] قال<sup>(١)</sup>: وأبنا أبو[الحسين]<sup>(٢)</sup> بن الفضل القطان ببغداد، ثنا عبدالله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثني سعيد بن أبي مريم، أبنا نافع بن يزيد، ثنا بكر بن عمرو... فذكره.

[٢٩٢٤] قال<sup>(١)</sup>: وأخبرني بكر بن عمرو، عن جعفر بن ربيعة، أن معاوية بن أبي سفيان قال: «الدين يرق الحر».

[٢٩٢٥] قال أبويعلى الموصلي: ثنا أبوهشام، ثنا يحيى بن يهان، ثنا سفيان، عن أبي عهارة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يلبس أحدكم أثوابًا من ألوان شتى خير له من أن يستدين ما ليس عنده قضاؤه».

[٢٩٢٦] قال أبويعلى الموصلي: وثنا الحسن بن حماد الكوفي، ثنا أبومعاوية، عن أبي سفيان، عن أبي سفيان، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «صاحب الدين مغلول في قبره حتى يقضى عنه».

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي سفيان، واسمه: طريف بن شهاب السعدي، وأبونضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة، وأبومعاوية هو محمد بن خازم الضرير.

[۲۹۲۷] قال أبويعلى الموصلي<sup>(۳)</sup>: وثنا سعيد بن الأشعث، أخبرني عيسى بن صدقة بن عباد اليشكري، قال: «دخلت مع أبي على أنس بن مالك فقلنا له: حدثنا حديثًا ينفعنا الله به، فسمعته يقول: من استطاع منكم أن يموت ولا دين، عليه فليفعل؛ فإني رأيت رسول الله عليه وأتي بجنازة رجل وعليه دين فقال: لا أصلي عليه حتى تضمنوا دينه؛ فإن صلاتي عليه تنفعه. فلم يضمنوا دينه ولم يصل عليه، وقال: إنه مرتهن في قبره (٤).

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن صدقة بن عباد.

[١/٢٩٢٨] قال<sup>(٥)</sup>: وثنا عهار، ثنا يوسف، ثنا ثابت، عن أنس «أن النبي ﷺ أي بجنازة ليصلي عليها، قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. فقال النبي ﷺ: إن جبريل نهاني أن أصلي

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٥/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: الحسن . تصحيف، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي، وهو أبوالحسين محمد بن الحسين بن محمد بن محمد بن الفضل البغدادي القطان الأزرق، له ترجمة في تاريخ بغداد (٢/ ٢٤٩-) والسير (١٧/ ٣٣٢-٣٣١) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) (٧/٧٣٧ رقم ٤٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٣٩): رواه أبويعلي، وعيسى وثقه أبوحاتم، وضعفه غيره.

<sup>(</sup>٥) مسند أبي يعلى (١٩٣/٦ رقم ٣٤٧٧).

على من عليه دين، وقال: إن صاحب الدين مرتهن في قبره حتى يقضى عنه دينه (۱). [٢/٢٩٢٨] ورواه الطبراني (٢): ولفظه قال: «كنا عند النبي الله وأتي برجل يصلي عليه، فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: فها ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهنة في قبره، لا تصعد روحه إلى السهاء، فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه؛ فإن صلاتي تنفعه.

قال الحافظ المنذري -رحمه الله-: قد صح عن النبي على أنه كان لا يصلي على المديون، ثم نسخ ذلك، فروى مسلم في صحيحه (٣) وغيره من حديث أبي هريرة وغيره «أن رسول الله على كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك (٣/ ق٣٦-١) لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم فلما فتح الله - تعالى عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته ».

## ٤ - باب فيمن أنظر معسرًا أو وضع عنه

[1/۲۹۲۹] قال أبوبكر بن أبي شيبة (٤): ثنا يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي، عن محمد بن كعب، عن أبي قتادة، سمعت النبي على يقول: «من نفس عن غريمه أو محا عنه، كان في ظل العرش يوم القيامة».

[٢/٢٩٢٩] رواه أحمد بن منيع: ثنا الحسن بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي قتادة «أنه كان له على رجل دين، فكان يأتيه يتقاضاه فيغيب عنه، فجاءه ذات يوم فسأل عنه صبيًّا، فقال: نعم، هو في البيت يأكل خزيرة، فناداه: يا فلان، اخرج، فقد أخبرتُ أنك ها هنا. فخرج فقال: ما غيبك عني؟ فقال: إني معسر، وليس عندي شيء. قال: فلا تفعل، سمعت رسول الله على يقول: من نفس عن غريمه. . . » فذكره (٥).

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٤٠): رواه أبويعلي، وفيه من لم أعرفه.

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط (٥/ ٢٥٨ رقم ٢٥٣٥).

<sup>(</sup>۳) (۱۲۳۷/۳ رقم ۱۲۱۹).

<sup>(</sup>٤) وأخرجه في المصنف أيضًا (٢٥٠/٧ رقم ٣٠٥٩).

<sup>(</sup>٥) وقال في المختصر (١٨/٥): رواه أبوبكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع بسند رجاله ثقات.

قلت: رواه مسلم في صحيحه (١) بغير هذا اللفظ وباختصار من طريق عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه.

[٣/٢٩٢٩] ورواه الطبراني في الأوسط<sup>(٢)</sup> بإسناد صحيح بلفظ: «من سرَّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه، فلينظر معسرًا» (٣).

وله شاهد من حديث أبي اليسر، رواه مسلم في صحيحه (٤) وابن ماجه في سننه (٥)، والطبراني في الكبير (٦)، والحاكم في المستدرك (٧) وقال: صحيح على شرط مسلم. وأقره الحافظ المنذري على ذلك، وليس كذلك ؛ بل هو في صحيح مسلم كما تقدم.

الخزيرة - بفتح الخاء المعجمة، وكسر الزاي وفتح الراء المهملة - وهي حساء يعمل بلحم.

[ ۲۹۳۰] قال أبوبكر بن أبي شيبة (٨): وثنا وكيع، عن زمعة [عن الزهري] (٩) عن ابن كعب ابن مالك، عن أبيه «أن النبي ﷺ مر به وهو ملازم رجلا في أوقيتين، فقال النبي ﷺ هكذا للرجل بيده أي: ضع عنه الشطر. فقال الرجل: نعم يا رسول الله. فقال: أد إليه ما بقي من حقه» (١٠٠).

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف زمعة بن صالح.

[1/۲۹۳۱] [۱/۲۹۳۱] وقال أبويعلى الموصلي (۱۱): ثنا أبوموسى محمد بن المثنى، ثنا بكر ابن بكار، ثنا يوسف بن صهيب، عن زيد العمي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان منكم يحب أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فلييسر على معسر (۱۲)

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۹۲/۳ رقم ۱۵۹۳).

<sup>(</sup>۲) (۵/۱۳-۳۲ رقم ۹۲ه٤).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٣٤): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٣٠١-٢٣٠١) .

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٨٠٨ رقم ٢٤١٩).

<sup>(</sup>٦) (١٩/ ١٦٥ – ١٦٦ رقم ٣٧٢، ١٩/ ١٦٧ رقم ٣٧٦).

<sup>(</sup>٧) المستدرك (٢/ ٢٨-٢٩).

<sup>(</sup>۸) (۱/۲۳۱ رقم ۴۹۳).

<sup>(</sup>٩) من مسند ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>۱۰) رواه البخاري (۱/۲۰۷ رقم ۲۵۷ وأطرافه في: ۲۲۱۸،۲۲۱،۲۲۲،۰۱۱) ومسلم (۳/ ۱۱۹۲– ۱۱۹۳ رقم ۱۰۵۸) وغيرهما بنحوه.

<sup>(</sup>۱۱) (۱۰/۸۷ رقم ۱۳۵).

<sup>(</sup>١٢) قال الهيثمي في المجمع (١٣٣/٤): رواه أحمد، وأبويعلى ورجال أحمد ثقات.

[Y/Y9T1] رواه أحمد بن حنبل (۱) وعبد بن حميد (۲) قالا: ثنا محمد بن عبيد، عن يوسف ابن صهيب، عن زيد العمى... فذكره.

قلت: مدار حديث ابن عمر هذا على زيد العمي، وهو ضعيف.

رواه ابن ماجه باختصار مع اختلاف، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف.

# اباب فیمن اقترض دراهم فقضی أجود منها طیبة به نفسه

[1/۲۹۳۲] قال مسدد: ثنا يحيى، ثنا هشام بن أبي عبدالله، ثنا القاسم بن أبي بزة، عن عطاء ابن يعقوب، قال: «استسلف ابن عمر ألف درهم، فقضاني دراهم أجود منها، فقلت له: إن دراهمك أجود من دراهمي! قال:  $[n]^{(7)}$  كان منها من فضل نائل لك من عندي» دراهمك أجود من دراهمي قال:  $[n]^{(7)}$ 

[۲/۲۹۳۲] رواه البيهقي في سننه (٥): أبنا أبوأحمد المهرجاني، ثنا أبوبكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد قال: «استسلف عبدالله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضى له دراهم خيرًا منها. فقال الرجل: يا أبا عبدالرحمن، هذه خير من دراهمي [التي] (١) أسلفتك! فقال عبدالله: قد علمت ذلك، ولكن نفسى بذلك طيبة».

## ٦ - باب لا يترك دين إلا قضي

[٢٩٣٣] قال أبوبكر بن أبي شيبة (٧): ثنا حفص بن غياث، عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «لا يترك مفرح في الإسلام – أو قال: مفرج».

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف كثير بن عبدالله.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/ ۲۳).

<sup>(</sup>۲) المنتخب (۲۹۲ رقم ۸۲۱).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: فلما . والمثبت من مجمع الزوائد (١٤١/٤) .

<sup>(</sup>٤) قال في المختصر (٥/ ١٩ رقم ٣٤٩٩): رواه مسدد واللفظ له، ورجاله ثقات، والبيهقي.

<sup>(</sup>٥) السنن الكرى (٥/ ٣٥١–٥٣) .

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: الذي . وهو تحريف، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي .

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ١١٢ رقم ١٤٥٦).

والمراد: لا يترك دين إلا قضي. يقال: أفرحه الدين إذا أثقله. ويروى بالجيم أيضًا.

[۲۹۳٤] [٣/قال-١] قال أبوبكر بن أبي شيبة: وثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن الأعمش، عن المنهال، عن عباد بن عبدالله، عن علي أن النبي ﷺ قال: «من يقضي ديني، وينجز وعدي، وأدعو الله أن يجعله معى يوم القيامة – أو كلمة تشبهها».

هذا إسناد رجاله ثقات، عباد بن عبدالله هو ابن الزبير، والمنهال هو ابن عمرو الأسدى.

[٢٩٣٥] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(١)</sup>: ثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد، عن أبي عبدالله مولى بني أمية، عن أبي حازم وسعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: «قال رجل: يا رسول الله، عليًّ حجة الإسلام وعلي دين. قال: اقض دينك»<sup>(٢)</sup>.

### ٧ - باب في هدية المديون لصاحب الدين

#### وفي كل قرض جر منفعة

[1/۲۹۳٦] قال مسدد<sup>(۳)</sup>: ثنا يحيى، عن علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني قيلويه أبوصالح قال: «كان لي على علج [عشرون]<sup>(٤)</sup> درهمًا، فأهدى إليَّ هدية، فسألت ابن عباس قال: احسب ثمن الهدية وخذ البقية».

هذا إسناد رجاله ثقات.

[٢/٢٩٣٦] رواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، أبنا العباس بن الوليد، أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، عن ابن عباس «أنه قال في رجل كان له على رجل [عشرون] (٤) درهمًا، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما يهدي إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهمًا، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم».

<sup>(</sup>۱) (۱۱/۵۶ رقم ۱۹۹۳).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٢٩): رواه أبويعلى وفيه عبدالله مولى بني أمية - كذا - ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ١٣٠ رقم ١٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل» والمختصر: عشرين . والمثبت من المطالب والسنن الكبرى .

[٣/٢٩٣٦] ورواه البيهقي في سننه (١) واللفظ له عن الحاكم به. وله شاهد من حديث أنس بن مالك، رواه ابن ماجه (٢).

[۲۹۳۷] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٣): ثنا حفص بن حمزة، أبنا سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني قال: سمعت عليًا يقول: قال رسول الله ﷺ: «كل قرض جر منفعة فهو ربا».

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سوار بن مصعب الهمداني.

وله شاهد موقوف على فضالة بن عبيد، ولفظه: «كل قرض جرَّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا»، رواه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في سننه الكبرى<sup>(٤)</sup> واللفظ له.

#### ٨ - باب إنها جزاء السلف القضاء والحمد

[١/٢٩٣٨] قال محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا وكيع، ثنا إسهاعيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده «أن النبي ﷺ استسلفه ثلاثين ألفًا (و)<sup>(ه)</sup> أربعين ألفا حيث غزا [حنينًا]<sup>(٢)</sup> فلما قدم قضاه إياها وقال له رسول الله ﷺ: بارك الله لك في أهلك ومالك. وقال: إنها جزاء السلف القضاء والحمد».

[۲/۲۹۳۸] رواه أبو بكر بن أبي شيبة (۷): ثنا وكيع، ثنا إسهاعيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده «أن النبي ﷺ استسلف منه ثلاثين –أو أربعين– ألفًا حين غزا حنينا...» (۸) فذكره بتهامه.

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (٥/ ٣٤٩-٣٥٠).

<sup>(</sup>۲) (۲/۱۲۳ رقم ۲۶۳۲).

<sup>(</sup>٣) البغية (١٤١-١٤٢ رقم ٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٥/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها علامة صح ليعلم القارئ أنها كذلك في أصله.

<sup>(</sup>٦) في الأصل): حنين.

<sup>(</sup>۷) (۲/۸۱۲ رقم ۲۱۳).

 <sup>(</sup>۸) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه ابن ماجه (۲/ ۸۰۹ رقم ۲٤۲٤): حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة به.
 ورواه النسائي (۷/ ٣١٤ رقم ٤٦٨٣) من طريق سفيان، عن إسهاعيل بن إبراهيم به.

### ٩- [٣/ن٢٥-ب] باب في مطل الغنى

[١/٢٩٣٩] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(١): ثنا محمد بن بكار، ثنا إساعيل بن زكريا، عن إسهاعيل بن مسلم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «مطل الغني ظلم، ومن أحيل على ملي فليحتل» (٢٠).

[٢/٢٩٣٩] رواه البزار (٣): ثنا إبراهيم بن جميل، ثنا عبدالرحمن بن عثمان أبوبحر البكراوي، قال: ثنا إسهاعيل بن مسلم.

قال البزار: إسهاعيل لين، ولم يتابع عليه. انتهى.

لكن له شاهد من حديث أبي هريرة، رواه أصحاب الكتب الستة (٤).

#### ۱۰ – باب

[٢٩٤٠] قال محمد بن يحيى بن أبي عمر (٥): ثنا هشام، عن ابن جريج، أخبرني محمد بن على بن يزيد بن ركانة، أن محمد بن عمر بن على أخبره «أن اليهود حين أمر رسول الله ﷺ بإجلائهم قالوا: إن لنا ديونًا. قال: فخذوا وضعوا».

قال ابن جريج: وأخبرني بمثل ذلك عن داود بن الحصين، عن ابن الأشهل، عن النبي على قال: وسماني: ابن عبدالأشهل.

<sup>(</sup>١) البغية (١٤٤ رقم ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٣١): رواه البزار، وفيه إسهاعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) مختصر زوائد البزار (١/ ٥٠٣ رقم ٩٢٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤/ ٥٤٥ رقم ٢٢٨٨)، ومسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤)، وأبوداود (٣/ ٢٤٧ رقم ٣٣٤٥)، والــترمـذي (٣/ ٢٠٠ رقــم ١٣٠٨)، والنسائي (٧/ ٣١٦ رقـم ٤٦٨٨)، وابن ماجهً (۲/۸۰۳ رقم ۲٤۰۳).

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ١١١ رقم ١٤٥٤، ١٤٥٥).

## [٣٦] كتاب الإجارة

[1/۲۹٤۱] قال أبويعلى الموصلي<sup>(۱)</sup>: ثنا إسحاق، ثنا عبدالله بن جعفر، ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف رشحه»<sup>(۲)</sup>.

[٢/٢٩٤١] رواه البيهقي في سنته (٣): أبنا أبوطاهر الفقيه، أبنا أبوحامد بن بلال البزاز، ثنا الزعفراني – يعني: الحسن بن محمد بن الصباح – ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا عبدالله بن جعفر، أخبرني سهيل بن أبي صالح... فذكره إلا أنه قال: «قبل أن يجف عرقه».

وله شاهد من حديث عبدالله بن عمر، رواه ابن ماجه في سننه (٤)، ورواه الطبراني في الأوسط (٥) من حديث جابر بن عبدالله.

وبالجملة، فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوة، والله أعلم.

[۲۹٤۲] [۳/ق٥٥-1] قال أبو يعلى الموصلي (٢): وثنا مصعب، حدثني بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي على قال: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» (٧).

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مصعب بن ثابت.

[٢٩٤٣] قال أبويعلى الموصلي ( ^ ): وثنا يحيى بن عبدالحميد، ثنا إسهاعيل بن عبدالأعلى، عن الوليد بن علي، عن محمد بن سوقة، عن أبيه قال: «أتيت عمرو بن حريث أتكارى منه

<sup>(</sup>۱) (۱۲/۲۲–۳۵ رقم ۲۸۶۶).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المُجمع (٤/ ٩٧): رواه أبويعلى، وفيه عبدالله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٨١٧ رقم ٢٤٤٣).

 <sup>(</sup>٥) كذا عزاه المؤلف إلى المعجم الأوسط تبعًا للمنذري والهيثمي، ولم أجده في المعجم الأوسط، إنها وجدته في المعجم الصغير (١/ ٢٠-٢١) والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) (۲/۹/۷ رقم ۲۸۳۱).

<sup>(</sup>٧) قـال الهيثمي في المجمع (١٠١/٤): رواه أبو يعلى، وفيه مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة.

<sup>(</sup>۸) (۱٤٧١). دقم ۱٤٧١).

بيتًا في داره، فقال: تكارى؛ فإنها مباركة على من هي له، مباركة على من يسكنها. فقلت: من أي شيء ذلك؟ قال: أتيت النبي على وقد نحرت جزور، وقد أمر بقسمها، فقال للذي يقسمها: أعطِ عمرًا منها قسيًا. فلم يعطني وأغفلني، فلم كان الغد أتيت رسول الله على وبين يديه دراهم فقال: أخذت القِسْمَ الذي أمرت لك؟ قال: قلت: يا رسول الله، ما أعطاني شيئًا. قال: فتناول لنا من الدراهم فأعطاني، فجئت بها إلى أمي فقلت: خذي هذه الدراهم التي أخذها رسول الله على بيده ثم أعطانيها، أمسكيها حتى ننظر في أي شيء نضعها. ثم ضرب الدهر ضرباته حتى اشتريت هذه الدار، قالت أمي: إذا أردت أن تنقد غنها فلا تنقد حتى تدعوني أدع لك بالبركة. فدعوتها حين هيأتها، فقالت لي: خذ هذه الدراهم. فنثرتها فيها، ثم خلطتها وقالت: اذهب بها»(١).

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (١٤/٤): رواه الطبراني في الكبير، وأبويعلى، وفيه جماعة لم أعرفهم.

# [۳۷] [۳۷] کتاب المزارعة

#### ١ - باب الغراس

[1/۲۹٤٤] قال أبوداود الطيالسي<sup>(۱)</sup>: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن زيد، عن أنس – رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة؛ فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل»<sup>(۲)</sup>.

[٢/٢٩٤٤] رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا بشر بن السري، ثنا حماد بن سلمة . . . فذكره .

[٣/٢٩٤٤] ورواه أحمد بن منيع: ثنا يزيد، ثنا حماد بن سلمة.

[٤/٢٩٤٤] ورواه أبويعلى الموصلي قال: ثنا بسام بن يزيد، ثنا حماد... فذكره.

[٥/٢٩٤٤] قال: وثنا غسان بن الربيع، عن حماد، وفي حديث بسام: ثنا هشام بن زيد بن أنس، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ. . . فذكره.

[٢٩٤٥] وقال أبويعلى الموصلي (٣): ثنا سعيد بن عبدالجبار، ثنا أبوعبدالعزيز [الليثي] (٤) - من أهل المدينة - قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي على قال: «من غرس غراسًا فأثمر كان له من الأجر بعدد ذلك الثمر» (٥).

هذا إسناد حسن رجاله رجال الصحيح إلا (أبا عبد العزيز)<sup>(٦)</sup> فقد وثقه مالك وسعيد بن منصور وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي وغيرهم.

رواه أحمد بن حنبل<sup>(٧)</sup> من طريقه.

<sup>(</sup>۱) (۷۷۵ رقم ۲۰۱۸).

<sup>(</sup>۲) وقال في المختصر (٥/ ٢٤ رقم ٣٥١٤): رواه أبوداود الطيالسي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر وأحمد ابن منيع وأبويعلى الموصلي بلفظ واحد، ورجال أسانيدهم ثقات، والبزار.

<sup>(</sup>٣) ورواه في معجم شيوخ أبي يعلى أيضًا (٢٢٨-٢٢٩ رقم ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: القيسى. وهو تحريف، والمثبت من معجم شيوخ أبي يعلى ومسند أحمد، وهو الصواب، وأبو عبدالعزيز الليثي هو عبدالله بن عبدالعزيز من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٢٧/٤): رواه أحمد، وفيه عبدالله بن عبدالعزيز، وثقه مالك وسعيد بن منصور، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) كذا اجتهدت في قراءتها، وبالأصل تشويش .

<sup>(</sup>V) مسند أحمد (٥/ ١٥٥) .

[٢٩٤٦] قال: وثنا زهير، ثنا معلى، ثنا رشدين، أن زبان - هو ابن فائد - حدثهم عن سهل بن معاذ، عن أبيه، عن النبي على قال: «من بنى بنيانًا في غير ظلم ولا اعتداء، ومن غرس غرسًا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جارٍ ما انتفع به أحد من خلق الرحمن - عز وجل».

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف زبان بن فائد.

## ٢ - باب النهي عن الحصاد والجداد<sup>(١)</sup> في الليل

[١/٢٩٤٧] قال مسدد (٢): [ثنا يحيى] (٣) ثنا جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين، قال: «نهي رسول الله ﷺ عن حصاد الليل وجَدَاد الليل».

[٢/٢٩٤٧] [٣/ت٣٦-أ] رواه أحمد بن منيع (٤٠): ثنا يزيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: «نهى رسول الله ﷺ عن جَدَاد الليل وحصاده».

[٣/٢٩٤٧] ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٥): ثنا يزيد، أبنا إسحاق، عن جعفر بن محمد. . . فذكر حديث ابن منيع.

[٤/٢٩٤٧] قلت: رواه أبوداود في المراسيل<sup>(٦)</sup>، عن ابن [السَّرْح]<sup>(٧)</sup>، عن سفيان، عن جعفر بن محمد. . . فذكره بإسناد مسدد ومتنه وزاد: «و صرام الليل».

#### ٣ - باب في المزارعة

[٢٩٤٨] قال إسحاق بن راهويه (^): أبنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا أبوسلمة: «سألت أبا جعفر – يعني: محمد بن علي بن الحسين –: ما المخابرة؟ قال: المقاسمة».

<sup>(</sup>١) الجداد -بالفتح والكسر-: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها- النهاية (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (١/٣٦٦ رقم ١/٩٤٨).

<sup>(</sup>٣) من المطالب.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (١/ ٣٦٦ رقم ٢/٩٤٨).

<sup>(</sup>٥) البغية (١٠٢ رقم ٢٨٣).

<sup>(</sup>۲) (۱٤٠ رقم ۱۲۸).

 <sup>(</sup>٧) في «الأصل»: السراح. وهو تحريف، والمثبت من مراسيل أبي داود، وهو الصواب، وابن السرح
 هو أحمد بن عمرو بن عبدالله أبو الطاهر المصري، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية (٢/ ٨٣ رقم ١٣٧٣).

[۲۹٤٩] قال<sup>(۱)</sup>: وثنا جرير، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن رفاعة بن رافع بن خديج «أن رجلا كانت له أرض، فقال له رجل: هل لك أن أزارعك؟ فها أخرج الله من شيء كان بيني وبينك. قال: نعم، حتى أسأل رسول الله على فأتى أبا بكر وعمر فقالا: سل النبي في فسأله، فلم يرجع إليه شيئًا. فقال له: انطلق؛ فإنه لو كان حرامًا نهاك عنه، فزارعه حتى إذا اهتز زرعه – أو اخضر – وكان على طريق النبي في فمر به يومًا فقال: لمن هذه الأرض؟ فقالوا: لفلان زارع بها فلانًا. فقال: ادعهها. فجاءا جميعًا، فقال لصاحب الأرض: رد إلى هذا ما أنفق في أرضك، ولك ما أخرجت أرضك».

لم يخرجوه بهذا السياق.

[۲۹۰۰] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (۲): ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن أبي جعفر الخطمي، قال: «بعثني عمي مع غلام له إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها حديثا، أن رسول الله على أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير! فقالوا: إنه ليس لظهير. قال: أليست أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زارع فلانا. قال: فردوا عليه نفقته، وخذوا زرعكم. قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا عليه نفقته».

هذا إسناد رجاله ثقات.

[۲۹۰۱] [۲۹۰۳-ب] قال إسحاق (۳): وأبنا جرير، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن رفاعة بن رافع قال: «نهى رسول الله على عن كري المزارع والإجارة، إلا أن يشتري الرجل أرضًا أو يعار. قال: فأعار أبي أرضًا فزرعها وبنى فيها بيتًا، فركب أبي يومًا فرأى البنيان، فقال: ما هذا؟ قال: بناء الذي [أعرته] أرضك. فقال: أعوضًا مما أعرته! فأمر بالبنيان فهدم».

هذا إسناد صحيح؛ بعضه مرسل، وبعضه موقوف.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ٨٣ رقم ١٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٨٣-٨٤ رقم ١٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٨٤ رقم ١٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: أعرتك. والتصويب من المطالب.

## ٤ - باب إقطاع الأرض

[۲۹۵۲] قال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا أبوأسامة، ثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله على عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو تمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق: ثمانين وسقًا تمرًا، وعشرين وسقًا شعيرًا، فلما قدم عمر بن الخطاب قسم خيبر، فخير أزواج النبي على بين أن يقطع لهن من الأرض أو يمضي لهن الوسوق، فاختلفن، فيهن من اختار الوسوق، (فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الوسوق) (الهرسوق) (الهرسوق

هذا إسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» وفي صحيح مسلم ضد هذا، ولفظه: «فكانت عائشة وحفصة عمن اختارتا الأرض والماء».

<sup>(</sup>۲) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٥/ ١٤ رقم ٢٣٢٨)، ومسلم (٣/ ١١٨٦ –١١٨٧ رقم ١٥٥١) من طريق عبيدالله بن عمر به.

## [٣٨] كتاب إحياء الموات

[1/۲۹۰۳] قال أبوداود الطيالسي<sup>(۱)</sup>: ثنا زمعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله ﷺ: «العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له، وليس لعرق ظالم حق»<sup>(۲)</sup>.

[٢/٢٩٥٣] رواه أحمد بن حنبل<sup>(٣)</sup>: ثنا موسى بن داود، أبنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها» (٤٠).

[٣/٢٩٥٣] ورواه البيهقي في سننه (٥): أبنا أبوبكر بن فورك، قال: أبنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبوداود الطيالسي. . . فذكره .

[1/۲۹0٤] وقال مسدد (٢٠): ثنا يحيى، عن مالك بن أنس، حدثني الزهري، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن عمر -رضي الله عنه- قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له».

هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين موقوف.

[٢/٢٩٥٤] رواه البيهقي في سننه (٧): ثنا أبوأحمد المهرجاني، قال: أبنا أبوبكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك... فذكره.

[٣/٢٩٥٤] قال: وأبنا أبوسعيد بن أبي عمرو، ثنا أبوالعباس – هو الأصم – ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه قال: «كان الناس يتحجرون على عهد عمر، فقال: من أحيا أرضًا فهي له» زاد مالك: «مواتا»

<sup>(</sup>۱) (۲۰۳-۲۰۳ رقم ۱٤٤٠).

<sup>(</sup>۲) قال في المختصر (٥/ ٢٧ رقم ٣٥٢٤): رواه أبوداود الطيالسي عن زمعة بن صالح، وهو ضعيف، ومن طريقه رواه البيهقي في الكبرى.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٦/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٥/ ٢٣ رقم ٢٣٣٥) من طريق عروة به.

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٦/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ١٣٦ رقم ١٥٢٠).

<sup>(</sup>۷) السنن الكبرى (٦/ ١٤٨).

وقال يحيى: كأنه لم يجعلها [له](١) بالتحجير حتى يحييها.

[٢٩٥٥] قال البيهقي (٢): وأبنا أبو سعيد، ثنا أبوالعباس، ثنا الحسن، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب «أن عمر -رضي الله عنه- جعل التحجير ثلاث سنين؛ فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها».

[1/۲۹٥٦] [٣/٥٧٣-ب] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا محمد بن بشر، عن سعيد، ثنا قتادة، عن سليان اليشكري، عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنها - أن رسول الله على قال: «من أحاط حائطًا على أرض فهي له».

[٢/٢٩٥٦] قال<sup>(٣)</sup>: وثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن (أبي رافع)<sup>(٤)</sup> عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية كان له صدقة»<sup>(٥)</sup>.

[٣/٢٩٥٦] رواه عبد بن حميد (٢): ثنا محمد بن بشر العبدي، عن سعيد بن أبي عروبة، ثنا قتادة... فذكره.

[٤/٢٩٥٦] ورواه أبويعلى الموصلي: ثنا أبوخيثمة، ثنا يجيى القطان، عن هشام بن عروة، حدثني عبدالله بن عبدالله يقول: قال رسول الله ﷺ. . . فذكره .

[٥/٢٩٥٦] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده (٧): ثنا عفان، ثنا سعيد بن زيد، أبنا ليث، عن أبي بكر بن محمد، عن جابر بن عبدالله، عن النبي ﷺ: «من أحيا أرضًا دَعْوَةً من المصر، أو رمية من المصر فهي له (٨).

<sup>(</sup>١) من سنن البيهقي الكبرى.

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (٦/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ٧٤ رقم ٢٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) في المصنف: ابن أبي رافع .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٣/ ٦٦٣–٦٦٤ رقم ١٣٧٩) من طريق وهب بن كيسان عن جابر مختصرًا .

<sup>(</sup>٦) المنتخب (٣٣٠ رقم ١٠٩٥).

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (٣٦٣/٣) وتحرف فيه سعيد بن زيد إلى سعيد بن يزيد، وهو سعيد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، شيخ عفان بن مسلم، ويروي عن ليث بن أبي سليم، كما في ترجمته من تهذيب الكيال.

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (١٦/٤): رواه أحمد، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو مدلس.

[7/۲۹۵٦] ورواه ابن حبان في صحيحه (۱): ثنا سليمان بن الحسن بن يزيد بن المنهال بن أخي حجاج بن المنهال بالبصرة، ثنا هدبة بن خالد القيسي، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله عليه قال. . . » فذكر حديث ابن أبي شيبة الثاني.

[٧/٢٩٥٦] قال(٢): وثنا أبويعلى الموصلي... فذكره.

[٨/٢٩٥٦] قال(٣): وثنا سليهان بن الحسن العطار بالبصرة، ثنا هدبة بن خالد. . . فذكره.

[٩/٢٩٥٦] قال (٤): وأبنا محمد بن [علان] (٥) ثنا محمد بن يحيى الزماني، نا عبدالوهاب الثقفي، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي ﷺ. . . فذكره.

[١/٢٩٥٧] قال أبوبكر بن أبي شيبة (٦): وثنا خالد بن مخلد، ثنا كثير بن عبدالله بن عمرو ابن عوف، عن أبيه، عن جده، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أحيا مواتًا من الأرض في غير حق مسلم فهي له، وليس لعرق ظالم حق».

[٢/٢٩٥٧] رواه البيهقي في سننه (٧) قال: أبنا أبونصر عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة، أبنا أبوالعباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي، ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا ابن أبي أويس، ثنا كثير بن عبدالله.

قلت: مدار إسناد هذا الحديث على كثير بن عبدالله، وهو ضعيف. وله شاهد من حديث سعيد بن زيد رواه أصحاب السنن الأربعة (^).

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۱۱۵ رقم ۲۰۶۵).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان (١١/ ١١٤ رقم ٥٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان (١١/ ١١٣ رقم ٥٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (١١/ ٦١٦ رقم ٥٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: غيلان. والمثبت من صحيح ابن حبان، وهو محمد بن علي بن أحمد بن داود أبوبكر الأذني، له ترجمة في الأنساب (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ١٣٥ رقم ١٥١٨).

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٦/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٨) أبوداود (٣/ ١٧٨ رقم ٧٠٧٣)، والترمذي (٣/ ٦٦٢ رقم ١٣٧٨)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٥ رقم ١٣٧٨)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٥ رقم ١٣٧٨، ٧٦١)، وليس عند ابن ماجه من حديث سعيد بن زيد، وانظر تحفة الأشراف (٤٠٩ - ١٠).

# [٣٩] [٣٩] كتاب الوقف

[٢٩٥٨] قال مسدد (١٠): ثنا يحيى، عن إسهاعيل بن أمية، عمن سمع ابن عمر: «سئل عن رجل جعل شيئًا في سبيل الله، أيصرفه إلى غيره؟ قال: أمضه حيث جعله صاحبه. قال: أما والله ما سبيل الله أن يضرب بعضكم رقاب بعض».

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ١٣٦ رقم ١٥٢١).

# [٤٠] - كتاب الهبات وفيه عطية الرجل ولده

#### ١ - باب الحث على الهدية

[1/۲۹۰۹] قال أبو داود الطيالسي<sup>(۱)</sup>: ثنا أبو معشر، عن سعيد، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «تهادوا؛ فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو نصف فرسن شاة»<sup>(۲)</sup>.

[٢/٢٩٥٩] رواه الحاكم في المستدرك وعنه البيهقي في سننه (٣) واللفظ له من طريق موسى ابن وردان، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «تهادوا تحابُّوا».

قال البيهقي (٣): قال أبوعبدالله الحافظ: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت أبا عبدالله البوشنجي يقول في قول النبي ﷺ: «تهادوا تحابُّوا» بالتشديد من المحبة، وإذا قال بالتخفيف فإنه من المحاباة.

الوحر - بفتح الحاء المهملة وآخره راء - هو غش الصدر وعداوته، قاله صاحب الغريب.

[۲۹۲۰] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا داود بن عبد الله، حدثني مالك، عن زيد بن [۲۹۲۰] وقال أبوبكر بن معاذ، عن جدته قالت: قال رسول الله ﷺ: «يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق».

[٢٩٦١] وقال أبويعلى الموصلي (٥): ثنا أبوالربيع، ثنا الحارث، عن سعيد بن الربيع، عن

<sup>(</sup>۱) (۳۰۷ رقم ۲۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٤/ ٣٨٣–٣٨٤ رقم ٢١٣٠) من طريق أبي معشر به، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبومعشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

وقال في المختصر (٥/ ٣١): رواه أبوداود الطيالسي، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: أنس. تحريف، والمثبت هو الصواب، وراجع ترجمة عمرو بن معاذ من تهذيب الكيال (٢٤٦/٢٢) فقد ذكر له المزي هذا الحديث؛ ورواه البخاري في الأدب المفرد (٤٣ رقم ١٢٣) عن إسهاعيل عن مالك به.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ١٣٠-١٣١ رقم ١٥٠٣).

رجل قال: قال رسول الله ﷺ «تزاوروا وتهادوا؛ فإن الزيارة تثبت الود، وإن الهدية تسل السخيمة».

السخيمة: الضغينة والعداوة، والجمع: سخائم.

[٢٩٦٢] قال أبويعلى (1): وثنا موسى بن محمد بن حيان البصري، ثنا موسى بن إسهاعيل، ثنا [حبابة] (٢) بنت عجلان، عن أمها أم حفص، عن صفية بنت جرير، عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت: سمعت النبي على يقول: «تهادوا؛ فإنه يضعف الحب، ويذهب الغوائل».

#### ٢ - باب قبول الهدية

[1/۲۹۹۳] قال أبوبكر بن أبي شيبة ("): ثنا عمر بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله قال: قال رسول الله عليه: «لا تردوا الهدية، وأجيبوا الداعي، ولا تضربوا المسلمين» (١).

[٢/٢٩٦٣] [رواه أبويعلى الموصلي<sup>(ه)</sup>: ثنا أبوبكر بن أبي]<sup>(٢)</sup> شيبة... فذكره.

[٣/٢٩٦٣] ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٧): [ثنا محمد بن سابق، ثنا إسرائيل] (٨) عن الأعمش، [عن إبراهيم] (٩) عن أبي وائل . . . فذكره .

وسيأتي في كتاب الصداق [في باب وليمة العرس](١٠)

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ١٣١ رقم ١٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: جبابه. وهو تصحيف؛ فقد ضبطها ابن ماكولا في الإكمال (٢/ ٣٧٢) بفتح الحاء المهملة وتخفيف الباء المعجمة بواحدة ثم باء موحدة أيضًا بعد الألف.

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٦١ رقم ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (١٤٦/٤): رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٥) المقصد العلي (٢/ ٣٠ رقم ١٠٢٨) .

<sup>(</sup>٦) خرم بالأصل، والمثبت من كتاب الصداق رقم (٣٢٩٣/٤).

<sup>(</sup>٧) البغية (١٣٤ رقم ٤٠٤).

<sup>(</sup>٨) خرم بالأصل والمثبت من البغية ومما سيأتي في كتاب الصداق رقم (٣٢٩٣/٢).

<sup>(</sup>٩) سقطت من «الأصل» وأثبتها من البغية ومما سيأتي في كتاب الصداق.

<sup>(</sup>١٠) خرم بالأصل والمثبت من المختصر.

[٢٩٦٤] [٣/ق٨٥-ب] قال أبو بكر بن أبي شيبة (١): وثنا عبدالله بن نمير، ثنا عشان ابن حكيم، أخبرني عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عن يعلى بن مرة، أن النبي على قال لرجل: هبه لي – أو بعنيه، يعني: [جملًا (٢) – قال: بل هو لك يا رسول الله. قال: فوسمه سمة الصدقة، وبعث به».

هذا إسناد رجاله ثقات.

[٢٩٦٥] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(٣)</sup>: ثنا عقبة، ثنا يونس، ثنا محمد بن إسحاق، عن صالح ابن كيسان، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله على يقول: «لا أقبل هدية من أعرابي. فجاءته أم سنبلة الأعرابية بقعب لبن أهدته له، قال: أفرغي منه في هذا القعب. فأفرغته فتناوله فشرب، فقلت: ألم تقل: لا أقبل هدية من أعرابي! فقال: إن أعراب أسلم ليسوا بأعراب، ولكنهم أهل باديتنا، ونحن أهل حاضرتهم، إن دعونا أجبناهم، وإن دعوناهم أجابونا»<sup>(3)</sup>.

هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس محمد بن إسحاق.

[٢٩٦٦] قال<sup>(٥)</sup>: وثنا زهير، ثنا معلى بن منصور، ثنا ابن أبي زائدة، ثنا ابن أبي ليلى، ثنا عبدالرحمن بن الأصبهاني، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بكر الصديق قال: «نزل رسول الله على فبعثت إليه امرأة مع ابن لها بشاة فحلب، ثم قال: انطلق به إلى أمك، فشربت حتى رويت، ثم جاء بشاة أخرى فحلب، ثم سقى أبابكر، ثم جاء بشاة أخرى فحلب، ثم شرب» (١٠).

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي.

<sup>(</sup>١) وأخرجه في المصنف أيضًا (٥/ ٤٠٨–٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: جمل . والمثبت من المصنف، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) (٨/٩٠٧-٢١٠ رقم ٣٧٧٤).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمّع (٤/ ١٤٩): رواه أحمد وأبويعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) مسند أبي يُعلى (١/ ٩٩ رقم ١٠٣).

<sup>(</sup>٦) قال الهيشمي في المجمع (٤/ ١٤٧): رواه أبويعلى، وفيه محمد بن أبي ليلى لم يسمع من أبي بكر، وبقية رجاله ثقات.

قلت: كذا في المطبوع من المجمع: محمد. والصواب: عبدالرحمن؛ لأنه هو الذي يروي هذا الحديث عن أبي بكر ولم يسمع منه، والله أعلم.

#### ٣ - باب ما جاء في الهدية بالحلة والمسك

[1/۲۹ ۱۷] قال مسدد: ثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم قالت: «لما تزوج النبي على أم سلمة قال لها: إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواق من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي الإ في في لك. فكان كها قال رسول الله على فردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة»(١).

[۲/۲۹ ٦۷] رواه أبويعلى الموصلي: ثنا أبوخيثمة، ثنا يزيد بن هارون، أبنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أم كلثوم قالت: «لما تزوج رسول الله ﷺ. . . . » فذكره.

[٣/٢٩٦٧] ورواه أحمد بن حنبل (٢): ثنا يزيد بن هارون، أبنا مسلم بن خالد، عن موسى ابن عقبة، عن أبيه... فذكره.

[٤/٢٩٦٧] وقال<sup>(٢)</sup>: ثنا حسين بن محمد، قال: ثنا مسلم... فذكره، وقال: عن أمه أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: «لما تزوج النبي ﷺ ...» فذكر.

[٥/٢٩٦٧] ورواه ابن حبان في صحيحه (٣) قال: أبنا الحسين بن عبدالله [بن يزيد القطان بالرقة] (٤) قال: ثنا هشام بن عهار، ثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم، عن أم سلمة قالت: «لما تزوجني رسول الله عليه قال: إني قد أهديت إلى النجاشي حُلَّةً. . . » فذكره.

[7/۲۹ ٦٧] [٣/ق٣٥-] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ (٥): أبنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، أبنا محمد بن عبدالله بن الحكم، أبنا ابن وهب، حدثني مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، [عن أمه] (٢) عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: «لما تزوج رسول الله علي . . . » فذكره .

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٤٨): رواه أحمد، والطبراني، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه بن معين وغيره وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلت: كذا قال وإنها الذي في الإسناد عنده: عن أبيه. وقال مرة: عن أمه أم كلثوم. والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (٦/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) (١١/٥١٥-١٦٥ رقم ١١٤٥).

<sup>(</sup>٤) طمس بالأصل، والمثبت من صحيح ابن حبان.

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٦) من المستدرك، وقد ضبب فوقها بالأصل.

[٧/٢٩٦٧] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه(١).

[٨/٢٩٦٧] وقال: أبنا أبوعبدالرحمن السلمي، أبنا يحيى بن منصور القاضي، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا مسدد... فذكره.

[۲۹۶۸] وقال أبويعلى (٢): [حدثنا] هاشم بن الحارث، ثنا [عبيدالله] بن عمرو، عن أيوب، عن ابن سيرين [قال] (٥): «استوهبت من أم سليم من المسك التي كانت تعجنه بعرق النبي على فوهبت لي منه، فلما مات محمد حنط بذلك المسك».

# ٤ - باب جواز الهدية [بالجواري](٦) والبغال

[1/۲۹۶۹] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٧): ثنا خالد بن خداش، ثنا حاتم بن إساعيل، ثنا بشير بن المهاجر، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال: «أهدى أمير القبط إلى النبي على جاريتين أختين وبغلة، فكان يركب البغلة بالمدينة واتخذ إحدى الجاريتين لنفسه فولدت له إبراهيم، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت».

[٢/٢٩٦٩] قال(^): وثنا عبدالعزيز بن أبان، ثنا بشير بن المهاجر البجلي... فذكره.

هذا إسناد صحيح، وسيأتي حديث ابن مسعود في الوليمة: «أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية».

<sup>(</sup>١) السنن الكيرى (٦/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٣/ ٣٧٦ رقم ٣٢١٢).

<sup>(</sup>٣) من المطالب.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: عبد الله . تصحيف، والمثبت من المطالب، وهو عبيد الله بن عمرو الرقي شيخ هاشم ابن الحارث، ويروي عن أيوب السختياني، كها في ترجمته من تهذيب الكهال .

<sup>(</sup>٥) من المطالب.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: بالجوار. والمثبت من المختصر.

<sup>(</sup>٧) البغية (١٤٥ رقم ٤٥١).

<sup>(</sup>٨) البغية (١٤٥ رقم ٢٥٢).

## ٥- باب جواز هبة ما في بطون الأنعام

[۲۹۷۰] قال أبويعلى الموصلي<sup>(۱)</sup>: ثنا أبوموسى، وعبدالله بن معاذ قالا: ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس قال: «لما دعا نبي الله على موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها. قال: فعمد فوضع حبالا على الماء، فلما رأت الحبال فزعت، فحال حوله فولدن كلهن برقًا إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن ذلك العام»<sup>(۲)</sup>.

هذا إسناد رجاله ثقات.

# ٦- [٣/ن٥٩-ب] باب التسوية بين الأولاد في العطية

[٣٩٧١] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٣): ثنا عبدالله بن عون، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا سعيد بن يوسف الأرحبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنها – قال: قال رسول الله ﷺ: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدًا لفضلت النساء».

رواه البيهقي في سننه (٤) من طريق أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش... فذكره.

قلت: الجملة الأولى لها شاهد من حديث النعمان بن بشير، رواه أصحاب الكتب الستة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) (۲۸۰/-۲۸۵ رقم ۲۹۰۷) ولكن فيه: عن موسى، عن معاذ بن هشام به. وأبوموسى هو محمد ابن المثنى أبوموسى شيخ أبي يعلى ويروي عن معاذ بن هشام كها في ترجمة محمد بن المثنى ومعاذ من تهذيب الكيال.

<sup>(</sup>٢) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٥٠): رواه أبويعلي، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) البغية (١٤٦ رقم ٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٦/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥/ ٢٥٠ رقم ٢٥٨٦، وطرفاه في: ٢٥٨٧، ٢٦٥٠)، ومسلم (٣/ ١٢٤١–١٢٤٢ رقم ١٦٢٣)، وأبو داود (٣/ ٢٩٣ رقم ٣٥٤٤)، والترمذي (٣/ ١٤٩ رقم ١٣٦٧)، والنسائي (٦/ ٢٦٢ رقم ٣٦٨٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٥ رقم ٢٣٧٥– ٢٣٧١).

## ٧ - باب المكافأة في الهبة والهدية

[1/۲۹۷۲] قال مسدد<sup>(۱)</sup>: ثنا يحيى بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان، عن مروان بن الحكم قال: قال عمر: «من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فهي جائزة، ومن وهب هبة يرى أنه إنها أراد الثواب فهو أحق بها إن لم يرض» (۲).

[٢/٢٩٧٢] رواه البيهقي في سننه (٣): أبنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبوبكر أحمد (٤) بن الحسن قالا: ثنا أبوالعباس، أبنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، أبنا ابن وهب، أنه سمع مالك بن أنس يقول: حدثني داود بن الحصين، أن أبا غطفان [بن] (٥) طريف المري أخبره عن مروان بن الحكم قال: قال عمر بن الخطاب: «من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنها أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها».

[۲۹۷۳] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(۲)</sup>: ثنا محمد بن عبدالله بن نمير، ثنا أبي عبدالله بن نمير، ثنا أبي عبدالله بن نمير، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر «أن رجلا كان يلقب: حِمارًا، وكان يهدي لرسول الله على العكة من السمن والعكة من العسل، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه [۳/ق،٤-۱] جاء به إلى رسول الله على فيقول: يا رسول الله، أعط هذا [ثمن] (۱) متاعه. فيا يزيد رسول الله على أن يتبسم، ويأمر به فيعطى» (۱).

هذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ١٣١ رقم ١٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) قال في المختصر (٥/ ٣٤ رقم ٣٥٤٩): رواه مسدد بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۳) السنن الكبرى (٦/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: أبوبكر بن أحمد بن الحسن. والمثبت من السنن الكبرى، وهو الصواب، وهو أبوبكر أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد الحيري، وهو شيخ أكثر عنه البيهقي في سننه، وانظر ترجمته في السير (١٧/ ٣٥٦–٣٥٨) وغيره.

<sup>(</sup>٥) من السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٦) (١/١٦١ رقم ١٧٦).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: من. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في المجمع (١٤٨/٤): رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح.

# ۸ - باب من أهديت إليه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها قال البخاري: لم يصح ذلك

[۲۹۷٤] قال إسحاق بن راهويه (۱): أبنا يحيى بن سعيد [العطار] (۲) الحمصي، ثنا يحيى بن العلاء، عن طلحة بن [عبيدالله] (عن الحسن] بن علي - رضي الله عنها - قال: قال رسول الله عليه «من أتته هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه فيها».

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يحيى بن العلاء.

[ ٢٩٧٥] وقال أبوبكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع: ثنا يزيد، أبنا سفيان بن حسين، عن علي ابن زيد، عن أنس بن مالك قال: «أهدى الأكيدر إلى رسول الله ﷺ جرة من مَنِّ، فجعل رسول الله ﷺ يعطي أصحابه منها قطعة قطعة وأعطى جابرًا قطعة، ثم عاد فأعطاه قطعة أخرى فقال: يا رسول الله، قد أعطيتني مرة! فقال: هذا لبنات عبدالله – يعني: أخواته».

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف على بن زيد بن جدعان.

[1/۲۹۷٦] وقال عبد بن حميد (٥): ثنا أبونعيم، ثنا مندل، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها» (٢).

[٢/٢٩٧٦] رواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: أبنا محمد بن سليمان بن منصور، ثنا أحمد بن داود السمناني، ثنا محمد بن أبي السري، ثنا عبدالرزاق، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار . . . فذكره .

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ١٣٠ رقم ١٥٠١).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: القطان. والمثبت من المطالب، وهو الصواب، وانظر ترجمة يحيى بن سعيد العطار من تهذيب الكيال -وقد ذكره تمييزًا - وغيره.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: عبد الله . ومثله في المطالب وهو تحريف، وهو طلحة بن عبيدالله بن كريز، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل» والمطالب: الحسين. وهو تحريف، والمثبت هو الصواب، وراجع تعليقنا عليه في كتاب المطالب العالية.

<sup>(</sup>٥) المنتخب (٢٣٣–٢٣٤ رقم ٧٠٥).

<sup>(</sup>٦) قال في المختصر (٥/ ٣٥ رقم ٣٥٥٤): رواه عبد بن حميد بسند فيه مندل بن علي.

[٣/٢٩٧٦] وعن الحاكم، رواه البيهقي في سننه(١) به.

وقال: كذلك رواه أبو الأزهر، عن عبدالرزاق، ورواه أحمد بن يوسف، عن عبدالرزاق . . . فذكره عن ابن عباس موقوفًا غير مرفوع، وهو أصح.

[٤/٢٩٧٦] قال البيهقي<sup>(۱)</sup>: وأبنا أبوالحسن محمد بن الحسين العلوي، أبنا عبدالله بن محمد ابن الحسن [بن]<sup>(۲)</sup> الشرقي، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن الصلت، ثنا مندل بن على... فذكره.

## ٩ - [٣/٥٠٠-ب] باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يجوز

[۲۹۷۷] قال مسدد: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، أن رسول الله عليه قال: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه».

هذا إسناد مرسل رجاله ثقات.

[٢٩٧٨] قـال مسلد: وثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس قال: قال رسول الله ﷺ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه».

هذا حكمه حكم الإسناد قبله.

[٢٩٧٩] قال<sup>(٣)</sup>: وثنا يحيى، عن سفيان، حدثني معمر، عن الزهري، عن عمر بن الخطاب «في رجل وهب بهيمة فولدت، فأراد أن يرجع فيها، فقال: يرجع في قيمتها»<sup>(٤)</sup>.

هذا إسناد موقوف رجاله ثقات.

[٢٩٨٠] قال مسدد<sup>(٥)</sup>: وثنا يحيى، عن سفيان، حدثني إسهاعيل بن أمية، عن عمر بن عبدالعزيز «في رجل وهب وصيفة فشبت، ثم أراد أن يرجع فيها. قال: يرجع في القيمة علانية».

هذا إسناد رجاله ثقات.

[٢٩٨١] قال مسدد(٢): وثنا يحيى، عن سفيان، حدثني طارق بن عبدالرحمن، عن الشعبي

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (٦/ ١٨٣).

ري. (۲) من السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ١٣١ رقم ١٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) قال في المختصر (٥/ ٣٥ رقم ٣٥٥٧): رواه مسدد موقوفًا بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ١٣٢ رقم ١٥٠٨).

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ١٣٢ رقم ١٥٠٩).

قال: «إذا استهلك الهبة فليس لصاحبه أن يعود فيها».

هذا إسناد مقطوع، ورجاله ثقات

[۲۹۸۲] وقال أحمد بن منيع: ثنا يزيد، أبنا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه»(۲).

هذا إسناد فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.

### ١٠ - باب هدية المشرك ومنحته للمسلم

[1/۲۹۸۳] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٣): ثنا سعيد بن عامر، ثنا ابن عون، عن الحسن قال: «كان رجل نخالط النبي على في الجاهلية يقال له: عياض. فأهدى لرسول الله على هدية، فقال النبي على: أسلمت -أو كنت أسلمت-؟ قال: لا. قال: إنه لا يحل لنا زبد المشركين».

قلت للحسن: ما الزبد؟! قال: الرفد»(٤).

[٢/٢٩٨٣] رواه أبويعلى الموصلي: ثنا يحيى بن زكريا الواسطي، ثنا هشيم، عن ابن عون، ثنا الحسن [٢/١٥١] عن عياض بن حمار (٥) المجاشعي «أنه أهدى إلى رسول الله ﷺ هدية فردها، وكان صديقًا لرسول الله ﷺ قبل ذلك في الجاهلية، فقال: إنا لا نقبل زبد المشركين».

قال ابن عون: قلت للحسن: ما زبدهم؟! قال: عطيتهم [و $^{(7)}$  هبتهم».

[٢٩٨٤] وقال أبويعلى الموصلي (٧): ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق الطالقاني، ثنا بقية بن الوليد، ثنا الوزير بن عبدالله الخولاني، عن محمد بن الوليد الزبيري، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «من منحه المشركون أرضًا فلا أرض له» (٨). وسيأتي بتهامه في آخر كتاب الجهاد - إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (۳/ ۲۹۱ رقم ۳۵٤۰)، والنساثي (٦/ ٢٦٤–٢٦٥ رقم ٣٦٨٩)، والنساثي (٦/ ٢٦٤–٢٦٥ رقم ٣٦٨٩)

<sup>(</sup>٣) البغية (١٤٥ رقم ٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) قال في المختصر (٥/ ٣٦ رقم ٣٦٥١): رواه الحارث مرسلا، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) كتب حاشية في الهامش فوق كلمة: حمار، فقال: هو بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم، وبعد الألف راء.

<sup>(</sup>٦) من المختصر.

<sup>(</sup>٧) المقصد العلي (١/ ٣٠٢–٣٠٣ رقم ٦٨٩).

<sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/١٥٧): رواه أبويعلى في الكبير، وفيه الوزير بن عبدالله الخولاني ضعيف، قال ابن حزم: منكر الحديث. وبقية رجاله ثقات.

## [٤١] كتاب اللقطة

# ١ - باب فيمن وجد صبيًّا ضالًّا

[۲۹۸۰] قال عبد بن حميد (۱): ثنا عبدالله بن بكر السهمي، ثنا فائد أبوالورقاء، عن عبدالله ابن أبي أوفى الأسلمي قال: «خرجت فإذا رسول الله على وأبوبكر وعمر قعود، وإذا غلام صغير يبكي، فقال رسول الله على لعمر: ضم الصبي إليك ؛ فإنه ضال. فضمه عمر إليه، فبينها نحن قعود إذا امرأة تولول – أظنه وتقول: وابنياه. وتبكي – فقال رسول الله على: ناد المرأة ؛ فإنها أم الصبي. وهي كاشفة عن رأسها ليس على رأسها خيار جزعًا على ابنها، فجاءت حتى قبضت الصبي من حجر عمر وهي تبكي والصبي في حجرها، فالتفتت فلها رأت رسول الله على قالت: واخزياه، ألا أرى رسول الله على فقال رسول الله على عند ذلك: ترون هذه رحيمة بولدها؟ فقال أصحابه: بلى يا رسول الله، كفي بهذه رحمة. فقال رسول الله على والذي نفس محمد بيده، لله أرحم بالمؤمنين من هذه بولدها».

هذا إسناد ضعيف؛ فائد أبوالورقاء متروك.

### ٢- [٣/ن١٥-ب] باب ما جاء في كثير اللقطة وقليلها

[٢٩٨٦] قال الحميدي<sup>(٢)</sup>: ثنا سفيان قال: سمعناه من داود بن شابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ في كنز وجده رجل: إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه، وإن كنت وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة أو غير سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز الخمس<sup>(٣)</sup>.

هذا إسناد رجاله ثقات.

[١/٢٩٨٧] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا عبيدالله، عن إسرائيل، عن عمر بن عبدالله بن

<sup>(</sup>١) المنتخب (١٨٧ رقم ٥٣٠).

<sup>(</sup>۲) (۲/۲۷۲ رقم ۹۷۵).

<sup>(</sup>٣) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٢/ ١٣٦–١٣٧ رقم ١٧١٠)، والنسائي (٥/ ٤٤ رقم ٢٤٩٤) من طريق عمرو بن شعيب بنحوه.

يعلى بن [مرة] (١) عن جدته حكيمة، عن يعلى بن [مرة] (١) عن النبي على قال: «من التقط لقطة ثوبًا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام ؛ فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها فليخره».

[۲/۲۹۸۷] رواه أبويعلى الموصلي: ثنا أبوخيثمة، ثنا يزيد بن هارون، أبنا إسرائيل بن يونس، أخبرني عمر بن عبدالله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن أبيها يعلى قال: قال رسول الله ﷺ: «من التقط لقطة يسيرة درهمًا أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام؛ فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة (أيام)(۲)»(۳).

[٣/٢٩٨٧] ورواه أحمد بن حنبل<sup>(٤)</sup>: ثنا يزيد بن هارون... فذكره، قال يزيد فيها [يروى]<sup>(٥)</sup> يعلى بن مرة قال: قال رسول الله ﷺ... فذكره.

[٤/٢٩٨٧] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون... فذكره.

[٥/٢٩٨٧] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه (٦).

وقال: تفرد به عمر بن عبدالله بن يعلى، وقد ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر.

قلت: وضعفه أحمد بن حنبل وأبوحاتم والبخاري والنسائي والساجي والدارقطني وغيرهم.

[1/۲۹۸۸] قال أبوبكر بن أبي شيبة ( $^{(v)}$ : ثنا وكيع، عن سعد بن إبراهيم أوس، عن بلال ابن يحيى العبسي، عن علي -رضي الله عنه-: «أنه التقط دينارًا فاشترى به دقيقًا، فصرفه

<sup>(</sup>۱) في «الأصل»: أمية. وهو تحريف، والمثبت هو الصواب، فقد روى الطبراني الحديث في معجمه الكبير (۲۲/ ۲۷۳ رقم ۷۰۰) من طريق عبيدالله بن موسى به، وفيه «مرة» على الصواب، وكذا وقع على الصواب في مسند أحمد وسنن البيهقي، وعمر بن عبدالله بن يعلى بن مرة من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في المختصر: أشهر.

 <sup>(</sup>٣) قال الهيشمي في مجمع الزوائد (١٦٩/٤): رواه أحمد من طريق عمرو - كذا - بن عبدالله بن يعلى؛
 فإن كان عمرو فلا أعرفه، وإن كان عمر فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٤/ ١٧٣) وفيه: «فليعرفه سنة» .

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: يرى. والمثبت من مسند أحمد.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٦/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ١٢٦ رقم ١٤٩٢).

صاحب الدقيق [٣/ ق٢٥-أ] فرد الدينار عليه، فقطع علي منه قيراطين فاشترى به لحمًا، ثم أتى به فاطمة فقال: اصنعي لنا طعامًا. ثم انطلق إلى النبي على فدعاه، فأتاه ومن معه، فأتاهم بجفنة، فلما رآها النبي على أنكرها فقال: ما هذا؟! فأخبره فقال: ألقطة، ألقطة؟ [عليً](١) القيراطان، ضعوا أيديكم بسم الله»(٢).

[۲/۲۹۸۸] قلت: رواه أبوداود في سننه (۳)، عن الهيثم بن خالد، عن وكيع به دون قوله: «ثم أتى فاطمة...» إلى آخره.

وله شاهد من حديث سهل بن سعد رواه أبوداود في سننه (٤).

[1/۲۹۸۹] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(۵)</sup>: ثنا أبوكريب، ثنا عثمان بن عبدالرحمن، حدثتني أم عبدالله بنت نابل مولى عائشة بنت سعد، عن عائشة [بنت]<sup>(۱)</sup> سعد، عن أبيها سعد قال: «كنت أمشي مع رسول الله ﷺ فوجد [ثفروقة]<sup>(۷)</sup> فيها تمرتان، فأخذ تمرة وأعطاني تمرة»<sup>(۸)</sup>.

[٢/٢٩٨٩] رواه البزار في مسنده (٩٠): ثنا أبوكريب ومحمد بن عبيدالله بن يزيد الحراني قالا: ثنا عثمان بن عبدالرحمن حدثتني أم عبدالله – يعني: عبيدة بنت نابل... فذكره.

قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد.

هذا إسناد حسن؛ عثمان مختلف فيه.

<sup>(</sup>١) من المطالب، وفي «الأصل»: إلى. تحريف.

<sup>(</sup>٢) قال في المختصر (٩/ ٣٨): رواه أبوبكر بن أبي شيبة وأبوداود في سننه مختصرًا كلاهما من طريق سعد ابن أوس، وهو مختلف فيه.

<sup>(</sup>٣) (٢/١٣٧-١٣٨ رقم ١٧١٥).

<sup>(</sup>٤) (٢/٨٦٢ رقم ١٧١٦).

<sup>(</sup>٥) (٢/٧٧) رقم ٨١٥).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: بن. والمثبت من مسند أبي يعلى.

 <sup>(</sup>٧) في «الأصل»: تفروبه. والمثبت من مسند أبي يعلى، والثفروقة هي القمع الذي يلزق في البسر،
 النهاية (١/ ٢١٤).

 <sup>(</sup>٨) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٧٠): رواه البزار وأبويعلى، وفيه عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي،
 وهو ثقة وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٩) البحر الزخار (٤/ ٤٥-٤٦ رقم ١٢٠٩).

#### ٣ - باب ضالة المؤمن حرق النار

[١/٢٩٩٠] قبال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عبيدالله بن موسى، أبنا همام، عن قتادة، عن أبي العلاء، عن أبي العلاء، عن أبي مسلم، عن الجارود العبدي: أن رسول الله عليه قال: «ضالة المؤمن حرق النار».

[.7/799] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (١): ثنا يزيد بن هارون، ثنا الجريري، عن أبي العلاء، عن أبي مسلم [الجذمي] (٢) عن الجارود قال: قلت – أوقال رجل –: «يا رسول الله، اللقطة نجدها؟ قال: انشدها ولا تكتم ولا تغيب؛ فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه، وإلا مال الله – عز وجل – يؤتيه من يشاء».

[٣/٢٩٩٠] ورواه أبويعلى الموصلي (٣): ثنا هدبة، ثنا أبان، ثنا قتادة، عن يزيد بن عبدالله، عن أبي مسلم [الجذمي] (٤). . . فذكر حديث ابن أبي شيبة .

[٤/٢٩٩٠] ورواه أحمد بن حنبل: ثنا يزيد بن هارون... فذكره.

[٥/٢٩٩٠] قال: وثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي مسلم، عن الجارود ابن المعلى أن رسول الله ﷺ قال: «ضالة المسلم حرق النار»(٥).

[۲۹۹۱] قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي حيان، عن الضحاك بن المنذر، عن [المنذر] بن جرير، عن جرير بن عبدالله قال سمعت رسول الله على يقول: «لا يأوى الضالة إلا ضال» (٧٠).

<sup>(</sup>١) البغية (١٤٦ رقم ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: الجرمي. والمثبت من البغية ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) (٢/٠/٢ رقم ٩١٩).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: الجرمى. والمثبت من مسند أبي يعلى، وقد سبق في إسناد الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٤/١٦٧): رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد، رجال بعضها رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: أبي سيد . وهو تحريف، والمثبت من مسند أحمد (٤/ ٣٦٠) وقد روى الحديث الإمام أحمد عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة به، ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق المنذر به .

<sup>(</sup>۷) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (۲/ ۱۳۹ رقم ۱۷۲۰) من طريق أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير به، ورواه ابن ماجه (۲/ ۸۳۲ رقم ۲۵۰۳) من طريق أبي حيان التيمي به.

#### ٤- [۳/ن۲٥-ب] باب تعريف اللقطة

[1/۲۹۹۲] قال مسدد<sup>(۱)</sup>: ثنا المعتمر، سمعت عبيدالله بن عمر يحدث، عن أيوب بن موسى، عن أبيه – أو عن رجل، عن أبيه – أنه قال لعمر بن الخطاب: «إني وجدت دينارًا فالتقطت حتى بلغت مائة دينار. قال: عَرَّفها سنة. فَعَرَّفها سنة، ثم أتاه فقال: عَرفها سنة أخرى. قال: (فَعَرفتها)<sup>(۱)</sup> ثم أتاه في السنة (الرابعة)<sup>(۳)</sup> فقال: عَرِّفها، ثم شأنك وشأنها».

[٢/٢٩٩٢] رواه البيهقي في سننه (<sup>3)</sup> بغير هذا اللفظ فقال: أبنا أبوزكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليهان، ثنا الشافعي، ثنا مالك، عن أيوب بن موسى، عن معاوية بن عبدالله بن بدر، أن أباه أخبره: «أنه نزل منزلا بالشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارًا، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر: عرفها على أبواب المسجد، واذكرها لمن تقدم من الشام سنة؛ فإذا مضت السنة فشأنك بها».

[1997] قال مسدد<sup>(ه)</sup>: وثنا يجيى، عن شعبة، عن أبي حمزة الأعرج [عن]<sup>(١)</sup> جار له: سمعت ابن عمر يقول في اللقطة<sup>(٧)</sup>: ادفعوها إلى السلطان».

[۲۹۹٤] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (^): حدثني أبوأسامة، حدثني أبوفروة [حدثني] وعروة بن رويم اللخمي عن أبي ثعلبة الخشني – (قال: لقيه وكلمه) (٩) – قال: «أتيت رسول الله على فسألته، فقال: [نويبة] (١١) فقلت: يا رسول الله [نويبة] (١١) خير أو [نويبة] (١١) شر؟ قال: لا، بل (خير) (١١) [نويبة] (١١) خير. قلت: يا رسول الله، خرجت

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ١٢٨ رقم ١٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي المطالب: فعرفها.

<sup>(</sup>٣) في النسخة المحمودية من المطالب: الثالثة.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٦/١٩٣).

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ١٢٨ رقم ١٤٩٥).

<sup>(</sup>٦) من المطالب.

<sup>(</sup>٧) زاد بعدها: قال. وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية (٢/ ١٠٥٥، ١٣٥، ٢٣٥ أرقام ١٤٩٠، ١٥٧٧).

<sup>(</sup>٩) في المطالب: ولقيته وكلمته. ومثله في المعجم الكبيرُ للطبراني (٢٢/ ٢٢٦–٢٢٧ رقم ٥٩٧) وقد رواه عن عبيد بن غنام عن ابن أبي شيبة به.

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: نويبثه. والمثبت من المعجم الكبير.

<sup>(</sup>١١) ليست في المعجم الكبير.

مع عم لي في سفر فأدركه الحفاء. فقال: عرني حذاءك. فقلت: لا أعيركها أو تزوجني ابنتك. قال: قد زوجتك. قال: فلما أتينا أهلنا بعث إليَّ حذائي وقال: لا مرأة لك عندي. فقال النبي ﷺ: دعها، لا خير لك فيها. قال: يا نبي الله، نذرت أن أنحر ذودًا على صنم من أصنام الجاهلية. قال: أوف بنذرك ولا تأثم بربك. ثم قال رسول الله ﷺ: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيها لا تملك. قال: قلت: يا رسول الله، الورقُ يوجد [٣/ق٤٣-1] في القرية العامرة أو الطريق المأتي. فقال: عرفها حولا؛ فإن جاء باغيها فادفعها إليه وإلا [فأحص](١) وعاءها ووكاءها وعددها، ثم استمتع بها قال: قلت: يا رسول الله، الورق توجد في الأرض العادية. قال: فيها وفي الركاز الخمس. قال: قلت: يا رسول الله، كلبي المعلم أرسله فيصطاد، فمنه ما أدرك. فأذكي، ومنه ما لا أدرك. قال: كل ما أمسك عليك كلبك المعلم. قال: قلت: يا نبي الله، قوسي أرمي بها فأصيب، فمنه ما أذكي، ومنه ما لا أدرك. قال: كل ما ردت عليك قوسك. قال: قلَّت: أرمى بسهمين فيتواري عني، فأصيبه وفيه سهمي أعرفه ولا أذكره. ليس به أثر سواه. قال: فإن لم تضله وأصبته وفيه سهمك تعرفه ولا تنكره. ليس به أثر سواه فكل، وإلا فلا تأكل. قال: قلت: يا نبي الله، الشاة توجد بأرض فلاة. قال: كلها؛ فإنها هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: قلت: يا نبي الله، البعير أو - الناقة - توجد في أرض فلاة عليها الوعاء والسقاء. قال: دعها، ما لك ولها. قال: قلت: يا نبي الله، قدور المشركين نطبخ فيها، قال: لا [تطبخوا](٢) فيها. قلت: وإن احتجنا إليها فلم نجد منها بدًّا. قال: فأرحضوها رحضًا حسنًا، ثم اطبخوا وكلوا»<sup>(٣)</sup>.

قلت: رواه الترمذي في الجامع<sup>(٤)</sup> من طريق أبي قلابة، وابن ماجه في سننه<sup>(٥)</sup> عن علي بن محمد (كلاهما)<sup>(٦)</sup>، عن أبي أسامة باختصار.

وسيأتي في كتاب النكاح.

<sup>(</sup>١) من المعجم الكبير للطبراني، وفي «الأصل»: فاخفض. وفي المطالب: فاحفظ.

وسيأتي في كتاب النكاح، باب فيمن عرض ابنته على من يتزوجها وفيه: فأحص.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: تطبخون . والمثبت من معجم الطبراني الكبير، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) قال في المختصر (٥/ ٤٠ رقم ٣٥٧٧) رواه أبوبكر بن أبي شيبة، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.

<sup>(</sup>٤) (١٠٩/٤) رقم ١٥٦٠)، (٤/٢٢–٢٢٥ رقم ١٧٩٦، ١٧٩٧) من طريق أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشنى، ومن طريق أبي قلابة، عن أبي أسهاء الرحبي، عن أبي ثعلبة مختصرًا.

<sup>(</sup>٥) (٨٣٧/٢ رقم ٢٥٠٦) من طريق علي بن محمد، عن أبي أسامة به مختصرًا.

<sup>(</sup>٦) كذا، وهو سبق قلم من المصنف، وراجع التعليقين السابقين.

[١/٢٩٩٥] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(۱)</sup>: ثنا سفيان بن وكيع، ثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج؛ أخبرني أبوبكر بن عبدالله بن محمد، أن شريك بن عبدالله بن أبي نمر حدثه عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على: «أن عليًا أتاه بدينار وجده في السوق، فقال: عرفه ثلاثًا. فعرفه فلم يجد من يعرفه، فرجع إلى النبي على فأخبره فقال: كله - أو فشأنك به. فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيرًا [و](١) [٣/ق٣٤-ب] بثلاثة دراهم [تمرًا](٣) وابتاع بدرهم لحاً، وبدرهم زيتًا، وفضل عنده [ثلاثة دراهم](١) وكان الصرف أحد عشر بدينار، حتى إذا كان بعد ذلك جاء صاحبه فعرفه، فقال له على: أمرني رسول الله على: أديناه إليك»(٥).

قلت: رواه أبوداود في سننه (٢) باختصار من طريق (...) (٧).

[٢/٢٩٩٥] رواه البزار في مسنده (<sup>٨)</sup>: ثنا علي بن (عمرو) (<sup>٩)</sup>، ثنا يحيى بن سعيد الأموي، ثنا ابن جريج، عن أبي بكر بن عبدالله بن محمد. . . فذكره .

قـال الـبزار: لا نعـلمه إلا بهـذا اللفظ، وأبـو بكـر هـو عندي ابن أبي سبرة، وهو لين الحديث.

<sup>(</sup>۱) (۲/۲۳۲ رقم ۱۰۷۳).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: أو. وهو تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى .

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: تمر. والمثبت من مسند أبي يعلى .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل» ومسند أبي يعلى والمطالب العالية (١٢٧/٢ رقم ١٤٩٣): درهم . والمثبت من مختصر زوائد البزار، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧٠): رواه البزار، وأبويعلى بنحوه، وقد رواه أبوداود بغير سياقه باختصار أيضًا، وفيه أبوبكر بن أبي سبرة، وهو وضاع.

<sup>(</sup>٦) (٢/١٣٧ رقم ١٧١٤).

<sup>(</sup>٧) بياض في «الأصل».

<sup>(</sup>٨) مختصر زوائد البزار (٣/١) وقم ٩٥٢) وقال البزار: لا نعلمه إلا بهذا اللفظ وهذا الإسناد، وأبو بكر عندي هو ابن أبي سبرة وهو لين الحديث .

<sup>(</sup>٩) في مختصر زوائد البزار: عمر. وهو في كشف الأستار (٢/ ١٣١ رقم ١٣٦٨) كها في «الأصل» وكتب على حاشيته: صوابه عمرو بن علي. قلت: أظن أن الصواب ما في «الأصل»، وعلي بن عمرو هو أبو هبيرة البغدادي، من رجال التهذيب.

#### ٥ - باب الجعالة

[1/۲۹۹٦] قال إسحاق بن راهويه (۱): أبنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن أبي رباح وهو عبدالله بن رباح، عن أبي عمرو الشيباني قال: «أتيت ابن مسعود بأُبّاق من عين التمر- أو قال: من (القيس) (۲) - فقال: أبشر بالأجر والغنيمة. قال: قلت: هذا الأجر، فها الغنيمة؟ قال: أربعون درهمًا - وهو بالكوفة».

[٢/٢٩٩٦] رواه البيهقي في سننه الكبرى (٣): أبنا أبوبكر محمد بن إبراهيم الحافظ، أبنا أبونصر العراقي، أبنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن [الهلالي] (٤) ثنا عبدالله ابن الوليد، ثنا سفيان، عن أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني قال: «أصبت غلمانًا أُبَّاقًا بالعين، فأتيت عبدالله بن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: الأجر والغنيمة. قلت: هذا الأجر، فها الغنيمة؟ قال: أربعون درهمًا في [كل رأس]» (٥).

قال البيهقي: وهذا أمثل ما روي في هذا الباب، قال: ويحتمل أن يكون [عبدالله] (٢) عرف شرط مالكهم لمن ردهم: عن كل رأس أربعين درهمًا، فأخبره بذلك.

[٢٩٩٧] وقال مسدد (٧): ثنا عبدالله بن داود، ثنا ابن جريج، عن عبدالله بن أبي مليكة، عن عبدالله بن أبي المسرعشرة عن عبدالله بن دينار «أن النبي على جعل جُعل الآبق إذا أخذ خارجًا من المصرعشرة دراهم».

(رواه مسدد بن مسرهد)<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ١٣٦-١٣٧ رقم ١٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) في المطالب: العين.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: الخلال. والمثبت من السنن الكبرى، وهو علي بن الحسن بن موسى الهلالي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) قطع بالأصل، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي.

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ١٣٧ رقم ١٥٢٤).

<sup>(</sup>۷) (۱۲۷ رقم ۱۲۰۷).

<sup>(</sup>A) كذا في «الأصل».

## [٤٢] الوصايا كتاب الوصايا

### ١ - باب الوصية بتقوى الله

[1/۲۹۹۸] قال أبوداود الطيالسي<sup>(۱)</sup>: ثنا قرة بن خالد، ثنا ضرغامة، حدثني أبي، عن أبيه قال: «أتيت رسول الله ﷺ في ركب الحي، فلما أردت الرجوع قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: اتق الله، وإذا كنت في مجلس فقمت، فسمعتهم يقولون ما يعجبك فائته، وإذا سمعتهم يقولون ما تكره فلا تأته».

[۲/۲۹۹۸] رواه عبد بن حمید<sup>(۲)</sup> قال: ثنا [عبدالملك بن عمرو]<sup>(۳)</sup> ثنا قرة بن خالد... فذكره.

هذا إسناد صحيح، وضرغامة هو ابن عليبة بن حرملة، ذكرهما ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات.

[1/۲۹۹۹] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(٤)</sup>: ثنا عبدالأعلى، ثنا يعقوب [القمي]<sup>(٥)</sup> عن ليث، عن مجاهد، عن أبي سعيد – رضي الله عنه – قال: «جاء رجل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أوصني. قال: عليك بتقوى الله؛ فإنه جماع كل خير، وبالجهاد؛ فإنه رهبانية المسلمين، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن؛ فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السهاء، واخزن لسانك إلا من خير؛ فإنك بذلك تغلب الشيطان» (٢٠).

[٢/٢٩٩٩] رواه أحمد بن حنبل(٧): ثنا حسين، ثنا ابن عياش - يعني: إسهاعيل - عن

<sup>(</sup>۱) (۱۲۷ رقم ۱۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) المنتخب (١٦١ رقم ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمثبت من المنتخب.

<sup>(</sup>٤) (٢/٣٨٢-١٨٤ رقم ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٥) من مسند أبي يعلى، وفي «الأصل»: العمي، وهو يعقوب بن عبدالله بن سعد القمي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) قال الهيشمي في المجمع (٢١٥/٤): رواه أحمد وأبويعلى، ورجال أحمد ثقات، وفي إسناد أبي يعلى ليث بن أبي سليم، وهو مدلس.

<sup>(</sup>٧) مسئد أحمد (٣/ ٨٢).

الحجاج بن مروان [الكلاعي] (١) وعقيل بن مدرك السلمي، عن أبي سعيد: «أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله . . . » فذكره.

[۳۰۰۰] قال أبويعلى الموصلي<sup>(۲)</sup>: وثنا مصعب بن عبدالله بن مصعب، حدثني أبي، عن قدامة بن إبراهيم قال: «رأيت الحجاج يضرب عباس بن سهل في [أمر]<sup>(۳)</sup> ابن الزبير، فأتاه سهل بن سعد – وهو شيخ كبير له ضفيرتان وعليه ثوبان: إزار ورداء – قال: فوقف بين السياطين فقال: يا حجاج ؛ ألا تحفظ فينا وصية رسول الله عليه؟ قال: وما أوصى به رسول الله عليه فيكم؟ قال: أوصى أن يحسن إلى محسن الأنصار، ويعفى عن مسيئهم. قال: فأرسله»<sup>(٤)</sup>.

هذا إسناد صحيح على شرط ابن حبان.

# ٢- [٣/ن٤٤-ب] باب وصية النبي ﷺ بعض أهله وما جاء في وصيته عند الموت

[٣٠٠١] قال أبوداود الطيالسي (٥): ثنا محمد بن ثابت، عن أبيه، عن أنس قال: «دخل أبوطلحة على النبي ﷺ في شكواه التي قبض فيها، فقال: أقرئ أمتك السلام؛ فإنهم أعفة صر».

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن ثابت.

[1/٣٠٠٢] وقال عبد بن حميد (٢): ثنا عمر بن سعيد الدمشقي، ثنا سعيد بن عبدالعزيز التنوخي، عن مكحول، عن أم أيمن «أنها سمعت رسول الله على يوصي بعض أهله فقال: لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت أو حرقت بالنار، ولا تفريوم الزحف وإن أصاب الناس

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: الكلابي. تحريف، والمثبت من مسند أحمد، وترجمة الحجاج من تعجيل المنفعة (٨٧).

<sup>(</sup>۲) (۱۳/ ۲۷ه رقم ۲۳۵۷).

<sup>(</sup>٣) من مسند أبي يعلى، وفي «الأصل»: إمرة. خطأ.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٣٦/١٠): رواه أبويعلى والطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد، في أحدها عبدالله بن مصعب، وفي الآخر عبدالمهيمن بن عباس، وكلاهما ضعيف.

<sup>(</sup>٥) (۲۷۳ رقم ۲۰٤۹).

<sup>(</sup>٦) المنتخب (٤٦٢ رقم ١٥٩٤).

موتان وأنت فيهم فاثبت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج عن مالك، ولا تترك الصلاة معتمدًا ؛ فإنه من ترك الصلاة معتمدًا فقد برئت منه ذمة الله – تعالى – وإياك والخمر فإنها مفتاح كل شر، وإياك و(العصبية) (١) فإنها تسخط الله – عز وجل و لا تنازع الأمر أهله وإن رأيت (أنه الحق) (٢) أنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عصاك عنهم، وأخفهم في الله – عز وجل ((7)).

 $(2/4.4)^{(3)}$ : «كان الموصى بهذه النا غير سعيد، أن الزهري [قال] (3): «كان الموصى بهذه الوصية ثوبان».

[٣/٣٠٠٢] رواه أبويعلي المؤصيل: ثنا أبوبكر بن زنجويه، ثنا أبومسهر، ثنا سعيد بن عبدالعزيز... فذكره، إلا أنه بتقديم وتأخير، ولم يذكر وصية الزهري.

وروى أحمد بن حنبل<sup>(٦)</sup> منه: «لا تترك الصلاة» إلى «ذمة الله – تعالى» فقط.

[1/٣٠٠٣] وقال أبو يعلى الموصلي (٧): ثنا ابن نمير، ثنا سعيد بن الربيع، ثنا قرة بن خالد، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- «أن رسول الله علله دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابًا لا يضلون بعده، وكان في البيت لغط (فنكل) (٨) عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فرفضها رسول الله عليه (٩).

[٢/٣٠٠٣] قال (١٠٠): وثنا عبيدالله، ثنا أبي، ثنا قرة... فذكر نحوه إلا أنه قال: «يكتب فيها كتابًا لأمته قال: لا تظلمون ولا تظلمون».

هذا حديث رجال إسناده ثقات.

<sup>(</sup>١) في المنتخب: المعصية.

<sup>(</sup>٢) في المنتخب: أن لك.

<sup>(</sup>٣) كتب الحافظ ابن حجر حاشية جاء فيها: أخرج أحمد منه: لا تترك الصلاة» إلى «ذمة -الله تعالى» حسب .

<sup>(</sup>٤) المنتخب (٤٦٢ رقم ١٥٩٤).

<sup>(</sup>٥) ليست في «الأصل» والمثبت من المنتخب.

<sup>(</sup>٦) مسئد أحمد (٦/ ٢١).

<sup>(</sup>۷) (۳/۱۹۲۳-۳۹۵ رقم ۱۸۷۱).

<sup>(</sup>٨) في المسند: فتكلم. ومثله في مجمع الزوائد (٤/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٩) قَالَ الهَيْمِي فِي المُجمع (٤/٢١٤-٢١٥): رواه أبويعلي، ورجال الجميع رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱۰) (۳/۳۹۳ رقم ۱۸۲۹).

## ٣- [٣/نه ١٠] باب وصية النبي عَلَيْ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه

[٣٠٠٤] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (١): ثنا عبدالرحيم بن واقد، ثنا حماد بن [عمرو] (٢) عن السري بن خالد بن شداد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي -رضي الله عنه - أنه قال: قال لي رسول الله عليه: «يا علي، إذا توضأت فقل: بسم الله، اللهم إني أسألك تهام الوضوء، وتهام الصلاة، وتهام رضوانك، وتهام مغفرتك، فهذا زكاة الوضوء، وإذا أكلت فابدأ بالملح واختم بالملح؛ فإن الملح شفاء سبعين داء أولها الجنون، والجذام، والبرص، ووجع الأضراس، ووجع الحلق، ووجع البطن.

ويا علي، كل الزيت وادهن بالزيت؛ فإنه من ادهن بالزيت لم يقربه الشيطان أربعين ليلة، ويا علي، لا تستقبل الشمس ؛ فإن استقبالها داء واستدبارها دواء، ولا تجامع امرأتك نصف الشهر ولا عند غرة الهلال؛ أما رأيت المجانين يصرعون فيها كثيرًا، يا علي، وإذا رأيت الأسد فكبر ثلاثًا تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أعز من كل شيء وأكبر، أعوذ بالله من شر ما أخاف وأحذر؛ تكفى شره إن شاء الله.

وإذا هر الكلب عليك فقل: ﴿يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان (٢) يا علي، وإذا كنت صائباً في شهر رمضان فقل بعد إفطارك: اللهم لك صمت، وعليك توكلت، وعلى رزقك أفطرت، يكتب لك مثل من كان صائباً من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، يا علي، واقرأ «يس»، فإن في «يس» عشر بركات، ما قرأها جائع إلا شبع، ولا ظمآن إلا روي، ولا عار إلا اكتسى، ولا عزب إلا تزوج، ولا خائف إلا أمن، ولا مسجون إلا خرج، ولا مسافر إلا أعين على سفره، ولا من ضلت ضالته إلا وجدها، ولا مريض إلا برأ، ولا قرئت عند ميت إلا خفف عنه».

هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، السري وحماد وعبدالرحيم ضعفاء، وقد تقدم بعض هذا الحديث في كتاب الطهارة في باب التسمية.

<sup>(</sup>١) البغية (١٥١-١٥٢ رقم ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: عمر. والمثبت من البغية، وهو الصواب، وهو حماد بن عمرو النصيبي، له ترجمة في الجرح (٣/ ١٤٤) ولسان الميزان وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) الرحمن: ٣٣.

## ٤ - [٣/ن٥٥--] باب وصية النبي عَلَيْكُ لأبي ذر رضي الله عنه

[1/٣٠٠٥] قال مسدد: ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني إسهاعيل بن أبي خالد، عن رجل، عن أبي ذر -رضي الله عنه - قال: «أوصاني خليلي على بسبع: أن أصل قرابتي وإن جفاني، وأن أحب المساكين، وألا أخاف في الله لومة لائم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أقول الحق وإن كان مرًا، وأن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله»(١).

[٧/٣٠٠٥] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٢): ثنا يزيد، ثنا أبوأمية بن فضالة، سمعت محمد بن واسع يقول عن عبدالله بن الصامت، قال أبوذر: «أوصاني خليلي بسبع: أن أنظر إلى من هو فوقي، وأن أحب المساكين وأن أدنو منهم، وأن أقول الحق وإن كان مرًّا، وألا أسأل أحدًا شيئًا، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وألا أخاف في الله لومة لائم، وأن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله».

[٣/٣٠٠٥] قال<sup>(٣)</sup>: وثنا الحكم بن موسى، ثنا عبدالرحمن بن أبي الرجال المدني، ثنا عمر مولى عُفرة، عن (ابن كعب)<sup>(٤)</sup> عن أبي ذر، عن النبي ﷺ فال: «أوصاني حِبِّي ﷺ بخمس: أرحم المساكين وأجالسهم، وأنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله».

[٤/٣٠٠٥] ورواه أبويعلى الموصلي: ثنا روح بن حاتم، ثنا هشيم، عن الكوثر، عن أبي رافع، عن أبي ذر قال: «أوصاني خليلي أبوالقاسم على بسبع خصال، فلن أدعهن حتى ألقاه: أمرني بحب المساكين ومجالستهم، وأن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، ولا أسأل الناس شيئًا، وأن أعفو عمن ظلمني، وأصل من قطعني، وأن آخذ الحق

<sup>(</sup>١) قال في المختصر (٩/٥) رقم ٣٥٩٠): رواه مسدد بسند فيه راوٍ لم يسم.

<sup>(</sup>٢) البغية (١٥١ رقم ٤٦٦) وسقط من إسناده عبدالله بن الصامت، وفي الهامش كتب الحافظ ابن حجر حاشية جاء فيها: فائدة: سقط عبد الله بن الصامت، فقد رواه أحمد من طريق محمد بن واسع هكذا، وكذا أخرج النسائي طرفًا منه في سننه.

<sup>(</sup>٣) البغية (١٥١ رقم ٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) في هامش «الأصل» حاشية بخط الحافظ ابن حجر فيها: فائدة: ابن كعب هذا هو محمد القرظي، سهاه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده عن الحكم بن موسى البغدادي به .

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والبغية!

وإن كان أمَرَّ من الصبر، ولا تأخذني في الله لومة لائم، وأن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله».

## ٥ - [١٠٤٠١] باب وصية النبي عَلَيْ للعاذ بن جبل رضي الله عنه

[١/٣٠٠٦] قال أبويعلى الموصلي: حدثني أبونشيط، ثنا أبوالمغيرة، ثنا صفوان، حدثني راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد [السكوني](١) عن معاذ بن جبل قال: «لما [بعثه](١) رسول الله ﷺ إلى اليمن خرج معه رسول الله ﷺ يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله ﷺ تحت راحلته، فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري، فبكى معاذ خَشَعًا لفراق رسول الله ﷺ ثم التفت فأقبل نحو المدينة قال: إن أهل بيتي هؤلاء (ترون أنتم)(١) أولى الناس بي، أولى بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا، اللهم إني لا أحل لهم [فساد ما أصلحت](١) وايم الله لتكفأن أمتي عن دينها كما يكفأ الإناء في البطحاء»(٥).

[٢/٣٠٠٦] رواه أحمد بن حنبل (٦): ثنا أبوالمغيرة... فذكره.

[٣/٣٠٠٦] قال<sup>(٢)</sup>: وثنا الحكم بن رافع، ثنا أبواليهان، ثنا صفوان بن عمرو... فذكره. هذا حديث رجاله ثقات.

## ٦ - باب وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته

[١/٣٠٠٧] قال محمد بن يجيى بن أبي عمر: ثنا سفيان، عن [حصين] عن عمرو بن ميمون أنه سمع عمر -رضي الله عنه- وهو يقول لابنه عبدالله: «يا بني، لقد كنت استأذنت

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: السكري. تحريف، والمثبت من صحيح ابن حبان (٢/ ١٤٤ رقم ٦٤٧) وقد رواه عن أبي يعلى به، وعاصم بن حميد السكوني من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: بعثني. والمثبت من صحيح ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) في صحيح ابن حبان: يرون أنهم . وكلا الجملتين لها وجه.

<sup>(</sup>٤) من صحيح ابن حبان، وفي «الأصل»: فسادًا. قال ابن عباس: أما أصبحت. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) قال الهيشمي في المجمع (٩/ ٢٢): رواه أحمد بإسنادين، ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد ابن سعد وعاصم بن حميد، وهما ثقتان.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٥/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: حفص. وهو تحريف، والمثبت هو الصواب؛ وهو حصين بن عبدالرحمن السلمي روى عن عمرو بن ميمون، وروى عنه سفيان الثوري وهو من رجال التهذيب وسيأتي على الصواب.

أم المؤمنين عائشة في أن أدفن في بيتها مع رسول الله ﷺ وأبي بكر».

[۲/۳۰۰۷] قال: وثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن حصين، حدثني عمرو بن ميمون الأودي «أنه سمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين طعن يقول لابنه عبدالله: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل: عمر يقرئك السلام، ولا تقل: أمير المؤمنين. فإني لست بأمير للمؤمنين، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه [٣/ق٢٥-ب] (قال: ثم أخد يوصيني) (١) فقال: إني لا أعلم أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين مات رسول الله على وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فسمى عليًّا وعثمان، وطلحة والزبير، وعبدالرهن بن عوف وسعد بن أبي وقاص».

### ٧ - باب وصية حذيفة رضي الله عنه

[٣٠٠٨] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٢): ثنا يزيد، عن أبي خالد، عن إبراهيم بن بشير، عن خالد بن سعد مولى أبي مسعود قال: «دخل أبومسعود على حذيفة وهو مريض فأسنده إليه، فقال له أبومسعود: أوصنا. قال: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله».

## ٨ - باب وصية قيس بن عاصم رضي الله عنه

[٣٠٠٩] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٣): ثنا داود بن المحبر، ثنا أبو [الأشهب] عن الحسن، عن قيس بن عاصم المنقري «أنه قدم على النبي على فلها رآه قال: هذا سيد أهل الوبر. قال: فسلمت عليه، ثم قلت: يا رسول الله، ما المال الذي لا تبعة علي فيه في ضيف أضاف أو عيال وإن كثروا؟ قال: نعم المال الأربعون، وإن كثر فستون، ويل لأصحاب المئين، ويل لأصحاب المئين، إلا من أدى حق الله في (رسلها ونجدتها) وأص وأطرق فحلها، وأفقر ظهرها، أو حمل على ظهرها، ومنح غزيرتها، ونحر سمينها، وأطعم القانع والمعتر. فقلت: يا رسول الله، ما أكرم هذه الأخلاق وأحسنها، أما إنه ليس يحل بالوادي الذي أنا

<sup>(</sup>١) تكررت في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) البغية (١٥٢ رقم ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) البغية (١٥٢-١٥٣ رقم ٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل»: الأشهل. والمثبت من البغية، وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان السعدي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) النجدة: الشدة، والرسل: الرخاء والهينة- النهاية (٢/ ٢٢٢-٢٢٣).

به أحد من كثرة إبلي، قال: [فكيف](١) تصنع بالمنحة؟ قلت: (تغدو الإبل)(٢) ويغدو الناس؛ فمن شاء أخذ برأس بعير فذهب به. فقال: [يا](٣) قيس، أمالك أحب إليك أم مال مولاك؟ قلت: لا، بل مالي. قال: فإنها لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأمضيت، وما بقي فلورثتك. قلت: يا رسول الله، لئن بقيت الأدعن](٤) عدتها قليلا.

قال الحسن: ففعل رحمه الله - تعالى - [٣/ ق٧٥ - آ] فلها حضرته الوفاة دعا بنيه فقال: يا بني، خذوا عني؛ فإنه لا أحد أنصح لكم مني، إذا أنا مت فسودوا أكبركم ولا تسودوا أصغركم فيستسفه الناس كباركم، وعليكم بإصلاح المال؛ فإنه منبهة الكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم والمسألة؛ فإنها آخر كسب المرء، ولم يسأل إلا من ترك كسبه، وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأصوم، وإياكم والنياحة؛ فإني سمعت رسول الله على عنها، وادفنوني في مكان لا يعلم بي أحد؛ فإنه كانت بيننا وبين بكر بن وائل خماشات في الجاهلية، فأخاف أن يدخلوا عليكم في الإسلام فيفسدوا عليكم دينكم.

قال الحسن: رحمه الله، نصحهم في الحياة والمات».

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف [داود بن] (٥) المحبر (٦) . روى النسائي (٧) منه النهي عن النياحة حسب من طريق (٨) .

ورواه مسدد وأبويعلى، وتقدم لفظهها.

وقد تقدم هذا الحديث بأسانيده وطرقه في كتاب الجنائز في باب وصية الرجل بنيه عند الموت.

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل» والبغية، وأبثتها من المختصر (٥/ ٥١ رقم ٣٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) كررت بالأصل.

<sup>(</sup>٣) من البغية.

<sup>(</sup>٤) من البغية، وفي «الأصل»: لأعدن.

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل» والصواب إثباتها.

<sup>(</sup>٦) كتب الحافظ ابن حجر بخطه حاشية نصها: فائدة: قد تقدم في الجنائز بإسناد ليس فيه ابن المحبر.

<sup>(</sup>۷) (٤/١٦ رقم ١٨٥١).

<sup>(</sup>A) كذا في «الأصل».

## ٩ - باب وصية ثابت بن قيس بن شهاس بعد موته رضي الله عنه

[۳۰۱۰] قال أبويعلى الموصلي<sup>(۱)</sup>: ثنا أحمد بن عيسى المصري، ثنا قيس بن بكر، ثنا ابن جابر، حدثني عطاء الحراساني قال: «قدمت المدينة فلقيت رجلا من الأنصار فقلت: حدثني بحديث ثابت بن قيس بن شهاس. قال: نعم، قم معي، فقمت معه حتى وقفت إلى باب دار فأجلسني على بابها، ثم دخل، فلبث لبنًا، ثم دعانا فدخلنا على امرأة، فقال الرجل: هذه بنت ثابت بن قيس بن شهاس فسلها عها بدا لك، فقلت: حدثيني عنه رحك الله، قالت: لما أنزل الله – عز وجل – على رسوله على: ﴿يا أيها اللذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾ (۱۲) إلى آخر الآية. دخل بيته وأغلق بابه وطفق يبكي، فافتقده رسول الله على فقال: ما شأن ثابت؟! قالوا: يا رسول الله، ما ندري ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، أنزل عليك هذه الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت أغلق بابه وهو يبكي فيه. فدعاه رسول الله على أنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾ (۲) وأنا شديد الصوت، وأخاف أن أكون قد حبط عملي. قال: لست منهم، بل تعيش بخير، وتموت بخير.

قال: ثم أنزل الله على رسول الله ﷺ: ﴿إِن الله لا يحب كل مختال فخور﴾ (٣) فأغلق بابه وطفق يبكي، فافتقده رسول الله ﷺ وقال: ثابت، ما شأنه؟! قالوا: يا رسول الله، والله ما ندري غير أنه قد أغلق بيته. فأرسل إليه رسول الله ﷺ فقال: ما شأنك؟! قال: يا رسول الله، أنزل عليك: ﴿إِن الله لا يحب كل مختال فخور﴾ (٣) والله إني لأحب الجمال، وأحب أن أسود قومي. قال: لست منهم، بل تعيش حميدًا، وتقتل شهيدًا، ويدخلك الله الجنة بسلام.

فللما كان يوم اليهامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب، فلما لقي أصحاب رسول الله على وحمل عليهم فانكشفوا، قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله على ثم حفر كل واحد منهما حفرة فحمل عليهم القوم فثبتا يقاتلان حتى قتلا حرحمهما الله وكانت على ثابت درع له نفيسة، فمر به رجل من المسلمين فأخذها، فبينا رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت بن قيس في منامه فقال: إني أوصيك بوصية، إياك أن

<sup>(</sup>۱) المطالب العالية (٤/ ١٥٨ –١٥٩ رقم ٣٧٣٣، ٤/ ٣٠٠ رقم ٤٠٨١).

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ٢.

<sup>(</sup>٣) لقيان: ١٨.

تقول: هذا حلم فتضيعه، إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله أقصى العسكر، وعند خبائه فرس يستن في طِوَله، وقد كفأ على الدرع برمة، وجعل فوق البرمة رحلا، فائت خالد بن الوليد فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها، فإذا قدمت على خليفة رسول الله على فأخبره أن علي من الدين كذا وكذا، ولي من الدين كذا وكذا، وفلان رقيقي عتيق، وفلان، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه.

فأتى الرجل خالد بن الوليد فأخبره، فبعث إلى الدرع، فنظر إلى خباء في أقصى العسكر فإذا عنده فرس يستن في طِوَله، فنظر في الخباء فإذا ليس فيه أحد، فدخلوا ورفعوا الرَحْل فإذا تحته برمة، فرفعوها فإذا الدرع تحتها، فأتى بها خالد بن الوليد، فلما قدم المدينة حدث الرجل أبابكر برؤياه [٣/ق٤٥-أ] فأجاز وصيته بعد موته، فلا نعلم أحدًا من المسلمين جوز وصيته بعد موته بعد موته غير ثابت بن قيس بن شماس -رضي الله عنه».

وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه البخاري<sup>(۱)</sup> والطبراني<sup>(۲)</sup> والترمذي باختصار.

### ١٠ - باب الوصية بالرقيق والتخفيف عنهم

[1/٣٠١١] قال أبوبكر بن أبي شيبة (٣): ثنا محمد بن الحسن، ثنا أبو جميع الهجيمي، عن ثابت عن أنس «أن رسول الله ﷺ أعطى عليًّا وفاطمة غلامًا وقال: أحسنا إليه ؛ فإني رأيته يصلي (٤).

[٢/٣٠١١] رواه أبويعلى الموصلي (٥): ثنا أبوبكر بن أبي شيبة... فذكره.

[٣٠١٧] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٢): ثنا محمد بن كثير، أبنا سفيان بن سعيد، عن عاصم بن عبيدالله، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «أرقاءكم، أرقاءكم، أرقاءكم، أرقاءكم، أرقاءكم، أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، فإن جاءوا بذنب فلم تريدوا أن تعفوه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم».

<sup>(</sup>١) (٧/ ٧١٧ رقم ٣٦١٣، وطرفه في: ٤٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٢/ ٦٥ رقم ١٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٣٨): رواه أبويعلي، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) (٦/١١٣-١١٤ رقم ٣٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) البغية (١٥٤ رقم ٤٧١).

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف [عاصم بن عبيدالله](١).

[٣٠١٣] وقال أبو يعلى الموصلي<sup>(٢)</sup>: ثنا زهير بن حرب، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن مغيرة بن مسلم أبي سلمة<sup>(٣)</sup>، عن فرقد السبخي، عن مرة الطيب، عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «لا يدخل الجنة سيئ الملكة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين [أيتامًا]<sup>(٤)</sup> قال: فأكرموهم كرامة أولادكم، وأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون. قال: فما ينفعنا من الدنيا يا رسول الله؟ قال: فرس ترتبطه في سبيل الله [و]<sup>(٥)</sup> مملوك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك، فإذا صلى فهو أخوك»<sup>(٢)</sup>.

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف فرقد السبخي.

[٣٠١٤] قال أبويعلى الموصلي (٧): ثنا أبوخيثمة، ثنا عبدالله بن يزيد ح .

[٢/٣٠١٤] وحدثنا أحمد بن [الدورقي] (^)، ثنا أبوعبدالرحمن، حدثني سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبوهانئ، حدثني عمرو بن حريث: أن رسول الله ﷺ قال: «ما خففت عن خادمك من عمله، فإن أجره في موازينك» (٩).

[٣٠١٥] قال(١٠٠): وثنا وهب بن بقية، أبنا خالد، عن حسين، عن عطاء، عن ابن عمر

<sup>(</sup>١) قطع بالأصل، والمثبت من المختصر.

<sup>(</sup>۲) (۱/۱۶-۹۵ رقم ۹۶).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل» ومسند أبي يعلى أقحم عن قبل قوله أبي سلمة، وهو خطأ، وفي مسند أحمد (١٢/١) رواه من طريق إسحاق بن سليهان به وفيه: سمعت المغيرة بن مسلم أبا سلمة، وهو المغيرة بن مسلم أبوسلمة القسملي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: أيتام. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في المجمع (٢٣٦/٤): رواه أحمد وأبويعلى، وفيه فرقد السبخي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۷) (۳/۰۰-۱۱ رقم ۱۲۷۲).

 <sup>(</sup>٨) في «الأصل»: الدارمي. تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٩) قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٣٩): رواه أبويعلى، وعمرو هذا قال ابن معين: لم ير النبي ﷺ فإن كان كذلك فالحديث مرسل، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱۰) مسند أبي يعلى (۱۰/۲۸–۲۹ رقم ۲۵۸ه).

قال: قال رسول الله ﷺ: «ما ينبغي للرجل أن يلي مملوكه حَرَّ طعامه وبرده؛ فإذا حضر عزله عنه»(١).

[٣٠١٦] قال<sup>(٢)</sup>: وثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن غندر، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سلام بن عمرو، عن رجل من أصحاب النبي على [عن النبي على]<sup>(٣)</sup> قال: إخوانكم، أحسنوا إليهم – أو قال: فأصلحوا إليهم – واستعينوهم على ما غلبكم، وأعينوهم على ما غلبهم» أدناً.

[٣٠١٧] [٣/ن٨٥-ب] قال أبويعلى (٥): وثنا صلت بن مسعود الجحدري، ثنا عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي [قال: سمعت أبي يقول:] (٢) سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تضربوا الرقيق؛ فإنكم لا تدرون ما يوافقون» (٧).

[٣٠١٨] قال<sup>(٨)</sup>: وثنا أبوخيثمة، ثنا عبدالله بن يزيد، ثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبوهانئ، عن عباس بن مجليد الحجري، عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنها - «أن رجلا أتى رسول الله على فقال: إن خادمي يسيء ويظلم، أفأضربه؟ قال: اعف عنه كل يوم سبعين مرة» (٩).

قلت: رواه الترمذي في الجامع (١٠٠ دون قوله: «إن خادمي يسيء ويظلم، أفأضربه؟».

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٢٣٨/٤): رواه أبويعلى، وفيه حسين بن قيس، وهو متروك، وقد وثقه ابن محصن.

<sup>(</sup>۲) مسند أبي يعلى (۲/ ۲۲۱ رقم ۹۲۰).

<sup>(</sup>٣) من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٣٦): رواه أبويعلي، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) (١١٤/١٠ رقم ٤٤٧٥).

<sup>(</sup>٦) من مسئد أبي يعلى.

<sup>(</sup>٧) قال البوصيري في المختصر (٥/ ٥٦ رقم ٣٦٠٦): رواه أبويعلى بسند صحيح. وقال الهيثمي في المجمع (٢٣٨/٤): رواه أبويعلي والطبراني، وفيه عكرمة بن خالد بن سلمة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۸) مسند أبي يعلى (۱۰/۱۳۳ رقم ۱۳۳).

<sup>(</sup>٩) وقال الهيثمي في المجمع (٢٣٨/٤): رواه أبويعلي، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١٠) (٢٩٦/٤ رقم ١٩٤٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

## ١١ - باب ماجاء في الوصية بالثلث أو الربع

[٣٠١٩] قال أبو داود الطيالسي<sup>(۱)</sup>: ثنا شعبة، عن خبيب بن عبدالرحمن، سمعت عبدالرحمن بن مسعود بن نيار قال: «أتانا سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدث أن النبي على قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث؛ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»<sup>(۲)</sup>.

هذا إسناد صحيح (٣).

[ $rac{1}{2}$  وقال مسدد ( $rac{1}{2}$ ): ثنا عبدالله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، أن أبا بكر -رضي الله عنه قال: «إن الله - تعالى - تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم».

#### هذا إسناد صحيح.

له شاهد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله تَصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم؛ زيادة لكم في أعمالكم» رواه ابن ماجه في سننه (٥) بسند ضعيف كما بينته في الكلام على زوائد ابن ماجه.

[1/٣٠٢١] قال<sup>(٢)</sup>: وثنا عبدالله بن داود، عن جعفر بن برقان، عن خالد بن أبي عزة «أن. أبابكر -رضي الله عنه- أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من في، المسلمين».

رواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس هو – الأصم – ثنا محمد بن عبيدالله [بن] ( المنادي، ثنا (x) بن محمد، ثنا شيبان، عن قتادة قال: «ذكر لنا أن عبيدالله [بن] ( المنادي المنا

<sup>(</sup>۱) (۱۷۱ رقم ۱۲۳۶).

<sup>(</sup>۲) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (۳/ ۳۵ رقم ٦٤٣) من طريق أبي داود الطيالسي به، ورواه أبوداود (۲/ ۱۱۰ رقم ۱۲۰۵) والنسائي (۵/ ٤٢ رقم ۲٤۹۱) من طرق عن شعبة به.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر على هامش «الأصل»: ليس هذا بحديث صحيح .

قلت: كأنه يعله بعبد الرحمن بن مسعود بن نيار . (٤) المطالب العالية (٢/ ١٤٢ رقم ١٥٤٢).

<sup>(</sup>٥) (۹۰٤/۲ رقم ۲۷۰۹).

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ١٤٢ رقم ١٥٤٣).

<sup>(</sup>٧) من السنن الكبرى للبيهقي، وقد رواه عن الحاكم به، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: يوسف. تحريف، والمثبت من السنن الكبرى، وهو يونس بن محمد المؤدب شيخ ابن المنادي، ويروي عن شيبان بن عبدالرحمن النحوي، كما في ترجمته من تهذيب الكمال.

أبابكر –رضي الله عنه– أوصى بخمس ماله، وقال: لا أرضى من مالي إلا بها رضي الله به من غنائم المسلمين. وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف [٣/ق٤٩-أ] والربع جهد، والثلث يُجيزه القضاة».

[٣/٣٠٢١] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه(١) واللفظ له.

ثم روى (١) بسنده إلى علي -رضي الله عنه- موقوفًا: «لأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصى بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك».

ثم روى (١) بسنده إلى ابن عباس موقوفًا قال: «الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث».

# ١٢ - باب فيمن مات فجأة ولم يوص وما جاء في الحث على كتابة الوصية

[1/٣٠٢٢] قال أبوداود الطيالسي (٢): ثنا درست، عن يزيد، عن أنس -رضي الله عنه-«أن رجلا كان عند النبي ﷺ ثم مات، فأخبر رسول الله ﷺ أنه قد مات، قال: الذي كان عندنا آنفا؟ قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: كأنه إخذة على غضب، والمحروم من حرم وصيته».

[۲/۳۰۲۲] رواه مسدد<sup>(۳)</sup>: ثنا درست بن زیاد، ثنا یزید الرقاشی، ثنا أنس بن مالك - رضی الله عنه- قال: «كنا عند رسول الله ﷺ فجاء رجل فقال: یا رسول الله، مات فلان...» فذكره.

[٣/٣٠٢٢] ورواه أبويعلى الموصلي (٤): ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا درست بن زياد، حدثني يزيد الرقاشي . . . فذكره .

قلت: مدار حديث أنس بن مالك على يزيد بن أبان الرقاشي، وهو ضعيف.

[٤/٣٠٢٢] روى ابن ماجه (٥) منه: «المحروم من حرم وصيته» حسب، عن نصر بن علي الجهضمي، عن درست.

<sup>(</sup>١) السنن الكبري (٦/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>۲) (۲۸۲ رقم ۲۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (١/ ٣٣٤ رقم ٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (١/ ٣٣٤ رُقم ٢٦٨/٣).

<sup>(</sup>٥) (۲/۲) رقم ۲۷۰۰).

[٣٠٢٣] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(١)</sup>: ثنا زهير، ثنا يونس بن محمد، ثنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن النبي ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين سوداوين وعنده ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة»<sup>(٢)</sup>.

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبدالله بن عمر العمري.

لكن رواه مسلم في صحيحه (٣) والترمذي في جامعه (٤) من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.

#### ١٣ - [٣/٥٥٩-ب] باب لا وصية لوارث

[١/٣٠٢٤]قالمسدد (٥): ثناسفيان، عن سليهان الأحول، عن مجاهد «أن النبي ﷺ بعث مناديًا فنادى في يوم فتح مكة : لا وصية لوارث، الولدللفراش، ولا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها».

[٢/٣٠٢٤] رواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليهان، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن سليهان الأحول، عن مجاهد أن رسول الله ﷺ قال: «لا وصية لوارث»<sup>(٦)</sup>.

[٣/٣٠٢٤] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه(٧).

وقال: قال الشافعي: روى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث؛ فإن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النبي ﷺ منقطعًا، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة، أن النبي ﷺ قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» وإجماع العامة على القول به.

قلت: لحديث مجاهد شاهد من حديث أبي أمامة ومن حديث عمرو بن خارجة، رواهما أصحاب السنن (^).

<sup>(</sup>١) المقصد العلي (٢/٣١٣ رقم ٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي ُّفي المجمع (٤/ ٩ُ ٠٠): رواه أبويعلى في الكبير، وفيه عبدالله العمري، وفيه ضعف، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۳) (۳/۹۶۲۱ رقم ۱۲۲۷).

<sup>(</sup>٤) (٣٠٤/٣ رقم عن نافع به.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ١٤٢ رقم ١٥٤٤).

<sup>(</sup>٦) قال في المختصر (٥/ ٥٧ رقم ٣٦١٦): رواه مرسلا مسدد، والحاكم وعنه البيهقي بسند رجاله ثقات. (٧) السنن الكبرى (٦/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۸) أما حديث أبي أمامة فرواه أبوداود (۳/ ۱۱۶ رقم ۲۸۷۰) و(۳/ ۲۹۲ – ۲۹۷ رقم ۳۵۰۵)، والترمذي (۲/ ۳۷۱ – ۳۷۷ رقم ۲۱۲۰)، وابن ماجه (۲/ ۹۰۵ رقم ۲۷۱۳). وأما حديث عمرو ابن خارجة فرواه الترمذي (۶/ ۳۷۷ – ۳۷۸ رقم ۲۱۲۱)، والنسائي (۲/ ۲٤۷ رقم ۳٦٤۱ – ۳۱۶۳)، وابن ماجه (۲/ ۹۰۵ رقم ۲۷۱۲).

# [27] كتاب الفرائض

#### ١ - باب الحث على تعليم الفرائض

[1/٣٠٢٥] قال أبوداود الطيالسي<sup>(۱)</sup>: ثنا عبدالواحد بن واصل، ثنا [عوف]<sup>(۲)</sup> بن أبي جميلة الأعرابي قال: بلغني عن سليان بن جابر، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إني امرؤ مقبوض، فتعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما».

[٢/٣٠٢٥] [٣/٥٠٥-١] رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا أبوأسامة حماد [بن أسامة] (٣) عن ابن [عوف] بن أبي جميلة، حدثني سهل، حدثني رجل، عن سليان بن جابر، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سينقضي وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان...» فذكره.

[٣/٣٠٢٥] ورواه أبويعلى الموصلي<sup>(٥)</sup>: ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا المثنى بن بكر، ثنا أعوف ألاً عن سليهان، عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال: قال رسول الله على العلم وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يخبرهما»<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) (۵۳ رقم ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) في «الأصلُ»: عون. تحريف، والمثبت من مسند الطيالسي، وهو الصواب، وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي، من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٣) في «الأصل»: بن أبي أسامة. والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو الصواب، وحماد بن أسامة أبوأسامة من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: عون. تحريف، والمثبت هو الصواب، وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (٨/٤٤ رقم ٥٠٢٨).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: عون. تحريف، والمثبت هو الصواب، وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٢٣٣/٤): رواه أبويعلى والبزار، وفي إسناده من لا أعرفه.

[٤/٣٠٢٥] قلت: رواه الترمذي في الجامع (١١) باختصار عن [الحسين بن حريث] (٢) عن أبي أسامة به.

ورواه النسائي في الكبرى (٣) ، من طريق ابن المبارك: أبنا [عوف] (٤) بلغني ، عن سليهان بن جابر قال: قال عبدالله بن مسعود: إن رسول الله ﷺ . . . فذكره .

[٥/٣٠٢٥] ورواه البزار في مسنده (٥) ولفظه: قال رسول الله ﷺ: «تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرق مقبوض، وإن العلم سيقبض».

[ $7/\pi$ , 70] ورواه الحاكم (7) من طريق أبي أسامة، أبنا  $[3e^{(v)}]$  بن أبي جميلة، عن سليهان ابن جابر الهجري، عن عبدالله بن مسعود. . . فذكر حديث الطيالسي .

وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

 $[v/\pi \cdot v_0]$  قال البيهقي (^): وحدثنا  $[i,e]^{(P)}$  سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبوعبدالله الشيباني، ثنا محمد بن نصر المروزي، ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت أبا الأحوص يحدث، عن عبدالله بن مسعود قال: «من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له: يا عبدالله، أعرابي أم مهاجر؟ فإن قال: مهاجر، قال: إنسان من أهلي مات فكيف يقسم ميراثه؟ فإن علم كان خيرًا أعطاه الله إياه، وإن قال: لا أدري، قال: في فضلكم علينا إنكم تقرءون القرآن، ولا تعلمون الفرائض!».

<sup>(</sup>۱) (۲۰۹۱ رقم ۲۰۹۱).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: حسن بن حرب. تحريف، والمثبت هو الصواب، كما في جامع الترمذي، وهو الحسين بن حريث الخزاعي مولاهم، أبوعمار المروزي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۳) (۹/۱۳۰۶ رقم ۲۰۳۰/۲).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: عون. والمثبت من السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٥) مختصر زوائد البزار (١/ ٥٥٣ رقم ٩٧٤).

<sup>(</sup>٦) المستدرك (٣٣٣/٤) من طريق النضر بن شميل عن عوف به .

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: عون. والمثبت هو الصواب، وقد مرَّ.

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى (٦/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٩) سقطت من «الأصل» وأثبتها من السنن الكبرى، وأبو سعيد بن أبي عمرو هو الإمام الثقة المأمون محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي، روى عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، وعنه البيهقى، ترجمته في السير (١٧/ ٣٥٠) .

وعن الحاكم روى البيهقي في سننه<sup>(١)</sup> الطريقين معًا واللفظ له.

[٣/ق٥٠-ب] وقد تقدم بعض هذا الحديث في كتاب العلم في باب ذهاب العلم، وسيأتي في كتاب التفسير.

وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي<sup>(٢)</sup> وابن ماجه<sup>(٣)</sup> والدارقطني<sup>(٤)</sup> والحاكم<sup>(٥)</sup> والبيهقي<sup>(٢)</sup>، ورواه أبوداود في سننه<sup>(٧)</sup> وغيره من حديث عبدالله بن عمرو.

## ٢ - باب ما جاء في ميراث النبي ﷺ

[٣٠٢٦] قال أبوداود الطيالسي (٨): ثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري، قال: «سمعت حديثًا من رجل فأعجبني فاشتهيت أن أكتبه، فقلت: اكتبه لي. فأتاني به مكتوبًا مزبرًا، قال: دخل العباس وعليًّ على عمر - رضي الله عنهم - وهما يختصهان، قال: وعند عمر طلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف، فقال لهم عمر: أنشدكم الله، ألم تعلموا - أو لم تسمعوا - أن رسول الله على قال: ألا كل مال النبي على صدقة إلا ما أطعم أهله أو كساهم، إنا لا نورث؟ قالوا: بلى، فكان رسول الله على أهله ويتصدق بفضله (٩).

[١/٣٠٢٧] قال (١٠٠): وثنا شيبان، عن عاصم، عن زر بن حبيش «أن رجلا سأل عائشة – رضي الله عنها – عن ميراث رسول الله على فقالت: والله ما ترك رسول الله على درهمًا ولا

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٢٠٨/٦-٢٠٩) عن الحاكم بأسانيد أخرى فلتراجع .

<sup>(</sup>٢) (٤/٠٤٠-٢٦١ رقم ٢٠٩١).

<sup>(</sup>۳) (۲/ ۹۰۸ رقم ۲۷۱۹).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (٤/ ٦٧ رقم ١).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٤/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٦/ ٢٠٨-٢٠٩).

<sup>(</sup>۷) (۱۱۹/۳ رقم ۲۸۸۵).

<sup>(</sup>۸) (۱۲ رقم ۲۰).

<sup>(</sup>٩) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٣/ ١٤٤ رقم ٢٩٧٥) من طريق شعبة به، وهو في الصحيحين وغيرهما مطولا.

وقال في المختصر (٥/٥٥ رقم ٣٦١٩): رواه أبوداود الطيالسي بسند فيه انقطاع. (١٠) مسند الطيالسي (٢١٩ رقم ١٥٦٥).

شاة ولا بعيرًا ولا عبدًا ولا أمة »(١).

[۲/٣٠٢٧] رواه الحميدي (۲): ثنا سفيان، ثنا مسعر، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش قال: «سألت عائشة عن ميراث رسول الله على فقالت: أعن ميراث رسول الله على تسأل؟ ما ترك رسول الله على صفراء ولا بيضاء ولا شاة ولا بعيرًا ولا عبدًا ولا أمة ولا ذهبًا ولا فضة».

[٣/٣٠٢٧] ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر قال: ثنا سفيان... فذكره

[٤/٣٠٢٧] ورواه أحمد بن منيع [٣/ق٥١ه-١] قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عائشة قالت: «ما ترك رسول الله على دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرًا».

[٣٠٢٨] وقال أبو يعلى الموصلي (٣): ثنا عبدالرحمن بن صالح، ثنا محمد بن فضيل، عن الوليد بن جميع، عن أبي الطفيل قال: «جاءت فاطمة إلى أبي بكر، فقالت: يا خليفة رسول الله على أنت [ورثت] (١) رسول الله على أم أهله؟ قال: بل أهله. قالت: فها بال سهم رسول الله على الله على عن وجل – نبيًا طعمة ثم قبضه، جعله للذي يقوم بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين، فقالت: أنت ورسول الله على أعلم» (٥).

[١/٣٠٢٩] قال (٢): وثنا عمرو بن مالك البصري، ثنا الفضيل بن سليهان النميري، ثنا أبومالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة قال: قال النبي ﷺ: «النبي لا يورث».

<sup>(</sup>۱) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه مسلم (۳/ ١٢٥٦–١٢٥٧ رقم ١٦٣٥)، وأبوداود (۳/ ١١٢ رقم ٢٨٦٣)، وابن ماجه (۲/ ٢٦٩٥) من طريق رقم ٢٨٦٣، ٢٤١-٢٤١ رقم ٣٦٢٣–٣٦٢٥) من طريق مسروق، عن عائشة بنحوه، ورواه النسائي (٦/ ٢٤٠–٢٤١ رقم ٣٦٢٣–٣٦٢٥) من طريق الأسود عن عائشة بنحوه أيضًا

وعزاه المؤلف في المختصر (٥/ ٥٩ رقم ٣٦٢٠) لأبي داود الطيالسي وقال: بسند متصل رجاله ثقات، والحميدي، وابن أبي عمر، وأحمد بن منبع.

<sup>(</sup>۲) (۱/۱۳۲ رقم ۲۷۱).

<sup>(</sup>۳) (۱۱۹/۱۲ رقم ۲۵۷۲).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: ورث. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (٣/ ١٤٤ رقم ٢٩٧٣) من طريق محمد بن الفضيل نحوه.

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ١٤٩ رقم ١٥٦٣).

[٢/٣٠٢٩] رواه البزار<sup>(١)</sup>: ثنا أبوكامل والنضر بن طاهر قالا: ثنا الفضيل بن سليهان، ثنا أبومالك، عن ربعي، عن حذيفة عن النبي ﷺ: «ما تركناه صدقة» (٢).

قال البزار: لا نعلمه إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن أبي مالك إلا فضيل.

قلت: رجاله رجال الصحيح.

#### ٣ - باب ما جاء في قسمة الميراث

[٣٠٣٠] قال مسدد: ثنا بشر، ثنا عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق - وهي جدة خارجة بن زيد - فزرناها ذلك اليوم، ففرشت صورًا فقعدنا تحته من النخل، وذبحت لنا شاة، وعلقت لنا قربة ماء، فبينها نحن نتحدث إذ قال رسول الله ﷺ: الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة. فدخل علينا أبوبكر الصديق -رضي الله عنه- فتحدثنا، ثم قال: الآن يأتيكم رجل آخر من أهل الجنة. فطلع علينا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فتحدثنا، ثم قال: الآن يأتيكم رجل آخر من أهل الجنة. قال: فرأيته يطأطئ من تحت سعف الصور ويقول: اللهم إن شئت جعلته [عليًّ] (٣) بن أبي طالب، فجاء حتى دخل علينا، فهنيناهم بما قال [٣/ق٥٥-ب] فيهم رسول الله ﷺ فجاءت المرأة بطعامها فتغدى رسول الله ﷺ وتغدينا، ثم قام رسول الله ﷺ لصلاة الظهر وقمنا معه، ما توضأ رسول الله ﷺ ولا أحد منا، غير أن رسول الله ﷺ قد أخذ بكفه جرعًا فمضمض بهن من غمر الطعام، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استوفى عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا ينكحان أبدًا إلا ولهما مال. فقال رسول الله ﷺ: يقضي الله في ذلك. فنزلت سورة النساء ﴿يوصيكم الله في أولادكم ﴾ (٤) الآية. فقال لي رسول الله ﷺ: ادعوا المرأة وصاحبها، فقال لعمهما: أعطها الثلثين، وأعط أمها [الثمن](٥)، وما بقى لك.

البحر الزخار (٧/ ٢٦٢-٢٦٣ رقم ٢٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) قال في المختصر (٥/ ٥٩ رقم ٣٦٢٢): رواه أبو يعلى والبزار بسند الصحيح.

وقال الهيشمي في المجمع (٤/ ٢٢٤): رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. (٣) في «الأصل»: عليًّا. والمثبت تقتضيه الجادة.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١١.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: الثلث. وهو تحريف، والمثبت من سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وهو الصواب.

قال جابر: ثم دخلت على أبي بكر بعد ذلك في خلافته بعد الظهر، فقال لامرأته: هل عندك شيء تعطيه اليوم؟ قالت: فتناول قعبًا - أو فأخذه - ثم أتى شاة له قد وضعت سخلتها قبل ذلك فاعتقلها فألبأها، ثم جعله في البرمة، وأمر الحادم فأوقد تحته حتى أنضجته، ثم أتينا به بعد ذلك فأكلنا منه، ثم قمنا لصلاة العصر ما توضأ أبوبكر ولا أحد منا، ثم دخلت على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعد ذلك بعد المغرب فأتي بصحفتين من خبز ولحم، فوضعت إحديها لعمر ولأصحابه من أصحاب النبي ووضعت الأخرى لضيفانه ولأناس من الأعراب، ثم قمنا لصلاة العشاء، ما توضأ عمر ولا أحد منا». روى أبوداود (۱) والترمذي (۲) وابن ماجه (۳) قصة الميراث حسب دون باقيه، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث ابن عقيل، وليس كما زعم، فقد رواه أبوداود الطيالسي (۱) ومسدد ومحمد بن يحيى بن أبي عمر وأبوبكر بن أبي شيبة (۱۰) وأحمد بن منيع والحارث بن محمد بن أبي أسامة (۱) وأبويعلى الموصلي وابن حبان في صحيحه والحاكم في والحارث بن محمد بن أبي أسامة (۱)

## ٤- [١-٥٢٥/٣] باب فيمن قال بتوريث ذوي الأرحام

المستدرك(٧) والبيهقي(٨)، وقد تقدم بطرقه في كتاب الطهارة في باب ترك الوضوء مما مست

[٣٠٣١] قال أبوداود الطيالسي (٩): ثنا سليهان، عن سهاك، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: «آخي رسول الله ﷺ بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (١٠٠) فتركوا ذلك، وتوارثوا بالنسب»

النار، وسيأتي في كتاب المناقب.

<sup>(</sup>۱) (۲۰/۲۰-۱۲۱ رقم ۲۸۹۱).

<sup>(</sup>۲) (۱/٤) رقم ۲۹۰/۲).

<sup>(</sup>۳) (۲/۸۱۹-۹۰۸ رقم ۲۷۲۰).

<sup>(</sup>٤) (٢٣٤ رقم ١٦٧٤).

<sup>(</sup>٥) وأخرجه في المصنف أيضًا(١٢/ ١٥ رقم ١٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٦) البغية (٢٩٠ رقم ٩٦٥).

<sup>(</sup>٧) المستدرك (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>۸) السنن الكيرى (٦/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>۹) (۴۶۹ رقم ۲۲۲۷).

<sup>(</sup>١٠) الأحزاب: ٦.

قلت: رواه أبوداود (۱) والترمذي (۲) وابن ماجه (۳) بغير هذه السياقة من طريق عوسجة، عن ابن عباس.

[1/٣٠٣٢] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٤): ثنا أبوعبيد، ثنا عباد بن عباد، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان رفعه إلى النبي على «أنه سأل عاصم بن عدي الأنصاري، عن ثابت بن الدحداح - وتوفي -: هل تعلمون له نسبًا فيكم؟ قالوا: لا، إنها هو أتي فينا. فقضى رسول الله على بميراثه لابن أخته (٥).

[۲/۳۰۳۲] رواه البيهقي في سننه (۲): أبنا أبوبكر محمد بن إبراهيم الأردستاني، ثنا أبونصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا [عبدالله بن الوليد] (۲) ثنا سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان «أن شأبت بن الدحداح – وكان رجلا أتيًا في بني أنيف أو في بني عجلان – [مات] (۸) فسأل النبي على: هل له وارث؟ فلم يجدوا له وارثًا، فدفع النبي على ميراثه إلى ابن أخته – وهو أبو لبابة بن المنذر».

<sup>(</sup>۱) (۱۲٤/۳ رقم ۲۹۰۵).

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۳۱۸–۳۹۸ رقم ۲۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٩١٥ رقم ٢٧٤١).

<sup>(</sup>٤) البغية (١٥٥ رُقم ٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) قال في المختصر (٥/ ٦٦ رقم ٣٦٢٥): رواه الحارث بن أبي أسامة بسند منقطع وضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٦/ ٢١٥).

 <sup>(</sup>٧) في «الأصل»: علي بن عبدالله. تحريف، والمثبت من السنن الكبرى، وهو عبدالله بن الوليد بن
 ميمون أبو محمد الأموي العدني شيخ علي بن الحسن الهلالي، ويروي عن سفيان الثوري، كما في
 ترجمته من تهذيب الكمال (١٦/ ٢٧١-٢٧٣).

<sup>(</sup>٨) من السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٩) السنن الكرى (٦/ ٢١٥-٢١٦).

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: الكازري. بتقديم الزاي على الراء. وهو تصحيف فقد ضبطها السمعاني في الأنساب (١٣/٥) بفتح الكاف و كسر الراء والزاي وقال: قال ابن ماكولا بفتح الراء.

هذا حديث منقطع، وقد أجاب عنه الشافعي في القديم فقال: ثابت بن (الدحداحة)(١) قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض، وإنها نزلت آية الفرائض فيها يثبت أصحابنا في بنات محمود بن مسلمة، وقيل يوم خيبر، وقد نزلت بعد أحد في بنات سعد ابن الربيع، وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة.

[١/٣٠٣٣] وقال أبويعلى الموصلي: ثنا عبيدالله، ثنا محمد بن عبدالله بن الزبير، نا سفيان، عن عبدالرحمن بن الحارث، عن حكيم بن [حكيم] (٢) بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: «كتب عمر إلى أبي عبيدة - رضي الله عنها - أن علموا غلمانكم العوم، ومقاتلتكم الرمي. فكانوا يختلفون بين الأغراض، فقال: فجاء سهم غرب فأصاب غلامًا فقتله، ولم يعلم للغلام أهل إلا خاله، قال: فكتب أبوعبيدة إلى عمر، فذكر له شأن الغلام: إلى من يدفع عقله؟ قال: فكتب إليه: إن رسول الله على قال: الله - عز وجل - ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له».

قلت: روى الترمذي  $(^{9})$  وابن ماجه  $(^{3})$  المرفوع منه حسب من طريق سفيان به، وقال الترمذي: حديث حسن.

[۲/۳۰۳۳] **ورواه النسائي في الكبرى<sup>(ه)</sup> بت**هامه، عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن سفيان به.

[٣/٣٠٣٣] ورواه ابن حبان في صحيحه (٢): ثنا أبويعلى الموصلي، ثنا القواريري، ثنا محمد ابن عبدالله بن الزبير، ثنا سفيان، عن (عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة) (٧)، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف. . . فذكره.

[٤/٣٠٣٣] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) كتب فوقها المصنف: صح. وثابت بن الدحداح يقال له ابن الدحداحة أيضًا انظر أسد الغابة (١/ ٢٦٧)

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: حرام. تحريف، والمثبت من مصادر تخريج الحديث، وهو حكيم بن حكيم بن عباد ابن حنيف، شيخ عبدالرحمن بن الحارث المخزومي، ويروي عن ابن عم أبيه أبي أمامة بن سهل، كها في ترجمته من تهذيب الكهال (٧/ ١٩٣).

<sup>(</sup>۳) (٤/٣٦٧ رقم ۲۱۰۳).

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٩١٤ رقم ٢٧٣٧).

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢٧ رقم ١٥٣٢).

<sup>(</sup>٦) (١٣/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن عياش بن أبي ربيعة، والمثبت هو الصواب.

إسحاق الصغاني، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش، عن حكيم ابن [حكيم](١) بن عباد بن حنيف به.

[٥/٣٠٣٣] ورواه البيهقي في سننه (٢) قال: ثنا أبوعبدالله الحافظ وأبوبكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب. . . فذكره .

### ٥- [٣/ ٥٣٥ - ١] باب المسلم يرث الكافر ولا عكس

[١/٣٠٣٤] قال مسدد (٣): ثنا عبدالوارث، عن عمرو الواسطي، ثنا عبدالله بن بريدة «أن أخوين اختصا إلى يحيى بن يعمر: يهودي ومسلم، فورث المسلم منها، فقيل له: لم ورثت المسلم؟ قال: حدثني أبوالأسود، أن رجلا حدثه، أن أخوين اختصا إلى معاذ: يهودي ومسلم، فقال المسلم: إن أبي كان يهوديًا وكان ذا مال وأرض، ولم يضرني إسلامي عنده دون أن فوض إلى ماله وأرضًا كنت أزرعها وأقوم فيها، وكنت أقري الضيف وأصنع دون أن فوض إلى ماله وأرضًا كنت أزرعها وأقوم فيها، وكنت أقري الضيف وأصنع المعروف إلى ابن السبيل وأعتق وأتصدق، فكان لا يعيب ذلك على فهات، فحالوا بيني وبين ذلك أهله، وقالوا: لا حق لك. فقال معاذ: سأقضي بينكها بها سمعت رسول الله علي قول، إن رسول الله علي قال: الإسلام يزيد ولا ينقص. فورث المسلم».

[٢/٣٠٣٤] قلت: رواه أبو داود في سننه (٤)، عن مسدد به، مقتصرًا على المرفوع منه دون باقيه.

[٣/٣٠٣٤] ورواه أحمد بن منيع<sup>(٥)</sup>: ثنا يزيد بن هارون، أبنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن كردي، عن يحيى بن يعمر «أن معاذ بن جبل كان يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم، ويقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص» (١٦).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: حرام. تحريف، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي، فقد رواه عن الحاكم به كها سيأتي، وقد سبق التنبيه عليه قبل.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٦/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ١٤٨ رقم ١٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) (٣/٣٦ رقم ٢٩١٢).

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ١٤٨ رقم ١٥٥٩).

<sup>(</sup>٦) قال في المختصر (٩/ ٦٣ رقم ٣٦٣٢– ٣٦٣٣): رواه مسدد وأحمد بن منيع ومدار الطريقين على عمرو بن كردي، ولم أعلم حاله، وباقي رجال الإسناد ثقات.

## ٦ - باب لا يتوارث أهل ملتين

[١/٣٠٣٥] قال مسدد(١): ثنا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا يرث المسلم [الكافر](٢) إلا أن يكون عبدًا له».

[٢/٣٠٣٥] وبه عن علي قال: «لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون مملوكًا له».

[٣/٣٠٣٥] قال أبويعلى الموصلي<sup>(٣)</sup>: ثنا أبوخيثمة، ثنا عبيدالله بن عبدالمجيد، ثنا عبيدالله ابن عبدالله بن موهب، سمعت مالك بن محمد بن عبدالرحمن، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: «وجد في قائم سيف رسول الله ﷺ [٣/ق٥٠-ب] كتاب فيه: إن أشد الناس عتوًا من يضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله، لا يقبل الله – عز وجل – منه صرفًا ولا عدلًا.

وفي الآخر: «المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم»(٤).

له شاهد من حديث عبدالله بن عَمرو وقد تقدم في كتاب المواقيت في باب كراهة الصلاة بعد الصبح والعصر.

# ٧ - باب الميراث بالولاء وماجاء فيمن أسلم على يدي رجل

[1/٣٠٣٦] قال مسدد: ثنا عبدالله بن داود، عن عبدالعزيز بن عمر، عن عبدالله بن موهب، عن تميم الداري قال: «سألت رسول الله ﷺ عن المشرك يسلم على يدي الرجل

المطالب العالية (٢/ ١٤٩ رقم ١٥٦١).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: كافر . والمثبت من المطالب وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) (٨/١٩٧-١٩٨ رقم ٤٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) قال في المختصر (٥/ ٦٤ رقم ٣٦٣٥): رواه أبويعلى بسند فيه مالك بن محمد بن عبدالرحمن، وهو مجهول وقال الهيثمي في المجمع (٣/٣٩٣): رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد.

المسلم ما السنة فيه؟ قال: هو أحق بمحياه ومماته. قال: [فحدث](١) به عبدالله بن موهب عمر بن عبدالعزيز، فقسم عمر مال الذي أسلم بين ابنته وبين ورثة الذي أسلم على يديه».

هذا إسناد رجاله ثقات، رواه أصحاب السنن الأربعة (٢) دون قوله: «فحدث به...» إلى آخره.

[٢/٣٠٣٦] وكذا رواه مسدد أيضًا، عن حفص بن غياث، عن عبدالعزيز.

[٣٠٣٧] قال مسدد (٣): وثنا عيسى بن يونس، ثنا الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله: «من أسلم على يديه رجل فهو مولاه، يرثه ويؤدي عنه».

هذا إسناد رجاله ثقات.

[٣٠٣٨] قال<sup>(٤)</sup>: وثنا عيسى بن يونس، ثنا معاوية بن يحيى، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أسلم على يدي رجل فهو مولاه».

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف معاوية بن يحبى الصدق.

[٣٠٣٩] قال<sup>(٥)</sup>: وثنا أبوعوانة، عن منصور «سألت إبراهيم عن النبطي يسلم فيوالي رجلا. قال: يرثه، ويعقل عنه».

[1/٣٠٤٠] [٣/٥٤٥-أ] وقال إسحاق بن راهويه (٢٠): أبنا يحيى بن آدم، ثنا أبوبكر بن عياش، عن الأجلح، عن الحكم بن عتيبة قال: «اختصم عليّ والزبير في موالي صفية، فقال علي: عمتي وأنا أعقل عنها وأرثها. وقال الزبير: أمي وأنا أرثها. فقال عمر لعلي: ألم تعلم أن رسول الله على جعل الولاء تبعًا للميراث».

[٢/٣٠٤٠] قال(٧): وأبنا يحيى بن آدم، ثنا حفص بن غياث، عن الأجلح، عن الحكم

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: فحدثت. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) أبوداود (۳/ ۱۲۷ رقم ۲۹۱۹)، والترمذي (٤/ ٣٧٢ رقم ۲۱۱۲)، وابن ماجه (۲/ ۹۱۹ رقم ۲۷۲۲). ولنسائي في الكبرى (٤/ ۸۸ – ۸۹ رقم ۲٤۱۱ - ۲٤۱۳).

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ١٤٧ رقم ١٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/١٤٧ رقم ١٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ١٤٨ رقم ١٥٥٨).

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/١٤٧ رقم ١٤٧/١).

<sup>(</sup>٧) المطالب العالية (٢/ ١٤٧ رقم ١٥٥٥/ ٢).

مثله وقال لعلي: «أما علمت أن رسول الله ﷺ قال: الولاء تبع للميراث؟ فقضى به للزبير» (١١).

### ۸ - باب میراث المرتد

[1/٣٠٤١] قال إسحاق بن راهويه (٢): أبنا محمد بن الفضيل بن غزوان، ثنا الوليد بن جميع، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن مسعود أنه قال: «إذا قتل المرتد عن الإسلام ورثه ولده».

[ $7/\pi \cdot \xi \cdot 1$ ] رواه أبوبكر بن أبي شيبة ( $^{(\pi)}$ : ثنا محمد بن فضيل، عن [الوليد] بن عبدالله بن جميع، عن القاسم بن عبدالرحمن. . . فذكره .

[٣/٣٠٤١] ورواه البيهقي في سننه (٥): أبنا أبوبكر أحمد بن علي الأصبهاني، أبنا أبوعمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبوبكر بن أبي شيبة. . . فذكره.

هذا منقطع موقوف، القاسم لم يدرك جده، قاله البيهقي في سننه.

قال: وقال الشافعي رضي الله عنه: قد روي «أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد، فقالا: لبيت المال» قال الشافعي: يعنيان أنه في.

### ٩ - باب لا يرث القاتل

[1/٣٠٤٢] قال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا إسهاعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس لقاتل من الميراث شيء»(٢).

[ $1/\pi \cdot \xi$ ] قلت: رواه النسائي في الكبرى ( $^{(v)}$ )، عن علي بن حجر، عن إسهاعيل بن عياش.

<sup>(</sup>١) قال في المختصر (٥/ ٦٥ رقم ٣٦٤٠): رواه إسحاق بن راهويه بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ١٤٩ رقم ١٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (١١/ ٣٥٤ رقم ١١٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: عبدالله. خطأ، والمثبت من المصنف لابن أبي شيبة، والسنن الكبرى للبيهقي - كما سيأتي – وانظر الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (١/٥٥/٦).

<sup>(</sup>٦) قال في المختصر (٦٦/٥ رقم ٣٦٤٢): رواه أبوبكر بن أبي شيبة والنسائي في الكبرى والحاكم والبيهقي بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۷) (٤/٩٧ رقم ٢٣٣٧).

[٣/٣٠٤٢] ورواه الحاكم... (١) إسماعيل بن عياش، عن يحيي بن سعيد... (١) عن عمرو بن شعيب به.

[٤/٣٠٤٢] ورواه البيهقي في سننه (٢) وقال: أبنا أبوالحسن علي بن أحمد بن عبدان، أبنا أحمد ابن عبيد الصفار [٣/ ق٤٥-ب] ثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا إبراهيم بن العلاء، ثنا إسماعيل ابن عياش. . . . فذكره.

[٣٠٤٣] قال (٢): وأبنا أبوبكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أبنا أبومحمد عبدالله بن محمد بن جعفر أبوالشيخ، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث [ثنا] (٣) شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد، ثنا سليان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس لقاتل شيء؛ فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً».

رواه جماعة، عن إسماعيل، وقيل: عنه عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب. . . فذكره .

ورواه محمد بن راشد عن سليهان بن موسى، عن عمرو بن شعيب بإسناده في حديث ذكره قال: وقال رسول الله ﷺ: «ليس لقاتل شيء، فإن لم يكن له وارثٍ يرثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيءًا».

[\$ \$ \* 7] وقال أبويعلى الموصلي ( أ ): ثنا عبدالأعلى بن حماد والعباس بن الوليد - ونسخته من حديث عبدالأعلى - ثنا وهيب، ثنا عبدالرحمن بن حرملة، حدثني رجل منهم، عن رجل يقال له: عدي «كان بينه وبين امرأتين جوار، فرمى [إحداهما] ( ) بحجر فقتلها، فركب إلى رسول الله على وهو بتبوك فسأله عن شأن المرأة المقتولة، فقال: تعقلها ولا ترثها. قال عدي: فكأني أنظر إلى رسول الله على ناقة حراء جدعاء فقال: يا أيها الناس، إنها الأيدي ثلاثة: يد الله هي العليا، ويد المعطى الوسطى، ويد المعطى السفلى [فتعففوا] (1)

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل، والنص ملحق بالهامش .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (٦/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: بن . وهو تحريف، والمثبت من السنن الكبرى، وشيبان بن فروخ هو أبو محمد الأبلي يروي عن محمد بن راشد المكحولي، وعنه إبراهيم بن محمد بن الحارث المعروف بابن نائلة الأصبهاني.

<sup>(</sup>٤) (۱۲/ ۲۲۵-۲۲۱ رقم ۲۵۸۶).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل» أحدهما. وهو خطأ، والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٦) من مسند أبي يعلى، وفي «الأصل»: فتغنوا.

ولو بحزم الحطب، ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت»(١).

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي.

#### ۱۰ - [۳]قهه-آ] بات

[ ٣٠٤٥] قال مسدد (٢٠): ثنا عبدالوارث، عن هشام بن أبي عبدالله، عن قتادة، عن سعيد: «أن عمر -رضى الله عنه- كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية».

هذا إسناد موقوف رجاله ثقات.

[٣٠٤٦] وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا سفيان، ثنا مصعب بن عبدالله بن الزبير: قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: سمعت ابن عباس – رضي الله عنها – يقول: «أمر ليس في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله عليه وستجدونه كلهم. فيقولون: ما هو؟ فيقول: ميراث الأخت مع البنت النصف، وقد قال الله – عز وجل –: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت﴾ الآية»(٤).

[۱/٣٠٤٧] وقال الحميدي<sup>(٥)</sup>: ثنا سفيان، ثنا أبوإسحاق، عن الحارث، عن علي «أن رسول الله ﷺ قضى أن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات»<sup>(١)</sup>.

[٢٠ ٠٣/ ٢] وقال أبويعلي الموصلي (٧): ثنا أبوخيثمة، ثنا حميد بن عبدالرحمن، عن زهير،

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٣٠): رواه أبويعلى بطوله، والطبراني باختصار، ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه راويًا لم يُسم.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية (٢/ ٢٨٣ رقم ١٩٠٨).

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) قال في المختصر (٥/ ٦٢ رقم ٣٦٢٩): رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند ضعيف؛ لضعف مصعب بن عبدالله بن الزبير.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٣٠/ رقم ٥٥).

<sup>(</sup>٦) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٤/ ٣٦٣ رقم ٢٠٩٥) من طريق سفيان به، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم.

وقال في المختصر (٦/٥ رقم ٣٦٣٠): رواه الحميدي، وِرجاله ثقات.

قلت: كذا قال المؤلف -رحمه الله- والحارث ضعيف جدًّا، قد كذبه بعضهم.

<sup>(</sup>۷) (۱/۲۹۷ رقم ۳۶۱).

عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ قال: «لا يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه»(١٠).

[ $^{(7)}$  عن قتادة، عن الميعلى ( $^{(7)}$ : وثنا [عبيدالله] ( $^{(7)}$  بن عمر، ثنا معاذ، حدثني أبي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن علي  $^{(4)}$  رضي الله عنه  $^{(5)}$  قال: «الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل» ( $^{(5)}$ .

### ١١- باب ميراث الجد

[٣٠٤٨] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٥): ثنا إسحاق – يعني: ابن الطباع – ثنا [أبومعشر] (٦) عن عيسى بن أبي عيسى، أن زيد بن ثابت قال لعمر بن الخطاب: «أعطى رسول الله ﷺ الجد سدس المال مع الـولد الـذكر، ومع الأخ الواحد النصف، ومع الاثنين فصاعدًا الثلث، وإذا لم يكن وارث غيره [فأعطه] (٧) المال كله».

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن أبي عيسى.

[٩٠٤٩] [٦/٥٥٥-ب] وقال أبويعلى الموصلي (^): ثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا قبيصة، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: «كنا نورثه على عهد رسول الله ﷺ - يعني: الجد».

[٣٠٤٩] رواه البزار<sup>(٩)</sup>: ثنا محمد بن عمر بن هياج، ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان الثوري... فذكره.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٢٢٩/٤): رواه أبويعلي، ولا أعرف معناه، وفيه الحارث، وهو ضعيف، وقد وثق.

<sup>(</sup>٢) (١/٢٢٤ رقم ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: عبدالله. والمثبت من مسند أبي يعلى وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٢٩): رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) البغية (١٥٤-١٥٥ رقم ٤٧٤).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: أبومشعر. تحريف، والمثبت من البغية.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: فأعطاه. والمثبت من البغية.

<sup>(</sup>۸) (۲/۲۶۱-۲۶۷ رقم ۱۰۹۰).

<sup>(</sup>٩) مختصر زوائد البزار (١/٥٥٦ رقم ٦٨١).

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن أبي سعيد، وأحسب أن قبيصة أخطأ في لفظه، وإنها كان عنده: «كنا نؤديه – يعني: زكاة الفطر» ولم يتابع قبيصة على هذا.

(قلت: حكم شيخنا أبوالحسن الهيثمي الحافظ له بالصحة لجودة الإسناد، ولم يعرج على هذه العلة القادحة)(١).

## ١٢ - باب ما جاء في الكلالة

[ • • • • / 1] قال أبوداود الطيالسي (٢): ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، سمع مرة قال: قال عمر رضي الله عنه: «ثلاث لأن يكون رسول الله ﷺ بينهن أحب إلي من حمر النعم: [الخلافة] (٣) والكلالة، والربا. فقلت لمرة: ومن يشك في الكلالة؟ هو ما دون الولد والوالد. قال: إنهم يشكون في الوالد».

رواه البخاري ومسلم من طريق عبيدالله بن عبدالله، عن أبيه (٤)، دون ذكر الخلافة.

[٣٠٥٠] ورواه ابن ماجه في سننه (٥): ثنا علي بن محمد وأبوبكر بن أبي شيبة قالا: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عمرو بن مرة. . . فذكره دون قوله: «فقلت لمرة. . . » إلى آخره.

هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، قال أبوزرعة وأبوحاتم: حديث مرة بن شرحبيل، عن عمر مرسل، وقال أبوحاتم: لم يدركه.

[٣٠٥١] وقال إسحاق بن راهويه (٢): أبنا جرير، عن الشيباني، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب: «أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - سأل رسول الله ﷺ: كيف نورث الكلالة؟ فقال: أوليس قد بين الله ذلك؟ ثم قرأ: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة﴾ (٧) إلى آخرها. فكأن عمر لم يفهم، فأنزل الله: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ (٨) إلى آخر

<sup>(</sup>١) نقله المؤلف عن الحافظ ابن حجر من مختصر زوائد البزار.

<sup>(</sup>۲) (۱۲ رقم ۲۰).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: الخلالة. وهو تحريف والمثبت من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٤) لم أجده عندهما من هذا الطريق، وهو في البخاري (٨ُ/١٢٦ رقم ٤٦١٩ وأطرافه في: ٧٣٣٧،٥٥٨٩،٥٥٨١) ومسلم (٤/ ٢٣٢٢ رقم ٣٠٣٢) من طرق عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) (٩١١/٢ رقم ٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (٢/ ١٤٥ رقم ١٥٥١).

<sup>(</sup>٧) النساء: ١٢.

<sup>(</sup>٨) النساء: ١٧٦.

الآية: فكأن عمر لم يفهم، فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله على طيب النفس فاسأليه عنها. فرأت منه طيب نفس، فسألته عنها، فقال على : أبوك كتب لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها أبدًا، وقد قال رسول الله على ما قال».

هذا إسناد صحيح، إن كان سعيد بن المسيب سمعه من حفصة أم المؤمنين.

[٣٠٥٢] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(۱)</sup>: ثنا [عمرو]<sup>(۲)</sup> بن محمد الناقد، ثنا معمر بن سليهان الرقي، ثنا حجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: «سئل رسول الله ﷺ عن الكلالة، فقال: تكفيك آية الصيف»<sup>(۳)</sup>.

# ۱۳ باب فيمن تصدق بصدقة فردها إليه الميراث وما جاء فيمن مات فأعطى ماله لأحد من قبيلته أو لأهل قريته

[٣٠٠٣/ ١] قال مسدد: ثنا يحيى، عن عبدالملك بن (عمر)<sup>(٤)</sup> حدثني بشير بن محمد بن عبدالله الأنصاري «أن جده عبدالله تصدق بهال ليس له غيره، فجاء أبواه إلى رسول الله عليه فقال فقالا: إن عبدالله تصدق بهال له، وكان له ولنا فيه كفاف، وليس لنا وله مال غيره، فقال رسول الله على الله عبدالله بعد أبويه».

[٣٠٠٣/ ٢] رواه أبويعلى الموصلي: ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبدالوهاب، عن عبيدالله، عن بشير بن محمد، عن عبدالله بن زيد «أنه تصدق بحائط له، فأتى أبواه إلى النبي ﷺ فقالا: يا رسول الله، إنها كانت تقيم وجوهنا، ولم يكن لنا شيء غيرها. فدعا عبدالله، فقال: إن الله – عز وجل – قد قبل صدقتك، وردها على أبويك. قال: (فتوارثاها)(٥) بعد ذلك».

<sup>(</sup>۱) (۲/۲۱۲-۲۱۷ رقم ۱۵۵۱).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: عمر. خطأ، والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٣/ ١٢٠ رقم ٢٨٨٩) والترمذي (٣٥/٥ رقم ٣٣٠٤) والترمذي (٣٠٤٥ رقم ٣٠٤٢) من طريق أبي إسحاق به.

قال في المختصر (٥/ ٦٧ رقم ٣٦٤٨): رواه أبويعلى، وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف. وقال الهيثمي في المجمع (٢٢٨/٤): رواه أبويعلى، وفيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلّ! ولعلَّ الصواب: عمرو، وهو عبدالملك بن عمرو أبوَّعامر العقدي، فهو من نفس طبقته، وانظر ترجمته من تهذيب الكهال.

<sup>(</sup>٥) كذا، ولعل الصواب: فتوارثها -يعني: ورثها عبدالله عن أبويه، كها مر، وكما سيأتي في الذي بعده.

[٣٠٠٥٣] قال: وثنا أبوموسى، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبيدالله، حدثني بشير بن عبدالله الأنصاري: «أن جده عبدالله تصدق بهال...» فذكر حديث مسدد.

[ ٣٠ • ٣/ ٤] قال مسدد: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر - (وبنو) (١) أبي بكر، عن أبي بكر - بن عبدالله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الرؤيا: «أتى النبي على وجعل حائطًا له صدقة، فجاء أبواه إلى رسول الله على وقالا: ليس له مال [٣/٥٥-ب] غير هذا الحائط فرده رسول الله على أبويه، ثم مات أبواه فورثهما».

قلت: رواه النسائي في الكبرى (٢) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن حزم، عن عبدالله بن زيد بن عبد ربه. . . فذكره .

[٣٠٥٤] قال مسدد (٣): وثنا يزيد، ثنا سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي الدهماء «أنه تصدق على أمه بجارية لها كاتبها، فهاتت الأم وعليها بقية من مكاتبتها، قال: فسألت عمران بن حصين، قال: أنت ترث أمك، وأن تقسمها في ذي قرابتها أحب إليَّ (٤).

[١٠٠٥٥] قال مسدد: وثنا يحيى، عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن جابر -رضي الله عنه- «أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة له فهاتت، فقال هو: أنا أحق به. وقال إخوته: نحن شرع سواء، فاختصموا إلى رسول الله على فقال رسول الله على فقال وسول الله على فقال على الله الله على الله

[٣٠٥٥] رواه أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد، عن جابر قال: «نحل رجل منا أمه نخلًا له حياتها، فلما ماتت قال: أنا أحق بنخلي، فقضى النبي على أنها ميراث».

[٣٠٥٦] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (٢): ثنا عباد بن العوام، عن أبي بكر بن أحمر، عن

<sup>(</sup>١) كذا! والصواب: وبني.

<sup>(</sup>۲) (۱۹/۶ رقم ۱۳۱۳).

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢/ ١٤٤ رقم ١٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) قال في المختصر (٦٨/٥ رقم ٣٦٥١): رواه مسدد، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٣/ ٢٩٥ رقم ٣٥٥٧) من طريق حميد الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر بنحوه.

وقال في المختصر (٥/ ٦٨ رقم ٣٦٥٢): رواه مسدد وأبوبكر بن أبي شيبة، ومدار إسناديهما على حميد الأعرج، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) وأخرَّجه في المصنف أيضًا (٤١٣/١١) دقم ١١٦٣٩).

عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال: «كنت عند رسول الله ﷺ فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن عندي ميراث رجل من الأزد، وإني لم أجد أزديًّا أدفعه إليه. فقال: انطلق فالتمس أزديًّا عامًّا -أو حولًا- فادفعه إليه. فانطلق ثم أتاه العام التابع فقال: يا رسول الله، ما وجدت أزديًّا أدفعه إليه. قال: فانطلق إلى أول خزاعة تلقاه فادفعه، قال: فلما قفا قال: عليَّ به. فقال: اذهب فادفعه إلى أكبر خزاعة»(١).

#### هذا إسناد رجاله ثقات، واسم أبي بكر: جبريل بن أحمر.

[٣٠٥٧] وقال أبويعلى الموصلي: ثنا الحسن بن حماد، ثنا أبوأسامة، عن حسين، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رجلا تصدق على ولده بأرض، فردها إليه الميراث، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال له: [وجب](٢) أجرك، ويرجع إليك مالك».

قلت: رواه النسائي في الكبرى (٣).

[٣٠٥٨] قال أبويعلى الموصلي<sup>(٤)</sup>: وثنا عبدالأعلى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا شعبة، عن عبدالرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت مجاهد بن وردان، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن مولى لرسول الله ﷺ توفي، فجيء بهاله إلى رسول الله ﷺ فقال: ها هنا أحد من أهل قريته؟ قالوا: نعم. فأعطاهم ماله»<sup>(٥)</sup>.

### ١٤ - ١٦/ق٥٥-١١ باب من ترك مالا فلورثته

[٣٠٥٩] قال مسدد: ثنا يحيى، ثنا زهير بن معاوية، حدثني أبوإسحاق، عن عمرو بن الأصم قال: «قلت للحسن بن علي: إن هذه الشيعة تزعم أن عليًا مبعوث. فقال: كذبوا، مأولئك بشيعة، لوكان مبعوثًا ما زوجنا نساءه ولاقسمنا ميراثه».

<sup>(</sup>۱) لیس علی شرط الکتاب؛ فقد رواه أبوداود (۳/ ۱۲۶ رقم ۲۹۰۳، ۲۹۰۶) من طریق جبریل بن أحمر أبی بکر به.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: ردت. والمثبت من السنن الكبرى للنسائي.

<sup>(</sup>۳) (٤/٨٦ رقم ۲۳۲۰).

<sup>(</sup>٤) (٨/ ١٠٨-١٠٧ رقم ١٤٦٤).

<sup>(</sup>٥) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٣/ ١٢٣–١٢٤ رقم ٢٩٠٢) من طريق شعبة، ورواه أبو داود أيضًا والترمذي (٤/ ٣٦٨ رقم ٢١٠٥)، وابن ماجه (٢/ ٩١٣ رقم ٢٧٣٣) من طريق سفيان، عن عبدالرحمن بن الأصبهاني به، وقال الترمذي: حديث حسن.

[٣٠٦٠] وقال أبويعلى الموصلي<sup>(۱)</sup>: ثنا هارون بن معروف، ثنا أبوعبدالرحمن -يعني: المقرئ - ثنا سعيد، حدثني الضحاك بن شرحبيل العكي، عن أعين البصري، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من ترك - يعني: مالا - فلأهله، ومن ترك دينًا فعلى الله ورسوله»<sup>(۲)</sup>.

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي.

# ١٥ باب ميراث الغرقى وتوريث النساء حظوظهن وما جاء فيمن طلق نساءه خشية الميراث

[٣٠٦١] قال مسدد: ثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن الحارث الأعور «في قوم غرقوا في سفينة فورث عليًّ -رضي الله عنه- بعضهم من بعض».

هذا إسناد ضعيف<sup>(۳)</sup>.

[٣٠٦٢] وقال أبوبكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل<sup>(٤)</sup>: ثنا أسود بن عامر، ثنا شريك، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن زينب بنت جحش «أن النبي ﷺ ورث النساء حظوظهن»<sup>(٥)</sup>.

[٣٠٠٦٣] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (٢٠): ثنا إسهاعيل بن إبراهيم ومروان بن معاوية، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة فقال النبي ﷺ: أمسك أربعًا» (٧).

<sup>/</sup> CHI CHI . . . . . . . . . /2/ /2/

<sup>(</sup>۱) (۷/۵/۷ رقم ۲۳۶۳).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٢٧): رواه أحمد وأبويعلى، وفيه أعين البصري، ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) زاد في المختصر (٥/ ٧٠ رقم ٣٦٥٨): لضعف الحارث ومحمد بن أبي ليلي.

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد (٦/٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (٣/ ١٧٩–١٨٠ رقم ٣٠٨٠) من طريق الأعمش بنحوه مطولا. وقال في المختصر (٥/ ٧٠ رقم ٣٦٥٩): رواه أبوبكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل بسند واحد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣١٧/٤).

<sup>(</sup>۷) ليس على شرط الكتاب، فقد رواه الترمذي (۳/ ٤٣٥ رقم ١١٢٨)، وابن ماجه (۱/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٨) من طريق معمر به، وقال الترمذي: هكذا رواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. =

[٣٠٠٩٣] وقال أبويعلى الموصلي (١): ثنا أبوخيثمة، ثنا إساعيل بن إبراهيم، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم. . . » فذكر الحديث إلى أن قال: «فلها كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فلقيه، فقال: إني أظن أن الشيطان فيها [يسترق] (٢) من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك لا [تمكث] (٣) إلا قليلا، وايم الله، لترجعن نساءك، ولترجعن في مالك، أو لأورثهن، ولآمرن بقبرك فيرجم كها رجم قبر أبي رغال».

[٣/٣٠٦٣] ورواه ابن حبان في صحيحه (١٤): أبنا أبويعلى الموصلي... فذكره. وسيأتي بطرقه في كتاب النكاح في باب من أسلم وعنده أكثر من عشر نسوة.

<sup>=</sup> قال: وسمعت محمد بن إسهاعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حزة وغيره عن الزهري وحمزة، قال: حُدثت عن محمد بن سويد الثقفي «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة...»

قال محمد: وإنها حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه: «أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كها رجم قبر أبي رغال».

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۲۲۰ رقم ۴۲۰).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل» يسرق. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: تملك. والمثبت من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٤) (٩/٣٢٤ رقم ٢٥١٥).

## [٤٤] المن كتاب الوديعة

[٢٠٠٦٤] قال مسدد (١): ثنا حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر «أن أبا بكر أتي في وديعة ضاعت فلم يضمنها».

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة.

[٢/٣٠٦٤] رواه البيهقي في سننه (٢): أبنا أبوحازم الحافظ، ثنا أبوالفضل بن [خرِميرويه] ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبوشهاب، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر «أن أبا بكر -رضي الله عنه- قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب ألا ضهان فيها».

وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو رواه الدارقطني والبيهقي في سننه (۲).

ثم روى بسنده عن علي وابن مسعود موقوفًا قالا: «ليس على مؤتمن ضهان».

[1/٣٠٦٥] قال مسدد(٤): وثنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن هلال بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عكيم «أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن الوديعة».

قلت: الحجاج ضعيف.

[٣٠٦٥] [عن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: قال رسول الله ﷺ: «أيها الناس، من كانت عنده وديعة فليردها إلى من ائتمنه عليها».

رواه أبويكر بن أبي شيبة (<sup>()</sup>، عن زيد بن [الحباب، ثنا موسى بن]<sup>(١)</sup> عبيدة، عن صدقة بن يسار به.

### وموسى ضعيف<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٢/ ١٢٣ رقم ١٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: خمرويه. والتصويب من السنن الكبرى، وهو الصواب، وأبوالفضل بن خميرويه هو الشيخ الإمام المحدث العدل مسند هراة محمد بن عبدالله بن محمد، ترجمته في الأنساب (٢٠٠/٢) والسير (٢١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية (٢/١٢٣ رقم ١٤٨٣).

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية (٢/ ١٢٣ رقم ١٤٨٠).

<sup>(</sup>٦) من المطالب.

<sup>(</sup>٧) من المختصر (٥/ ٧١ رقم ٣٦١).



|  |  | · |  |
|--|--|---|--|

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | [۲۲] كتاب الزكاة                                                                                              |
|        | و المال |
| ٥      | ١- باب مانع الزكاة وعقوبة من كنز.                                                                             |
| ٦      | ٢- باب ما نقص مال من صدقة ولا خالطت مالا قط إلا أهلكته.                                                       |
|        | ٣- باب زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير                                                 |
| ٨      | والتمر والزبيب وحدودها وما لا زكاة فيه وغير ذلك.                                                              |
| 17     | ٤- باب زكاة الخيل والرقيق والعسل.                                                                             |
| 18     | ٥- باب لا تؤخذ كرائم الأموال في الزكاة إلا برضا المالك.                                                       |
|        | ٦- باب أخذ العقال مع البعير في الزكاة وأين تؤخذ الصدقات                                                       |
| 17     | وما جاء فيمن أتى بإبل الصدقة.                                                                                 |
|        | ٧- باب لا زكاة في مال حتى يجول عليه الحول ولا على من عليه دين                                                 |
| 17     | حتى يقضى عنه وما جاء في العمال وتعجيل الصدقة.                                                                 |
|        | ٨- باب في الإمام يعطي الصدقة لمن أراد ليقسمها على المساكين                                                    |
| 19     | وما جاء في عرض الصدقة على أهلها ومكاتبة الإمام لعامله.                                                        |
| ۲١     | ٩- باب فيمن سأل أمرا فأعطى خيرا منه.                                                                          |
| 77     | ١٠- باب في خرص التمر.                                                                                         |
| ۲۳     | ١١– باب زكاة المعدن والركاز والتجارة والعشور والفطر.                                                          |
|        | ١٢– باب قدر الأوقية والنش والنواة والصاع                                                                      |
| 77     | وما جاء في الكيل والميزان.                                                                                    |
| **     | ١٣- باب في صدقة الأعضاء.                                                                                      |
| 44     | ١٤– باب كل معروف صدقة.                                                                                        |
|        | ١٥- باب استحقاق الإمام في مال المسلمين وبيان المسكين                                                          |
|        | وما جاء في الصدقة على السائل والمحروم وذوي القربى                                                             |
| 44     | وقطع الدينار والدرهم.                                                                                         |

|          | ١٦– باب جواز الأكل من مال اليتيم بالمعروف                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١       | وما جاء في فضل إنظار المعسر وسقي الماء.                                                                                                                                                                     |
| 34       | ١٧– باب فضل الصدقة والحث عليها وإن قلت وغير ذلك.                                                                                                                                                            |
| ٤١       | ١٨– باب في اليد العليا.                                                                                                                                                                                     |
| 23       | ١٩– باب في الصدقة على الرحم وفيمن عد الصدقة مغرما.                                                                                                                                                          |
| 24       | ٣٠- باب في الأمر للنساء بالصدقة وما جاء في الصدقة عليهن.                                                                                                                                                    |
|          | ٢١– باب في المسألة وتحريمها مع الغنى وما جاء في الإجمال                                                                                                                                                     |
| ٥٤       | في طلب الرزق والتعفف والقناعة.                                                                                                                                                                              |
|          | ٢٢– باب من جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله                                                                                                                                                      |
| ٤٩       | سيها إن كان محتاجا والنهي عن رده وإن كان غنيا.                                                                                                                                                              |
|          | ٢٣– باب إعطاء السائل والنهي عن رده وما يقوله للسائل                                                                                                                                                         |
| ۰۰       | وما جزاء الغني من الفقير.                                                                                                                                                                                   |
| ٥١       | ٢٤- باب لا تحل الصدقة للنبي ﷺ ولا لآله ومواليه.                                                                                                                                                             |
| ٥٦       | [٢٣] كتاب الصوم                                                                                                                                                                                             |
| ٥٦       | ١- باب رؤية الهلال وصفة الرؤية وما يقوله عند رؤية الهلال.                                                                                                                                                   |
| ٥٩       | ٢- باب في الهلال يغيب قبل الشفق أو بعده والشهر يكون تسعة وعشرين.                                                                                                                                            |
| 11       | ٣– باب الدخول في الصوم بالنية الصالحة.                                                                                                                                                                      |
| 17       | ٤– باب في الصوم مطلقا وما جاء في فضله.                                                                                                                                                                      |
| ٦٧       | ٥– باب في صوم شهر رمضان وفضله.                                                                                                                                                                              |
| ٧١       | ت باب ي صوم شهر رمصه وقصله.                                                                                                                                                                                 |
| • •      | - باب فضل صوم رمضان بمكة المشرفة.<br>٦- باب فضل صوم رمضان بمكة المشرفة.                                                                                                                                     |
| ٧٢       |                                                                                                                                                                                                             |
|          | ٦- باب فضل صوم رمضان بمكة المشرفة.                                                                                                                                                                          |
| ٧٢       | <ul> <li>٦- باب فضل صوم رمضان بمكة المشرفة.</li> <li>٧- باب صوم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده.</li> <li>٨- باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر.</li> <li>٩- باب أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام.</li> </ul> |
| ۷۲<br>۷٤ | ٦– باب فضل صوم رمضان بمكة المشرفة.<br>٧– باب صوم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده.<br>٨– باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر.                                                                                            |

| الصفحا | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| ۸١     | ۱۱- باب صوم یوم عاشوراء.                                    |
|        | ۱۲– باب صوم شهر شعبان وإقرانه برمضان                        |
| ٨٤     | وما جاء في سرر الشهر وصوم شوال.                             |
| ۸v     | ١٤- باب في صوم الإثنين والأربعاء والخميس والجمعة والشتاء.   |
| 91     | ١٥- باب الترغيب في السحور سيها بالتمر.                      |
|        | ١٦- باب ما يقال للمؤذن عند السحور                           |
| 93     | وما جاء في تسمية السحور غذاء.                               |
|        | ۱۷– باب فیمن دعا وهو صائم                                   |
| 98     | وفيمن لم يصلحه الخير أصلحه الشر.                            |
| 90     | ١٨– باب تعجيل الإفطار وتأخير السحور.                        |
| 99     | ١٩– باب الفطر على التمر والنهي عن الوصال.                   |
|        | ٠٢- باب إجابة دعوة الصائم ومًا يدعو به الصائم لمن افطر عنده |
| 1.1    | وما لله عند كل فطر من عتقاء من النار.                       |
|        | ٢١– باب جواز السواك والكحل للصائم وما جاء فيمن              |
| ١٠٤    | قال صمت كها أفطرت.                                          |
| 1.0    | ٢٢– باب ما جاء في القبلة للصائم.                            |
| 1.1    | ٢٣- باب ترهيب الصائم من الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك.      |
| 1 • 9  | ٢٤- باب في الحجامة للصائم.                                  |
| 111    | ٢٥– باب الإفطار بما دخل وليس مما خرج.                       |
| 111    | ٢٦– باب فيمن أكل أو شرب وهو صائم.                           |
| 111    | ٢٧- باب في الصائم يأكل البرد.                               |
| 111    | ٢٨– باب وضع الصوم عن المسافر والحبلى والمرضع.               |
| 118    | ٢٩– باب قبول رخصة الله تعالى وما جاء فيمن لم يقبلها.        |
|        | ٣٠- باب فيمن وقع على زوجته في رمضان وما يحل للرجل من امرأته |
| 110    | وهو صائم وفيمن أصبح جنبا من غير احتلام ثم صام.              |
| 111    | ٣١– باب فيمن أفطر يوما من رمضان وفيمن ضعف عن الصوم.         |
| 111/   |                                                             |

| الصفحة | الموضوع                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ۱۱۸    | ٣٣- باب النهي عن صومي الفطر والأضحى.                           |
| 17.    | ٣٤– باب النهي عن صوم أيام التشريق.                             |
| 177    | ٣٥- باب في صيام الدهر.                                         |
|        | ٣٦– باب الصوم والفطر في السفر وما جاء في صوم المحاصر           |
| 175    | والمقاتل والمتطوع يدخل في الصوم نهارا قبل الزوال.              |
| 177    | ٣٧- باب ما جاء في الاعتكاف.                                    |
| 178    | ٣٨– باب ما جاء في ليلة القدر وعلامتها.                         |
| ۲۳۱    | [۲٤] كتاب الحج                                                 |
| 177    | ١- باب فرض الحج.                                               |
| 141    | ٣- باب تعجيل الحج إذا قدر عليه وما جاء في كنز الكعبة.          |
|        | ٣- باب في فضل النفقة في الحج وفيمن قدر على الحج فلم يحج        |
| ۱۳۸    | وما جاء في الحج بعد يأجوج ومأجوج.                              |
| 149    | ٤- باب فضل الحج والعمرة.                                       |
| 131    | ٥- باب ما جاء في الحج المبرور .                                |
|        | ٦- باب في السفر يوم الخميس ووداع المنزل بركعتين                |
| 187    | وما جاء في التوديع وما يودع به الرجل صاحبه.                    |
| 184    | ٧- باب في الرفقاء وكراهة السفر وحده.                           |
|        | ٨- باب الرجل يؤاجر نفسه من رجل يخدمه ثم يهل بالحج معه أو يكري  |
| 180    | جماله ثم يحج فيجزئه حجه وما جاء في ترك المهاكسة في الكراء.     |
|        | ٩- باب كراهة دوام الوقوف على الدابة لغير حاجة وترك النزول عنها |
| ١٤٧    | للحاجة وما يقوله إذا ركبها وما جاء فيمن لم يسم الله عليها.     |
|        | ١٠باب كيفية السير والتعريس وما يستحب من الدلجة                 |
| 184    | وما جاء في ركوب الإبل والنهي عن ركوب الجلالة.                  |
|        | ١١– باب ما تحصل به البركة في الزَّاد وما جاء في الرجل يجد زادا |
| 10.    | وراحلة فيحج ماشيا يحتسب فيه زيادة الأجر.                       |

الصفحة

| لصفحة | الموضوع                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 107   | ١٢- باب كيفية المشي إذا عيى وما جاء في المركب الهنيء.         |
| 104   | ١٣- باب التواضع في الحج.                                      |
| 108   | ١٤- باب ما جاء في تحويل الأمتعة على الجهال.                   |
|       | ١٥- باب ما يقول إذا خرج لسفر أو رجع منه                       |
| 100   | وما جاء في طلب الدعاء من المفضول لمن هو أفضل منه.             |
| 104   | ١٦- باب في ركوب البحر للحاج ونحوه.                            |
| 104   | ١٧- باب فيمن خرج للحج أو العمرة فهات.                         |
|       | ١٨– باب ما جاء في الإحرام من دويرة أهله                       |
| 109   | أو من الميقات أو من مكة .                                     |
| 17.   | ١٩– باب في الحج من عمان وألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.     |
| 171   | ٢٠- باب لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه.                       |
| 171   | ٢١– باب حج الصبي والمملوك والأعرابي والذرية والمرأة في عدتها. |
| 175   | ٢٢- باب النيابة في الحج وما جاء في حج الأقلف.                 |
| 170   | ٣٣- باب العمرة في رجب وشوال وذي القعدة وما جاء في عمره على.   |
|       | ٢٤- باب فضل العمرة في رمضان                                   |
| ١٦٧   | وما جاء في الاعتبار من بيت المقدس.                            |
| 17.   | ٢٥- باب العمل الصالح وفضله في عشر ذي الحجة.                   |
| 171   | ٢٦- باب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة.               |
| 178   | ٧٧- باب القران.                                               |
| 177   | ٧٨– باب إتمام الحج والعمرة وفضل متابعتهما.                    |
|       | ٢٩- باب في الإحرام وفضله والتلبية                             |
| ۱۷۷   | وما جاء في التلبية في الأماكن المقدسة.                        |
|       | ٣٠- باب في صفة التلبية ومتى تقطع وفيمن استحب الاقتصار         |
| 174   | على تلبية رسول الله ﷺ.                                        |
| 171   | ٣١- باب في الصرورة وفسخ الحج إلى العمرة.                      |
|       | ٣٢- باب في غسل المحرم وثيابه وما جاء في لبس الثوب             |
| ١٨٢   | المصبوغ للمحرم.                                               |

| 3 1 1 | ٣٣– باب ما يجوز للمرأة المحرمة لبسه وما لا يجوز.                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ۱۸٤   | ٣٤– باب ما يجتنبه المحرم وما يجوز له.                            |
|       | ٣٥– باب رفع الأيدي عند رؤية البيت وغيره                          |
| 781   | وما جاء في تقبيل الحجر الأسود والمسح عليه.                       |
| ۱۸۷   | ٣٦– باب في استلام الحجر وتركه وما يقال عند استلامه.              |
| ۱۸۹   | ٣٧- باب فضل الحجر الأسود وما جاء في الركنين الذين يليان الحجر.   |
| 191   | ٣٨– باب في ذكر الكعبة وبنائها ووصفها ووضع الحجر.                 |
|       | ٣٩– باب الصلاة في الحجر وعند باب الكعبة                          |
| ۱۹۳   | وما جاء في دخول الكعبة وفضلها والصلاة فيها وكسوتها.              |
| 190   | ٠٤- باب في الطواف بالبيت وفضله.                                  |
| 194   | ٤١- باب ما يقال في الطواف.                                       |
|       | ٤٢- باب ما جاء في جمع الأسابيع وركعتي الطواف وما يقرأ فيهما      |
| 199   | وجواز فعلهما في غير المسجد.                                      |
|       | ٤٣- باب في المرأة تكبر وتعقد ولا تستلم الحجر وما جاء في طوافها   |
| ۲.,   | منتقبة وفيمن رأى امرأة في الطواف فأعجبته.                        |
| 7 • 1 | ٤٤– باب الطواف في المطر على الراحلة وفي الخفاف والنعال.          |
| ۲۰۳   | ٤٥- باب في الرمل وفيها ينزل على البيت من الرحمة للطائفين وغيرهم. |
| ٤ • ٢ | ٤٦– باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأن غيره لا يجزئ عنه.      |
|       | ٤٧– باب الرواح إلى منى والصلاة فيها ثم عرفة والإياب منها         |
| Y • Y | وما يقال في ليلة عرفة.                                           |
|       | ٤٨– باب في النزول بوادي نمرة والوقوف بعرفة ومزدلفة               |
| ۲۱.   | وما يفعله من فاته الحج.                                          |
| ۲۱۳   | ٤٩– باب في الدعاء ومغفرة الله تعالى لعباده يوم عرفة.             |
| 710   | ٥٠- باب ما جاء في صوم يوم عرفه بعرفه وصون الأعضاء فيه.           |
|       | ٥١- باب الدفع من عرفات والإيضاع في وادي محسر                     |
| 717   | وأخذ الحصى منه.                                                  |

|       | ٥٢- باب ما جاء في مسجد الخيف والنزول بمنى ورمي الجمرات          |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| * 1 1 | وصفته وقدر الحصى ورمي الرعاء ليلا.                              |
| 771   | ٥٣- باب في قبول حصى الجهار وما جاء في سبب الرمي.                |
| 777   | ٥٤- باب في الحلق والتقصير والإحلال والصلاة بمنى.                |
| 777   | ٥٥- باب خطبة النبي ﷺ بمني.                                      |
| 777   | ٥٦- باب الرفث والفسوق والجدال في الحج وما جاء في الهدي.         |
| 377   | ٥٧- باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد وما لا يجوز.               |
| 777   | ٥٨- باب في جزاء الصيد وطواف الإفاضة وفيمن قضى نسكه.             |
| 78.   | ٥٩- باب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج.                    |
|       | ٠٦٠ باب فضل مكة شرفها الله تعالى وعظمها والصيام فيها            |
| 137   | وما جاء في خروج أهلها منها وفضل المجاورة بها.                   |
|       | ٦١- باب في الإلحاد بمكة والنهي عن أجور بيوت مكة وبيع رباعها     |
| 727   | وما جاء في حدودها وفيمن دعا أن لا يموت بها.                     |
| 737   | ٦٢- باب في شرب ماء زمزم وذكر سقاية العباس رضي الله عنه.         |
|       | ٦٣- باب إخراج يهود الحجاز من جزيرة العرب                        |
| 437   | وما جاء في طواف الوداع.                                         |
|       | ٦٤- باب فضل المدينة المشرفة وما جاء في حمى المدينة              |
| Y0.   | ودخولها ليلا والإقامة بها إلى المهات.                           |
| 700   | ٦٥- باب في أسهاء المدينة المشرفة وما جاء في صيدها.              |
|       | ٦٦– باب فضل مسجد المدينة المشرفة والصلاة فيها                   |
| YOX   | وما جاء في زيارة قبر سيدنا رسول الله ﷺ والأدب عند زيارته.       |
| ٠,٢٢  | ٦٧– باب ما بين القبر والمنبر روضة وما جاء في فضل الدفن بالبقيع. |
| 777   | ٦٨– باب ما جاء في فضل مسجد قباء وجبل أحد والطائف.               |
|       | ٦٩– باب البشير بخبر الحاج وما جاء في ملاقاة الحاج والسلام عليه  |
| 377   | ومصافحته وفيمن يستغفر له الحاج.                                 |

| 777   | [٢٥] كتاب البيوع                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 777   | ١- باب في البكور في طلب الرزق.                                      |
|       | ٢- باب الترغيب في كسب المال الحلال                                  |
| 777   | والترهيب من اكتساب الحرام.                                          |
| **    | ٣- باب الإجمال في طلب الدنيا وترك طلبها مما لا يحل.                 |
| 777   | ٤- باب نزول الرزق على قدر المؤنة.                                   |
| 277   | ٥- باب ما جاء في الأسواق.                                           |
| 377   | ٦- باب في التجارة وحث التجار على الصدقة.                            |
| 777   | ٧- باب في كسب الحجام والقصاب والصائغ.                               |
|       | <ul> <li>٨- باب في كسب الأمة وتحريم بيع المغنيات وشرائهن</li> </ul> |
| ***   | وأكل أثمانهن والاستهاع إليهن.                                       |
| 444   | ٩- باب في الحكرة والاحتكار .                                        |
| 7.7.7 | ١٠- باب التسعير.                                                    |
| 3 1 1 | ١١- باب السماحة في البيع.                                           |
|       | ١٢– باب النهي عن اليمين في البيع والأمر بالإحسان للخادم             |
| 444   | في البيع وصحة المعاطاة والحث على الصدقة وما جاء في التجار.          |
| 197   | ١٣ - باب السوم.                                                     |
| 797   | ١٤ – باب من باع عبدا له مال.                                        |
| 797   | ١٥- باب النهي عن بيع ما ليس عندك.                                   |
| 797   | ١٦- باب النهي عن الغش.                                              |
| 797   | ١٧- باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.                               |
| 797   | ١٨- باب بيع المجازفة.                                               |
|       | ١٩- باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع                                |
| APY   | وما في الأرحام واجتناب الشبهات.                                     |
| 799   | ٢٠- باب النهي عن تلقي الركبان أو أن يبيع حاضر لباد.                 |
| ٣٠١   | ٢١- باب بيع المصراة.                                                |

|       | ٢٢- باب لا يحل لصاحب السلعة كتم عيبها ولا لمن علمها           |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ٣٠٣   | وما جاء في الحذق في البيع.                                    |
| 4 . 8 | <ul><li>٢٣ باب النهي عن تفرقة الرقيق.</li></ul>               |
| 4.0   | ٢٤- باب الصرف.                                                |
| ٣.٧   | ٢٥– باب في بيع الحيوان.                                       |
| 4.4   | ٢٦- باب الربا.                                                |
| 414   | ٢٧- باب اختلاف الأجناس.                                       |
| 441   | ٢٨- باب اختلاف المتبايعين وما جاء في بيع الخيار.              |
| 477   | ٢٩– باب الشرط في البيع وما جاء في البعير الشرود والرد بالعيب. |
| 377   | ٣٠- باب ما جاء في بيع النخل.                                  |
| 440   | ٣١- باب لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.                       |
|       | ٣٢– باب إذا طلع النجم ورفعت العاهة أو خفت                     |
| ۲۲٦   | وما جاء في التدبير .                                          |
| ٣٢٧   | ٣٣– باب في بيع المزابنة والمحاقلة والعرايا .                  |
| ٣٢٨   | ٣٤- باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاً.               |
| ۳۳.   | ٣٥- باب النهي عن عسب الفحل وقفيز الطحان.                      |
| ١٣٣   | ٣٦- باب النهي عن بيع السلاح لمن يعصي الله عز وجل به.          |
| ٣٣٢   | ٣٧- باب ما جاء في بيع العقار.                                 |
| ٣٣٣   | ٣٨- باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وما جاء في البيع إلى أجل. |
| ٥٣٣   | ٣٩- باب تحريم بيع الخمر.                                      |
| ٣٣٦   | ٤٠- باب ما نهي عنه من البيوع وما جاء في الجعالة.              |
| ٣٣٧   | ٤١- باب فيمن حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا ثمنها.          |
| ٣٣٨   | ٤٢- باب العمرى جائزة لأهلها.                                  |
| ٣٣٩   | ٤٣- باب ما جاء في الزط وتجارة الغلام.                         |
| 48.   | ٤٤ – باب ما جاء في بيع بده داوزده.                            |
| 45.   | ٤٥– باب في شراء الهدية وأداء الأمانة.                         |
| 137   | ٤٦ - باب اتخاذ الماشية.                                       |

| الصفحة     | الموضوع                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| 720        | [٢٦] كتاب السلم                                      |
| ٣٤٦        | [۲۷] كتاب الرهن                                      |
| 251        | ١- باب جواز الرهن.                                   |
| 257        | [۲۸] كتاب التفليس                                    |
| <b>70.</b> | [٢٩] كتاب الصلح                                      |
| 401        | [۳۰] كتاب الضمان                                     |
| 404        | [٣١]كتاب الشركة                                      |
| 700        | [٣٢] كتاب العارية                                    |
| 401        | [٣٣] كتاب الغصب                                      |
| 411        | [٣٤] كتاب الشفعة                                     |
| 414        | [٣٥] كتاب القرض                                      |
| 414        | ١- باب فضل الاقتراض.                                 |
| 410        | ٢- باب ما جاء في جواز الاستقراض وحسن النية في قضائه. |
| <b>***</b> | ٣- باب ما جاء في التشديد في الدين.                   |

| الصفحة      | الموضوع                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ۲۷٦         | ٤- باب فيمن أنظر معسرا أو وضع عنه.                       |
| ***         | ٥- باب فيمن اقترض دراهم فقضى أجود منها طيبة بها نفسه.    |
| ***         | ٦- باب لا يترك دين إلا قضي.                              |
| 444         | ٧- باب في هدية المديون لصاّحب الدين وفي كل قرض جر منفعة. |
| <b>*</b> ** | ٨- باب إنها جزاء السلف القضاء والحمد.                    |
| <b>TA1</b>  | ٩- باب في مطل الغني.                                     |
| 471         | ۱۰ - باب.                                                |
| 474         | [٣٦] كتاب الإجارة                                        |
| 317         | [٣٧] كتاب المزارعة                                       |
| 47.5        | ١- باب الغراس.                                           |
| 440         | ٢- باب النهي عن الحصاد والجداد في الليل.                 |
| 440         | ٣- باب في المزارعة.                                      |
| 444         | ٤- باب إقطاع الأرض.                                      |
| ۳۸۸         | [٣٨] كتاب إحياء الموات                                   |
| 491         | [٣٩] كتاب الوقف                                          |
| 441         | [٤٠] كتاب الهبات وفيه عطية الرجل ولده                    |
| 497         | ١- باب الحث على الهدية.                                  |
| 494         | ٢- باب قبول الهدية.                                      |
| 490         | ٣- باب ما جاء في الهدية بالحلة والمسك.                   |
| 497         | ٤- باب جواز الهدية بالجواري والبغال.                     |

| الصفحة    | الموضوع                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| <b>44</b> | ٥- باب جواز هبة ما في بطون الأنعام.                      |
| 441       | ٦- باب التسوية بين الأولاد في العطية .                   |
| 247       | ٧- باب المكافأة في الهبة والهدية.                        |
|           | ٨- باب من أهديت إليه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها      |
| 499       | قال البخاري لم يصح ذلك.                                  |
| ٤٠٠       | ٩- باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يجوز.           |
| ٤٠١       | ١٠ – باب هدية المشرك ومنحته للمسلم.                      |
| ٤٠٢       | [٤١] كتاب اللقطة                                         |
| £ • Y     | ١- باب فيمن وجد صبيا ضالا.                               |
| 8.4       | ٢- باب ما جاء في كثير اللقطة وقليلها.                    |
| ٤٠٥       | ٣- باب ضالة المؤمن حرق النار.                            |
| 8.7       | ٤- باب تعريف اللقطة.                                     |
| ٤٠٩ -     | ٥- باب الجعالة.                                          |
| ٤١٠       | [٤٢] كتاب الوصايا                                        |
| ٤١٠       | ١- باب الوصية بتقوى الله.                                |
| 113       | ٢- باب وصية النبي ﷺ بعض أهله وما جاء في وصيته عند الموت. |
| 214       | ٣- باب وصية النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.       |
| 113       | ٤- باب وصية النبي ﷺ لأبي ذر رضي الله عنه.                |
| 210       | ٥- باب وصية النبي ﷺ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه.           |
| 210       | ٦- باب وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته.         |
| 113       | ٧- باب وصية حذيفة رضي الله عنه.                          |
| 113       | ٨– باب وصية قيس بن عاصم رضي الله عنه.                    |
| 811       | ٩- باب وصية ثابت بن قيس بن شهاس بعد موته رضي الله عنه.   |
| 219       | ١٠- باب الوصية بالرقيق والتخفيف عنهم.                    |

| الصفحة     | الموضوع                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 277        | ١١- باب ما جاء في الوصية بالثلث أو الربع.                        |
| 274        | ١٢ – باب فيمن مات فجأة ولم يوص وما جاء في الحث على كتابة الوصية. |
| 373        | ١٣- باب لا وصية لوارث.                                           |
| 670        | [٤٣] كتاب الفرائض                                                |
| 270        | ١- باب الحث على تعليم الفرائض.                                   |
| 277        | ٢- باب ما جاء في ميراث النبي ﷺ.                                  |
| 279        | ٣- باب ما جاء في قسمة الميراث.                                   |
| ٤٣٠        | ٤- باب فيمن قال بتوريث ذوي الأرحام.                              |
| 244        | ٥- باب المسلم يرث الكافر ولا عكس.                                |
| 373        | ٦- باب لا يتوارث أهل ملتين.                                      |
| 343        | ٧- باب الميراث بالولاء وما جاء فيمن أسلم على يدي رجل.            |
| 543        | ٨- باب ميراث المرتد.                                             |
| 547        | ٩- باب لا يرث القاتل.                                            |
| 247        | ۱۰ - باب.                                                        |
| 244        | ١١- باب ميراث الجد.                                              |
| ٤٤٠        | ١٢- باب ما جاء في الكلالة.                                       |
|            | ١٣ - باب فيمن تصدق بصدقة فردها إليه الميراث وما جاء فيمن مات     |
| 133        | فأعطى ماله لأحد من قبيلته أو لأهل قريته.                         |
| 233        | ١٤- باب من ترك مالا فلورثته.                                     |
|            | ١٥– باب ميراث الغرقى وتوريث النساء حظوظهن                        |
| <b>£££</b> | وما جاء فيمن طلق نساءه خشية الميراث.                             |
| ( ( 4      | 7 . 11 Ind [44]                                                  |

الصفحة